# جمع يُع (الْحِقوقَ المُعَفَّثُ اللهِ الطَّلِبَعَةُ الأولى الطَّلِبَعَةُ الأولى 1257 هـ - ٢٠٠٥م



### العملكة الخربية السخوطية – الرياض شاريم الأسر نميط الله بن نميط الرئامن ( طريق الاتجاز )

رب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ فاكس ٤٥٧٣٢٨١

Email: <u>alrushd@alrushdryh.com</u> Website: www. rushd.com



- فرع طريق الملك فهد: الرياض ـ هاتف ٢٠٥١٥٠٠ فاكس ٢٠٥٢٣٠١.
- فرع ملكة المسكرمة: هاتيف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦.
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي فر الغفاري هاتف ۸۳٤٠٦٠٠ فاكس ۸۳۸۳٤۲۷.
- فرع جدة: ميدان البطائرة ـ هاتف ١٧٧٦٣٦١ فاكس ١٧٧٦٣٥٤.
- فرع القصيم: بريدة طريق المدينة هاتف ٢٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٧٤١٣٥٨.
- فرع أبها: شارع المملك في ممل تبلغاكس ٢٣١٧٣٠٧.

وكسلاؤنا فسي الخسارج

القاهرة: مكتبة الرشد ـ ت ٢٧٤٤٦٠٥.

بیروت: دار ابن حزم هاتف ۲۰۱۹۷۴.

المغرب: الدار البيضاء ـ وراقة التوفيق ـ هاتف ٣٠٣١٦٢ فاكس ٣٠٣١٦٧.

اليمن: صنعاء - دار الأثار - هاتف ٦٠٣٧٥٦.

الأردن: عمان \_ الدار الأثرية ٦٥٨٤٠٩٢ .

البحرين: مكتبة الغرباء \_ هاتف ٩٤٥٧٣٣ ـ ٩٤٥٧٣٣.

الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٤٣٣٣٩٩٩٨ فاكس ٤٣٣٣٧٨٠٠.

سوريا: دار البشائر ۲۳۱۲۲۸.

قطر: مكتبة ابن القيم . هاتف ٤٨٦٣٥٣٣.



### مقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱشُّم مُسْلِمُونَ ﷺ ﴿ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱسُّم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَالَّمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَاللَّمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَاللَّمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا تَمُونُ اللَّهِ ﴾

﴿ يَتَأَيُّهُمُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَيْسَاتُهُ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَاتَلُونَ بِدِ. وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّهُمَا وَبِينًا لَهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَاسًاءَ ١ ] [النساء: ١]

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَكِيلًا ۞ يُمْلِحَ لَكُمْ أَعْمُلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُعِلِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَرَّنًا عَظِيمًا ۞ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُعِلِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَرَّنًا عَظِيمًا ۞ والأحراب: ٧٠، ٧١ع

### ثم أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

فإن بلوغ المرام، بلغ أن يكون مفزع الأنام، وبغية أهل الزمان؛ بما حواه من أدلة الأحكام، لذا ندارسه الطلاب عبر الأزمان، وتعددت شروحه من أهل العلم والإيمان، فقد حوى بين دفتيه جملة من أحاديث نبينا العدنان، ولكن ليس جميعها يثبته أهل الحديث، وبعضها أعلها أئمة العلل بعد جهد حثيث، فالعلة داءً خفي قادح لا يطلع عليها إمام حادق، أو خبير ناقد وقد يتسرع الطالب فيصحح حديثًا قد أنكره إمام سابق أو يعكس فيضعف ما قبله أئمة العلم وفرسانه في السابق واللاحق، وإني لأحسب أن اتساع الحلاف بيننا اليوم كان لأسباب تسرع المشتغلين بالبحث في الحكم قبل النضج، وقلة تضلعهم لفن العلل وما ستره أهل

الشأن.

فكان هذا من أعظم مداخل الاختلاف بين طلاب العلم؛ حتى أدى إلى التقاطع والتدابر والحقد والغمز واللمز في كتاباتهم وعلى ألسنتهم؛ حتى اشتفى بنا أهل الباطل.

وكأن الإمام الذهبي يستشعر محنة أهل الحديث اليوم فيقول عن أهل الحديث في زمانه مع الفارق الكبير:

«فكيف بالماضين، لو رَأَوْنَا اليوم نسمع من أي صحيفة مُصَحَّفَة على أجهل شيخ له إجازة، ونروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان، فقاضِلْنَا يصحح ما تيسر من حفظه، وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال، وعالمنا ينسخ، وشيخنا ينام، وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة؛ لقد اشتفى بنا كلُّ مبتدع، وَمَجُنَا كل مؤمن، أفهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة دينها؟ كَلَّ والله، (١).

لذا صرفتُ همتي في هذا التعليق بالوقوف على مواضع العلل وبيانها ونقل أقوال الأثمة على كل حديث، وهذا في رأبي أنفع لطلاب العلم من أن أبين لهم درجة الحديث عندي، فَمَنْ أنا؟! وَمَنْ مِنَ المعاصرين أمثال أحمد والبخاري والحافظين الذهبي وابن حجر؟ اللهم إلا إن كان المعاصر هو الألباني، فَمَنْ مثله وهو حَسَنَةُ الأيام ونابغة الزمان، وما أظن أن الزمان يجود بمثله إلا أن يشاء الرحمن. وما كان قصدي إلا النصيحة لإخواني خوفًا عليهم من الغي والعدوان، وصلى

كتبه

أحمد بن سليمان

الله على محمد خير الأنام.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١/٩٩).

### • عملي في الكتاب:

ضبطت نص الكتاب على ثلاث نسخ خطية حصلت عليها من دار الكتب المصرية.

خرجت الأحاديث وعزوتها إلى مصادرها بكتابة رقمه فقط إلا في مواضع الحتيج فيها إلى إضافة الجملد والصفحة.

نقلت أقوال أهل العلم على الأحاديث التي بين دفتي الكتاب تصحيحًا وتضعيفًا وتوثيق هذه النقولات من أصولها المعتمدة.

### • وصف النسخ الخطية:

اعتمدت في بادئ العمل ـ وذلك قبل تملكي للنسخ الخطية ـ على مطبوعتين للكتاب:

الأولى: بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ ط: دار الفكر، وقابلتها على نسخة حديثة من شرحه ـ سبل السلام ـ بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق، ط: دار ابن الجوزي، وهي نسخة مضبوطة على عدة صور خطية، لكن يشوبها كثرة الأخطاء المطبعية والتصحيفات، لكن ذلك لا يسقطها عن الاستفادة منها؛ ففيها جهد مشكور، جزى الله خيرًا من قام بخدمتها.

لذا فقد قابلت المطبوع على النسخ الخطية، وربما أثبت بعض الزيادات من المطبوع ليقيني أن الصنعاني ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ شرح الكتاب على نسخة معتمدة، فتحرجت من إسقاط ما في المطبوع، فكتبته بين معقوفتين وأشرت إلى ذلك في الحاشية.

### وأما النسخ الخطية فهي كالتالي:

النسخة الأولى:

من مصورة دار الكتب المصرية تحت رقم (١٠٢) حديث، وعدد أوراقها

(۱۱۵) ورقة.

وهي نسخة مضبوطة خالية من التصحيف والأخطاء إلا ما ندر، وَكُتِبَ في آخر الجزء الأول منها.

(كان الفراغ منه في يوم الأحد المبارك من شهر شوال المعظم قدره سنة ثمان وأربعين وثمان مئة...).

وقد رمزت لها بالرمز (س)، وجعلتها الأصل.

النسخة الثانية:

فهي ـ أيضًا ـ من مصورة دار الكتب المصرية تحت رقم (٦٢٦) حديث طلعت، وعدد أوراقها (١١٢) ورقة، وَكُتِبَتْ بخط نسخ معتاد، وتمتاز عن سابقتها بأنها مشكولة ومضبوطة ضبطًا قويًّا، وعلى الهامش حواش هامة أثبتها في الحاشية، والظاهر أن هذه النسخة نقلت من نسخة كانت في زمن الحافظ؛ حيث قال في آخر الجزء الأول:

[قال مصنفه حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر الكناني العسقلاني المصري ـ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى...]

قال في الحاشية: [المنقول منها: أبقاه الله في خير]، وكان الفراغ من نسخ الكتاب في يوم الحميس السابع عشر من ذي القعدة لعام (١٣٢٠) من هجرة المصطفى ﷺ.

وقد رمزت لها بالرمز (ص).

النسخة الثالثة:

وهي قطعة صغيرة من آخر الكتاب، تبدأ بكتاب الجامع وتنتهي عند الحديث رقم (١٥٩٢)، وقد أثبت الفروق بينها وبين ما تقدم، ورمزت لها بالرمز (ر).

### • أهم الفروق بين النسخ المطبوعة والمخطوطة:

لاحظت أثناء المقابلة عدة فروق خطيرة؛ من أهمها:

١. اختلاف حكم الحافظ على الأحاديث، ومن أمثلة ذلك:

حدیث رقم (۱۲٤):

قال في المطبوع: [رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان].

وفي المخطوط: [رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان].

حدیث رقم (۱۸۰):

في المطبوع: [رواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة، وغيره وقفه على ابن عمر].

وفي المخطوط: [رواه الدارقطني، وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه].

حدیث رقم (۲۸۸):

في المطبوع: [ورواه الدارقطني موصولًا وموقوفًا].

وفي المخطوط: [........... موصولًا وهو موقوف].

حدیث رقم (٤٦٣):

[..... وفي رواية للحاكم: (في الأربعين) بإسناد صحيح].

وفي المخطوط: [......وياسناد الصحيح].

ومن المقارنة يتبين لك اختلاف الحكم، وفي كل ذلك وغيره فالعبارة الدقيقة الموافقة للتخريج هي عبارة المخطوط.

٢. الخطأ في اسم الصحابي؛ ومن ذلك:

رقم (٣٨٦) قال: [ولمسلم عن ابن عباس].

وفي المخطوط: [......أنس]، وهو الصواب.

وكذلك في أكثر من موضع تَصَحُّفَ [عبدالله بن عمرو] إلى [عبدالله بن عمر] والعكس، وكذا [أبو مسعود] تَصَحَّفَ إلى [ابن مسعود].

عني المطبوع أثبتُ بعض الزيادات في العزو ولم أحذفها للفائدة، وانظر على
 سبيل التمثيل رقم (١، ٥، ٢٧، ٣٦، ٣٨، ١٠١)، ووضعت الزيادة بين
 معقوفتين وأشرت إلى ذلك.

٤. أثبت بعض الأحاديث من المطبوع وليست في المخطوط؛ وهي بأرقام:
 (١٠٢٦ ، ٢٦٦ ، ٢٠٢٥ ، ١٠٢٥ )، ووضعتها بين معقوفتين وأشرت إلى ذلك في الحاشية.

 د زیادات فی العزو لبعض المصادر لم ترد فی المخطوط، وانظر أرقام الأحادیث: (۱، ۵، ۲۷، ۳۸، ۳۸، ۱۰۱)، وهي أیضًا بین معقوفتین.

هذه أهم الفروق المتحصلة من مقابلة هذه الأصول، فأسأل الله السداد في القول والعمل، والإخلاص في السر والعلن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

## صور المخطوطات



الصفحة الأولى من النسخة (س)

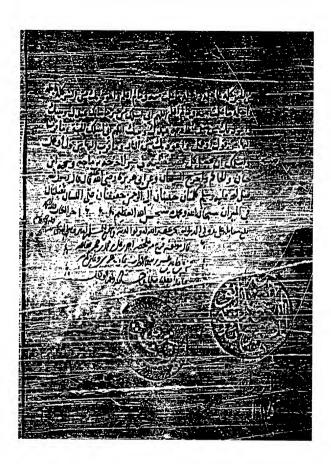

الصفحة الأخيرة من النسخة (س)



الصفحة الأولى من النسخة (ص)

تحوة فالكفائن وندفانا الكفية كالوعال عاجرك إشرادوال احت الأواسناوي حسن وي يشت رسياه عندان النها لتسالك عليه وسلمتها عنذالة عالق عانى الكاكث مزاين كالمعاجل كاجل اعلى و مندُومال ما ترو عُود بك مزال تركه عليظه وآجاد ماعلى مندُومًا له اع النصرا فاستاكك مرضور شاهك عناش وتثك واعد وبلع من سرّ مااستعاد بعيك وتبلخ اللصاغات كاسأكث لحنه ومافرالمفاخها اوعل والعرف مرلاناروما قرساليخا مرقول فعل واسألك التعمل كُخَ فَعَنَا وَفَصْنَهُ وَلِي مِوالْ وَرَجُهُ ابُ مَلْجِهِ وَصِيحَهُ ابِيُ حَبَّا لِيكارُولُ الْرَبُ انتينان ولي خري من كما شرك فال فال مسول احد المركز المركز المن المركز المنافقة حبثن الخيش وينان فالملان تغيلنان فما لمطان فيتنازيه وبين تبحان آسطلعفليدآ أوانتاب فالمدصنغ كالبنيخ الدما مر المعالم لعامل فاخط لفعفاة ينيخ الاسلام المتع كالشهيزود والزنا وفرغ مث مخفه والعلبه فالمرتعل بتتوفية كالتعنق ويبها لاول سنتان يخفرن وكانايد حامانة فتحلق صداعل شوا يما كالمدور المحرما ويعطد ومعلا وكالالتراج وكالد يون يخيراك الصعفه بمن أعفدت أراع شكار غواهدكات ولوالله وإعادة إبنه ويتبع المسأر آمزة بنا منابغ وتقيير



الصفحة الأولى من النسخة (ر)

والمديدية فالتعام ليرحواهن يسحيهماوهمه اهج ولمخوا ورسهان وردان الاعتار عداده ارد مقاصينيانه مدس مي وعران سمود من الله عنه عال قال مولالته صيابة عليه وسلمان او دالناس عدوم الفيان كالمنع علصيات المرجه المردى وصحاب حداث وعو سدادبن اوس في الله عنه قال قال سو الله مسالة عليه وسلم سيئ الاستغفارات يقو الفيد اللهم الن مرجى لااله الأات خُلفت واناعد كرا عامد ك ووعد كما منطقت اعود بكمن سترماصمت الوكل ينعتك على والوزدني فاعقراب م فاتبه لايففرادنوب الآانت اخجه الخارى وع أن عر م المعما قالم بين ميذالية مكاته عليه وسل بدع مولاة الكالم حين معض بعبد الرم إزات كالالعافية فيدين ودنياي واهلى معلقهم استح عسلف والمن روعاتي واحفظت من بين أيدك

أنته يحتما فالكان رسولاته مسالقه عليه وسانول للهم افاعوذ بكسن ثوال بعتك وتحول عافستك وفعاة نفيك جيم عطك اهجه مسلموع عيدالله بن عريف الله السكان سوالته مسقالته عدموسكم الرح افاعود التمز غلية الدر وغلة العدد وسماتة الاعلاماة النسائ وصحه للككوع بويدة كالسمع البتح فيالله علية يستنه جاليبقول اللهم اخاسكاك بافي استهد الكيان التعلا أله الا است الاحدالمودالدي لم يلد ولم يولد ولمين ليكفوأ احدفقال لقدتسالانته تعلايا سمه الزي اناسه تبة اعلى واذارى به إجاب اخرجه الاربعة وصحه الامتان وعزا وحرية مع التمعنه فالكأن رسوالته صالته عليه ومسلم الأأصبح بغول الأمربك اصعنا وكالمسينا وَبَكِ نَعِيُ وَنَكُ مُوتُ وَالْكِ السُّنُّورِ وَإِذَا السيحَالُ مِنْ إِنْكِ إِلَّالُهُ

قال شيخنا الإمام الأستاذ إمام الحفاظ والنقاد عمدة الأئمة الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام بقية المجتهدين، قاضي القضاة، شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي أمتع الله الوجود بطول بقائه وأسبغ عليه جزيل نعمائه.

الْمَهُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ
نَبِيْهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِينِهِ سَيْرًا حَثِيثًا،
وَعَلَىٰ أَنْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ - وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ - أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِئًا
وَمُورُونًا.

َ أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّوْعِيَّةِ، حَرَّرُتُهُ تَحْرِيرًا بَالِغًا، لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيَنَّ أَقْرَانِهِ نَابِغًا، وَيَشتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي، وَلَا يَشتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي.

وَقَدْ بَيْنَتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَيْمَةِ، لِإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ، فَالْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ: أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُ، وَالتَّرِمِذِيُّ، وَالنَّرَمِذِيُّ، وَالنَّرَمِذِيُّ، وَالنَّسَةِ: مَنْ عَدَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمًا. وَوَقَدْ أَقُولُ: الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ. وَبِالْأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الأُولَ. وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الأُولَ. وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الأُولَ. وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ الْأَجِيرِ. وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ الْأَذِيرِ. وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ الْأَذِيرِ. وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ الْأَدِيرِ. وَبِالثَّلَاثَةِ عَنْ مُمْدَامِ، وَقَدْ لَا أَذْكُو مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، وَمَا عَدَاهُمْ الْأَذِيلُ فَهُو مُبَيْنً.

وَسَمَّيْتُهُ: (بُلُوغُ الْمَرَامِ، مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَام).

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَبَالًا، وَأَنْ يَوْزُقَنَا العمل لِمَا يُوضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

###

### كِتَابُ الطَّهَارَة

### بَابُ الْمِيسَاهِ

١ - عَنْ أَيِي هُرَيْرةَ رَهِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَالُؤُهُ الْحِيْرَةِ وَاللَّمْ اللَّهِ عَلَيْهِ، فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَالُؤُهُ الْحُهُ الْأَرْبَعَةُ (١)، وَابْنُ أَيِي شَيْبَةً (١)، وَاللَّمْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرِيَّمَةً (١) وَالتَّومِذِيُ، [وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ] (٤).
 ٢ - وَعَنْ أَيِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَ لَيْنِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمِيْنِ الْمَاءَ طَهُورٌ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٠/١)، وابن ماجه (٣٨٦).

من طرق عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٥٥/١ ـ ١٥٦)عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١١١).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٥٠/١ رقم ١٢)، مسند الشافعي (ص ـ ٧)، وأحمد (٢٣٧/، ٣٦١، ٣٦٨). قلت: روى الحديث أيضًا جابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وأنس، وعبد الله بن عمرو، والفراسي، وأبي بكر، ـ رضي الله عنهم ـ وصححه جماعة من أهل العلم.

قال الريلمي في نصب الراية (٩٦/١). قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: حديث صحيح. وقال البيهقي في كتاب المعرفة: هذا حديث أودعه مالك بن أنس (كتاب الموطأ) ورواه أبر داود،

وقال البيهمي في ختاب المرقمة هما خديث الودعة مانك بن اسل (علب الحرف) ورود بهر مراد واصحاب السنن، وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به، وصححه البخاري فيما رواه الترمذي عنه، وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمه والمغيرة بن أيي بردة، وكذلك قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه، ولا يضر اختلاف من اختلف عليه فيه فإن مالكا أقام إسناده عن صفوان بن سليم، وتابعه الليث بن سعد، عن يزيد، عن المخيرة بن أيي بردة، ثم يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة ابن أيي بردة، عن أي هريرة، عن النبي على فصار الحديث بذلك صحيحًا أهد

ونقل ألحافظ في «التلخيص» تصحيحه عن أبن مندة، وابن المنذر، والبغوي، وانظر التلخيص الحبير ( ٢١٨- ٢٤) وقد أقاض في التعليق على الحديث، وللفائدة انظر السلسلة الصحيحة (٤٨٠)، والارواء (٩).

لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». أَحْرَجَهُ الثَّلَاقَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ(١).

٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً الْبَاهِلِيِّ ضَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنجَسِّمُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَىٰ رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ ابْنُ
 مَاجَهُ (٦)، وَضَعَفَهُ أَبُو حَاتَمُ (٤).

(١) أبو داود (٦٦، ٦٧).

والترمذي (٦٦)، والنسائي (٧٤/١)، من طرق، عن أبي سعيد الخدري، به وهو جزء من حديث بمر بضاعة وطرفه ( قيل : يا رسول الله، أنتوضاً من بمر بضاعة وهي بمر يلقي فيها الحَيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال ....... الحديث.

ر المسلم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد .

(٢) نقل تصحيحه عن الإمام أحمد ابن تيمية في «الفتاوى» (٣٣/٢١)، وابن قدامة في والمغني».
 (٢٥/١)، والحافظ في «التلخيص» (٢٤/١).

ونقل الحافظ أيضًا تصحيحه عن ابن معين وابن حزم.

وقال صديق حسن خان في والروضة (١/٥) . بعد نقله تصحيح بعض الأثمة له .: أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أيي سعيد واسم أبيه وليس ذلك بعلة، وقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبًا للجهالة . إلي أن قال .: وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأثمة.

قلت: وقد صحَّحه أيضًا الشيخ الألباني ـ عليه رحمة الله ـ كما في الإرواء (١٤).

(۳) ابن ماجه (۲۱۵).

من طريق رشدين، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، به.

(٤) قال أبو حاتم في العلل (٤٤/١): يوصله رشدين بن سعد يقول: عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ ورشدين ليس بقوي؛ والصحيح مرسل . أه

والحديث ضعفه أيضًا الزيلعي في تصب الراية (٩٤/١) قال: هذا الحديث ضعيف، فإن رشدين بن سعد جرَّحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم ومعاوية بن صالح، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال الدارقطلي: لم يرفعه غير رشدين بن سعد . وليس بالقوي، وقال البيهقي: الحديث غير قوي. اهـ بتصرف.

ونقل الحافظ في التلخيص (٢٦/١) تضعيف الدارقطني له وقال: قال الدراقطني: لا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا، فهو نجس. اهـ

ونقل ابن قدامة في المغني (٢٤/١) تضعيفه عن أحمد.

قال: قال حرب بن إسماعيل، سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وربحه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب=

- ٤ ـ وَلَلْبَيْهَةَيِّ (١): «الْلَاءُ طَاهُرُ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرُ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ، بِنَجَاسَةِ
   تَحَدُّثُ فه».
- ه ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْإَا كَانَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ كَانَ الْمَاءُ قُلَّمَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْحَبَثُ، أَخْرَجُهُ النَّهُ عَنْهُمَا (''): «لَمْ يَنْجُسْ. أَخْرَجُهُ النَّهُ عُوزَيَّةٌ [وَالْحَاكِمُ]('') وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَّةٌ [وَالْحَاكِمُ]('') وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَّةٌ [وَالْحَاكِمُ]('') وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَّةٌ [وَالْحَاكِمُ]('')
- وليس فيه حديث. قال الحلال: إنما قال أحمد ليس فيه حديث لأن هذا الحديث يرويه: سليمان بن
   عمر ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف.
  - (١) السنن الكبير (١/٢٥٩ ـ ٢٦٠).
    - (٢) في (س) [لفظة].
  - (٣) أبو داود (٦٤، ٦٥)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (١٧٥/١)، وابن ماجه (٥١٧، ٥١٨). كلهم من طرق عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (٦٣) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه به
    - (٤) من المطبوع والسبل فقط.
    - (٥) صحيح ابن خزيمة (٩٢).

والمستدرك (۳۲/۱ ـ ۳۲/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهها . والله أعلم ـ لم يخرجاه لحلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير. صحيح ابن حبان (۱۲٤٩)، (۱۲۵۳).

قلت: هذا الحديث يسمي حديث القلتين وهو حديث مشهور وقد اختلف الأثمة في تصحيحه وتضعيف. وقد فند ابن القيم ـ رحمه الله ـ وناقش قول المصححين والضعفين، فقال في تهذيب السنن (٩/١ ٥): الاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات، الأول: صحة سنده، الثاني: ثبوت وصله وأن إرساله غير قادح فيه، الثالث: ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة، الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في مسنده لا يوهد.......... ثم ذكر أربعة عشر اعتراضًا وبدأ يناقش ذلك.

سي رح عي المحديث وين وهاء من أكثر من وجه، فارجع آليه ففيه قوائد جمة لا تجدها ورجح قول من ضعف الحديث ان عبد البر كما نقل الحافظ في التلخيص (٢٨/١) فقال: وقال في الاستذكار: حديث معلول. رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه.

وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت، وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم. وهو صحيح على طريقة الفقهاء، لأنه وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه؛ فإنه يجاب عنها بجواب صحيح: بأن يمكن الجمع بين الروايات، ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعين مقدار القلتين.

ولمزيد من الفائدة: انظّر نصب الرابة (١٠٤/ ٢ - ١١٢)، وإرواء الغليل (٢٣) وللحافظ العلائي رسالة في ذلك هامة. ٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ: ﴿ لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ ﴿ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١ ).

٧ - وَلِلْبُخَارِيِّ (٢): «لَا يَيُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْلَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْنَسِلُ فِيهِ».

٨ - وَلِمُشلِم (٢) مِنْهُ، وَلِأَبِي دَاوُدَ (٤): (وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجِنَابَةِ».

٩ - وَعَنْ رَجْلِ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نَهَلِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمُوَأَةُ بِفَصْلِ الْمُوأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد(٥) وَالنَّسَاءَى(١), وَإِسْنَادُهُ صَحِيح(٧).

١٠ - وَعَنْ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَالَ يَعْتَسِلُ بِفَصْٰلِ
 مَيْهُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (^).

(۱) مسلم (۲۸۳).

(٢) البخاري (٢٣٩).

(٣) مسلم (٢٨٢).

(٤) أبو داود (٧٠).

(٥) أبو داود (٨١).

(٦) النسائي (١٣٠/١).

كلاهماً من طريق داود بن عبد الله، عن حميد الحميري به.

(٧) وقال الحافظ في الفتح (١/٩٥٣):

رجاله ثقات، ولَمْ أَقَفَ لَنَ أَعْلَمَ عَلَى حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنه: ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أيه أبو داود وغيره.

. بم بر كر و كرير . قلت: وللحديث شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أخرجه الأربعة، لكن قال البيهقي في سننه: قال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح، وقال النووي اتفق الحفاظ على تضعيفه

(۸) مسلم (۳۲۳). قال الحافظ في الفتح (۹/۱ ۳۰):

١١ - وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (١٠): اغْتَسَلَ بَعْضُ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةِ، فَجَاءَ يَغْتِسِلُ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».
 وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُرْثِيَةً (١٠).

١٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ». أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ (٣)، وَفِي لَفْظِ لَهُ: «فَلْيُرِفْهُ» وَلِلْتُرْمِذِيِّ (٤): «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بالثُراب».

١٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَلَّىٰهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ـ فِي الْهِوَّةِ ـ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ(°)، وَصَحَّحَهُ

<sup>=</sup> أخبرني.... فذكر الحديث.

وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ: (أن النبي ﷺ وميمونة كانا يغتملان من إناء واحده.

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۲۸٪، والترمذي (۲۵)، والنسائي (۱۷۳۱)، وابن ماجه (۳۷۰، ۳۷۱). كلهم عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال الحافظ في التلخيص (٢٦/١):

قال الحازمي: لا يعرف مجودًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن عكرمة؛ وسماك مختلف فيه وقد

احتج به مسلم. قلت: سماك مضطرب الحديث في عكرمة، نص على ذلك ابن المديني وغيره، ومسلم لم يخرج له عن عكرمة، وإنما أخرج له من غير حديث عكرمة. وانظر تهذيب الكمال (١١٥/١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة (١٠٩).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۷۹).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٩١). وقال: هذا حديث حسن صحيه

وقال: هذا حدیث حسن صحیح. (۵) أبو داود (۷۵)، والترمذي (۹۲)، والنسائی (۵۰/۱)، وابن ماجه (۳۲۷).

<sup>)</sup> ابو داود (۱۷۷)، واسمعني (۱۱)، واستسمي (۱۹۷۰)، و بين عبد (۱۹۷۰). كلهم عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قنادة فذكره مطولًا.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَّيْمَةَ (١).

- ١٠ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِجُهُ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيِّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمُسْجِدِ،
   فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُ ﷺ فَلَمَّا فَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِذَنُوبِ
   مِنْ مَاءٍ، فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢).
- ١٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُجلَّتْ اللَّمَانِ: وَالْمُحَالُ لَلْتَكَانِ وَالْمُرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْطُحَالُ وَالْكَبدُ». أَخْرَجُهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(٤)</sup>، وَفِيهِ ضَعْفٌ<sup>(٥)</sup>.
- ١٦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي

والحديث أعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث.

وتعقبه الحافظ في التلخيص (١٤/١) ونقل تصحيحه عن البخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني. وصححه الحاكم أيضًا في المستدرك (١٥٩/١ ـ ١٦٠). وانظر نصب الراية (١٣٦/١ ـ ١٣٣).

- (١) صحيح ابن خزيمة (١٠٤).
- (٢) البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤، ٢٨٥).
  - (٣) أحمد (٩٧/٢).
  - (٤) ابن ماجه (٣٣١٤).
- (٥) لأن في إسناده: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

قال الحافظ في التلخيص (٣٨/١): عبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك، وقال أحمد: حديثه هذا منكر.

وقال البههقي: رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم: عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة؛ وقد ضعفهم ابن معين.

والحديث له طريق أخرى على الوقف ذكرها الدارقطني، قال: هو صحيح، وصحح الموقوف أيضًا أبو زرعة الرازي.كما في العلل لابن أبي حاتم (١٧٢).

وللفائدة انظر نصب الرآية (٤/ ٢٠١-٢٠٢)، والسلسلة الصحيحة (٨/ ١١١).

وهذا أحسن شئ روي في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك.

الآخرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(۱)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>، وَزَادَ: (وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاجِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ».

١٧ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ فَيْقِ لِللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَعَنْ أَبِي حَلِيْنَ (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَعَيْ أَبِي حَلِيْنَ (٢٠) وَالنَّرْمِذِيُّ (٢٠)، وَحَسَّنَهُ، وَحَسَّنَهُ، وَحَسَّنَهُ،
 وَاللَّفْظُ لَهُ.

### بَابُ الْآنِيَةِ

١٨ عنْ لحَدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ﴿لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الدَّمْبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدَّنِيْا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».
 في الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ(\*).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الَّذِي

(١) البخاري (٣٣٢٠).

(٢) أبو داود (٣٨٤٤).

(٣) أبو داود (٢٨٥٨).

(٤) الترمذي (١٤٨٠).

كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. . قلت: أعله غير واحد بالإرسال.

قال الحافظ في التلخيص (٤٠/١): ذكر الدارقطني علته ثم قال: والمرسل أصح.

قال الحافظ في التلحيض (٢/١). د وقال ابن أبي حاتم في العلل (٣/٢):

وقان ابن ابي حدم مي المعن (۱۲۰). سألت أبا زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم.....

وروى معن البزار، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر عن النبي ﷺ.

قال أبو زرعة: جميعًا وهمين، والصحيح حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مرسل . اهـ

وللحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص. وانظر غاية المرام للألباني ـ رحمه الله ـ رقم (٤١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم ( ٢٠٦٧).

يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَلْدُ طَهُرَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

٢١ ـ وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ <sup>(٣)</sup>: «أَكِمَا إِهَابِ دُبِغَ».

٢٢ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْحُبُّقِ رَهِهُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (دِبَاغُ مجلُودِ الْمُيْتَةِ طُهُورُهَا».
 الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا».

٢٣ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِشَاةٍ يَجُرُونَهَا،
 فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟». فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ
 وَالْقَرَظُ» (٥). أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُد (١٠)، وَالنَّسَائِيُ (٧).

(٣) أبو داود (٤١٢٣) لكن بلفظ مسلم، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (١٧٣/٧)، وابن ماجه
 (٣٦٠٩).

(٤) صحيح ابن حبان (٤٥٢٢) وفي الموارد (١٢٤)، لكن بلفظ: ( ذكاة الأديم دباغة) وفيه قصة. قال الحافظ فمي التلخيص ( ١١/١):

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، وابن حبان، من حديث الجون بن قنادة، عن سلمة بن المجبرة؛ وإسناده صحيح

وقالَ أحمد: الجون لآ أعرفه. وقد عرفه غيره، عرفه علي بن المديني. وروى عنه: الحسن وفتادة وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة. والحديث صححه الألباني ـ رحمه الله ـ في غاية المرام (٢٦).

(٥) القَرَط: شجر يُدْبغ به، وقيل: هو ورق السُّلَم يُدبغ به الأَدم، ومنه أديم مقروظ. انظر اللسان مادة قرظ. (٦) أبو داود (٤١٢٦).

(٧) النسائي (٧/٤/١ ـ ١٧٥).

قال الحافظ في التلخيص (٦١/٦): رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، من حديث العالية بنت سبيع، عن ميمونة. وصححه ابن السكن والحاكم. قلت: في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة؛ فيه جهالة.

قال الذهبي في الميزان (٤٩٩/٢): ما روى عنه سوى كثير بن فرقد ففيه جهالة اهـ .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٤ه)، ومسلم (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳٦٦).

٢٤ - وَعَنْ أَبِي ثَغَلَتَةَ الْخُشَنِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللْحَالَةُ اللللللّهِ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

٢٥ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَيْنٍ ـ رضى الله عنهما ـ : «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَصَّمُوا مِنْ مَرَادَةِ المُزَّاةِ مُشْرِكَةٍ». مُتَّقَقَ عَلَيْهِ (٢٠) في حَدِيثِ طَوِيلِ.
 ٢٦ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ: «أَنَّ قَلَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ». أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُ (٣٠).

### بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَبَيَانِهَا

٢٧ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ظَيْهُ قَالَ: سُثِلَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِثِ عَنِ الْحَمْرِ، تُتَّخَذُ خَدًّا؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٤)</sup> [وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٩)</sup>، وَقَالَ: حَسَنّ صَحِيعً]<sup>(١)</sup>.

٢٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَىٰ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٧٠).
 ٢٩ ـ وَعَنْ عَمْرُو بْن خَارِجَةَ رَهِيْهُ قَالَ: «خَطَبْنَا النَّبِيُ ﷺ بَنِّي، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِه،

وقال الحافظ في التقريب: مقبول لكن للحديث شواهد كثيرة يتقوى بها، وراجع والتلخيص الحبيرة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۹۳)، ومسلم (۱۹۳۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳٤٤)، ومسلم (٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٠٩).

<sup>(</sup>٤) من المطبوع والسبل

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٨٣).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٢٩٤).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۹۹۱)، ومسلم (۱۹٤۰).

وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١) وَالتَّوْمِذِيُّ (٢) وَصَحَّحَهُ.

٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ الْمُنْقِ الْمُعْسِلُ الْمُنْقِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْغُسْلِ فِيهِ». وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْغُسْلِ فِيهِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ؟؟.

٣١ - وَلِمُسْلِمٌ (٤٠): (لَقَدْ كُنْتُ أَفُوكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوْكًا، فَهُصَلِّى فِيهِ».

٣٢ ـ وَفِي لَفْظِ لَهُ<sup>(°)</sup>: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ تَوْبِهِ».

٣٣ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُوشُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد<sup>(٢)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٧)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْجَارِيَةِ، فَيُورِ النَّسَائِيُّ (١٠)،

(١) المسند (٤/١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩).

(۲) الترمذي (۲۱۲۱) مطولًا

كلاهما من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَثْم، عنه به

قال الترمذي: قال أحمد بن حنيل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب، وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب؟ فوثقه.

قال أبو عيسي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: شهر بن حوشب مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب. وانظر الميزان (٢٨٣/٢).

وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في غاية المرام (ص ـ ٩٩):

لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة، وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه.

(٣) البخاري (٢٢٩، ٢٣٠)، ومسلم (٢٨٩).

(٤) مسلم (۲۸۸).

(٥) مسلم (۲۹۰).

(٦) أبو داود (٣٧٦).

(۷) النسائي (۱/۸۰۱).

(A) المستدرك (١٦٦/١) وقال: قد خرج الشيخان في بول الصبي حديث عائشة وأم قيس بنت محصن
 أن النبي رها على فصب على بول الصبي، فأما ذكر بول الصبية فلم يخرجاه.

وقال الذَّهبي في التلخيص: صحيح

والحديث حسنة البخاري كما نقل الحافظ في التلخيص (٥٠/١) عنه قوله: حديث حسن. وقال البيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. ٣٤ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصَّديق ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﷺ قَالَ ـ [فِي](') دَمِ الحُيْضِ يُصِيبُ النَّوْبَ ـ: «تَحَتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَقَقَّ عَلَيْه('').

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظْهُهُ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَب [الدَّمُ](١٠؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُولُكِ أَثْرُهُ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ(١٠)، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

### بَابُ الْوُضُوءِ

٣٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [قَالَ](١): «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى اللَّهِ الْمَنْ الْمُوتِهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللْ

<sup>(</sup>۱) من (ص). (۲۹۱)، مسلم (۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (٢٩٨):

<sup>َ</sup> عَرَوْهُ النَّرِمَذِي وَهُمُّ مَعْصَنَ، فإنه لَمْ يَخْرِجه البَّنَة، وَإَمَّا أَشَارَ عَقَبَ حَدَيْثُ أَسَمَاء الآتي بقوله: وفي الباب عن أي هريرة وأم قيس بنت محصن اهـ الباب عن أي هريرة وأم قيس بنت محصن اهـ

وقال الحافظ في التلخيص ( ٤٨/١):

رواه أبو داود . في رواية ابن الأعرابي ، والبيهقي من طريقين عن خولة، وفيه: ابن لهيعة. قال إبراهيم الحربي: لم يُسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث، ورواه والطبراني، في الكبير من حديث خولة بنت حكيم؛ وإسناده أضعف من الأول.

<sup>(</sup>٤) مالك (٨٠/١ رقم ١١٥). (٥) أحمد (٢٠/٢).

 <sup>(</sup>٦) النسائي (١٢/١) ولفظه (.... عند كل صلاة ).

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ١٨٧/٤) [فتح]. وانظر تغليق التعليق (١٦٠/٣).

قلت: والحديث في الصحيحين من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ (لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وقال ابن منده: إسناده مجمع على صحته . وانظر تلخيص الحبير (٧٤/١).

<sup>(</sup>٩) من المطبوع.

٣٧ - وَعَنْ مُحْمَرَانَ: ﴿أَنَّ عُثْمَانَ ﴿ فَا يُوضُوءِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ مَضَمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ [مَرَّاتٍ] (١)، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ إِلَى الْمُوفَّقِ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ إِلَى الْمُوفَّقِ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَسَلَ إِلَى الْكُمْنِيْ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوضَّاً نَحْوَ وُضُوبًى هَذَا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٢). وُضُوبًى هَذَا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٢).

٣٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ في صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup>، [وَأَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٤)</sup> بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَعُ شَيْءٍ في الْبَابِ]<sup>(٥)</sup>.

٣٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم هَيُّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ـ قَالَ: «وَمَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيدَيْهِ وَأَدْمَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

٤٠ - وَفِي لَفْظِ: «بَدَأَ بَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمُّ رَدَّهُمَا إِلَى الْكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ.

٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ:
 «ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، وَأَذْخَلَ إَصْبَعَيْهِ السَّبًا حَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِنْهَامَيْهِ

<sup>(</sup>١) من (ص).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٩)، مسلم (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١١١).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٤٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٦٨/١).

قلت: وقد رُوِي هذا الحديث عن علي من ستة وجوهِ عنه.

وراجع التلخيص الحبير (٩٠/١)، ونصّب الراية (١٦/١)، والحديث صححه الألباني . رحمه الله . كما في صحيح النسائي (٩٠).

<sup>(</sup>٥) من المطبوع والسبل.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).

ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيُّمَة<sup>(٣)</sup>. ٢ ٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلِّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَمِنْتَثِيْرِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيثُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

- ٣٤ ـ وَ[عَنْهُ] (٥): ﴿إِذَا أَسْتَقَفَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْمِسْلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». مُتَقُقَّ عَلَيْهِ (٢)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم. ٤٤ ـ وَعَنْ لَقِيطٍ بْن صَبِرَة ﷺ، وَالْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَشْبَعْ الْوُضُوءَ،
- ٤٤ وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَسْبِغِ الْوُضُوءَ،
   وَخَلُلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا».
   أَخْرَجُهُ الْأَرْبَعَةُ (٧)، وَصَحْحَهُ ابْنُ خُرِيُهَةً (٨).

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) النسائي (١/٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١٧٤) مختصرًا. وقال الحافظ في التلخيص (١٤/١): رواه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن ماجه، من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مطولًا ومختصرًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٩٥)، مسلم (٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) في س [به]، وفي ص [له] والمثبت من المطبوع وهو الأقرب للاصطلاح في الغزو.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٦٢)، مسلم ( ۲۷۸).

 <sup>(</sup>٧) أبو داود (۲۶۱، ۱۶۳، ۱۶۴) مطولًا بقصة، والترمذي (۳۸) مختصرًا، والنسائي (۱٦/۱)، وابن
 ماجه (٤٤٨).

کاهم عن إسماعيل بن کثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه به

قال الحافظ في التلخيص (٩٣/١): قال الحلال: عن أبي داود، عن أحمد: عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية. انتهي، ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل وليس بشيء، لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي، والبغوي، وابن القطان. اهـ

والحديث قال فيه الحافظ في الإصابة (٥/٥٨٥) . ترجمة لقيط .: هذا حديث صحيح والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (١٤٧/١ - ١٤٨) وقال:

هذا حديث صحيح لم يخرجاه وهي في جملة ما قلنا إنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروى عنه غير الواحد، وقد احتجا جميعًا بيعض هذا النوع.

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن خزيمة (١٦٨).

- ه٤ ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ﴾.
- ج وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِمِيْتَهُ في الْوُصُوءِ». أَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُّ (١)، وَصَحْحَهُ النُّنُ خُرَيْمَةً (١).
- ﴿ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ رَهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيّ يَتَلَكُ أَتِي بِثْلَثَي مُدّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيهِ ». أَخْرَجُهُ أَخْرَهُمُ ( أَنْ خُوزُمُهُ ( أَنْ ).

(١) الترمذي (٣١) وقال: هذا حديث حسن صحيح

(٢) صحيح ابن خزيمة (١٥١، ١٥٢).

قلت: حسن هذا الحديث الإمام البخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير (٣٣)، قال محمد: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: هو حسن.

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (١٤٨/١ . ١٤٨٩ وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوئه ولم يذكرا في رواياتهما تخليل اللحية ثلاثًا، وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الرجه.

وتعقبه الحافظ في التلخيص (٩٩/١) فقال: ليس كما قال، فقد ضعفه يحى بن معين، ثم نقل الحافظ تضعيف أحمد وأبي حاتم لأحاديث تخليل اللحية فقال:

قال عبد الله بن أَحمَّد، عن أيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم، عن أيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شئ. وانظر نصب الراية (٢٣/١).

(٣) أحمد (٣٩/٤) لكن بلفظ ( أن النبي ﷺ توضأ فجعل يقول هكذا يدلك).

(٤) صحيح ابن خزيمة (١١٨).

والحديث أخرجه الحاكم (١٦١/١ ـ ١٦٢) وقال:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بحبيب بن زيد ولم يخرجاه. (٥) السنن الكبير (٦٥/١) وقال: هذا إسناد صحيح.

وقال الحافظ في التلخيص (١٠١/١) تعقيبًا على قول البيهقي:

لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «الإمام» أنه رأي في رواية ابن المقري، عن ابن قتيبة، عن حرملة، بهذا الإسناد ولفظه ( ومسح رأسه بماء غير فضل يديه) لم يذكر الأذنين. قلت: ـ الحافظ ـ كذا هو في صحيح ابن حبان، وكذا رواه الترمذي. اهـ بتصرف يسير.

(٦) مسلم (٢٣٦).

«وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ»، وَهُوَ الْحَفُوظُ.

﴿ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ هُلِهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُوًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُوّتَهُ فَلْيَفْعُلْ ﴾. مُتَّقَق عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ يُعْجِبُهُ التَّيَمُنُ فِي تَنَعُلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ». مُثَقَقَ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَابْدَأُوا بَعَالِمَا مُنْ عُرَيْمَةً (١٠) مَنْ مُحَرَّيْمَةً (١٠).
 بَيَامِنكُمْ ﴿ . أَخْرَجُهُ الأَرْبَعَةُ (١٦) وصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَّيْمَةً (١٠).

٥ وَعَنْ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَة رَهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ تَوضًاً، فَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخَفَّيْنِ». أَحْرَجُهُ مُسْلِمٌ (٥).

٥٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ـ فِي صِفَةِ حَجُّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُمَا وَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ بِهِ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (أُ) هَكَذَا بِلَفْظِ الأُمْرِ، قَالَ عَلَيْنِ اللّهُ بِهِ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (أُ) هَكَذَا بِلَفْظِ الأُمْرِ،

من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٦)، مسلم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤١٤١)، والترمذي (١٧٦٦)، والنسائي في الكبري (٩٦٦٩)، وابن ماجه (٤٠٢)،

قال الترمذي: روى غير واحد هذا الحدّيث عن شعبة بهذا الإسناد، عن أبي هريرة موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة ا هـ.

وقال ابن دقيق العيد كما في التلخيص: هو حقيق بأن يصحح. والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع (١٤٥٤).

تنبيه: العز، والترمذي، والنسائي فيه نظر، فقد أخرجاه بهذا الإسناد ولكن بلفظ: (كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه، وراجع التلخيص (١/ ٩٩) فالعزو هناك أدق.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (١٧٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۷٤).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٥/ ٢٣٦).

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم<sup>(١)</sup> بِلَفْظِ الْحَبَر.

٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَىٰ مِرْفَقَيْهِ» (٢٠ أَخْرَجَهُ السَّارَ فُطْنِيُهُ (٣٠) بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي ۚ هُرَيْرَةً ۚ وَلَٰجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْكُو وَالْكُو وَالْكُو وَالْكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(٦)</sup>، بِإِسْنَادِ ضَعيف.

٥٦ - ولِلْتِرْمِذِيِّ (٧) عَنْ سِعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدِ نَحْوُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا

(۱) مسلم (۱۲۱۸).

قال الزيلعي في نصب الراية (٣/٤٥):

اعلم أن هذا ألحديث ورد بصيغة الخبر وهي: أبدأ كما رواه مسلم أو: نبدأ كما رواه أبو داود...، والثاني بصيغة الأمر فهي ابدؤوا وهو عند النسائي، ..... وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ الأمر لمسلم وهو وهم منه، وقد يحتمل هذا من المحدث لأن المحدث إنما ينظر في الإسناد وما يتعلق به ولا يحتمل ذلك من الفقيه لأن وظيفته استنباط الأحكام الفقهية. اهد بتصرف يسير.

(٢) في (س): [رقبته] وهو تصحيف.

(٣) سنن الدارقطني (٨٣/١).

من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر به. قال الدارقطني عقبه: ابن عقيل ليس بقري.

(٤) أحمد (١٨/٢).

(۵) أبو داود (۱۰۱). (۵)

(٦) ابن ماجه (٣٩٩).

كلهم عن محمد بن موسى بن أبي عبد، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة به قال الحافظ في التلخيص (٨٤/١):

قال البخاري: لا يعرف له ـ أي: يعقوب ـ سماع عن أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة

وأبوه ذكره ابن حبانٌ في الثقاتُ، وقال: ربما أخطأ وهذه عبّارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدًا ولم يرو عنه سوى ولده . فإذا كان يخطيء مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة

(٧) الترمذي (٢٦).

ونقل الترمذي عن أحمد قوله: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد

ونقل الزيلمي في نصب الراية (٤/١) عن الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن النسمية في الوضوء؟ فقال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد ولا أعلم فيها حديثًا ثابتا وأرجو أن يجزئه الوضوء، =

يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

٥٥ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّف، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمُضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، [بِإِسْنَادِ ضَعيف<sup>(١)</sup>.

٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ظَلَيْهُ إِ<sup>(٦)</sup> فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ -: (اثنم تَمَضْمَضَ ﷺ وَاسْتَثْتَرَ ثَلَاثًا، ثَيَضْمِضُ وَيَسْتَثْثِو<sup>(٤)</sup> مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْلَاءَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup> وَالنَّسَاعُ (٢).

٩٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ ﷺ ـ في صِفَةِ الْوُضُوءِ ـ: «ثُمُّ أَذْخَلَ ﷺ يَدَهُ،

(٢) قال الحافظ في التلخيص (٨٩/١):

فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، قال ابن حيان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن النقات بما ليس من حديثهم، تركه: يحى بن القطان، وابن مهدي، وابن معين، وأحمد بن حبل، وقال النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه

وَالحديثُ عَلهُ أَخْرَى ذكرها أبو داود، عن أحمد قال: كان ابن عبينة ينكره ويقول: أيش هذا! طلحة ابن مصرف، عن أبيه، عن جده .

ابن مصرت من بهيد، على سبعه . وقال ابن أبي حاتم في الطل (٥٣١٠): سألت أبي عن حديث رواه معتمر عن ليث...؟ فلم ينبته، وقال: طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة ابن مصرف لم يختلف فيه.

- (٣) سقط من ١١س٥.
- (٤) في اص): [ينتثر].
- (٥) أبو داود (١١١).
- (٦) النسائي (١/٦٧- ٦٨).

الأنه ليس فيه حديث أحكم به .

ونقل الحافظ في التلخيص (٨٥/١) عن أحمد قوله بلفظ:

لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا، أقوي شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح.

وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.

وانظر الضعفَّاء الكبير له (١٧٧/١).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۳۹).

فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ واحدةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢ - وَعَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ قَالَ: رَأَى النَّبِي عَلَيْنِ رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ،
 قَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِي (٦).

٦٦ - وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَشَّأَ بِالْلَّهُ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ (٤٠).

77 - وَعَنْ عُمَرَ ضَلَّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا [مِنْكُمْ] (\*) مِنْ أَحَدِ يَتُوشُأَ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجُنَّةِ اللَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُهَا شَاءً (\*). أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ (\*) وَالتَّوْدِيُ (\*).

(١) البخاري (١٩١)، مسلم (٢٣٥).

(۲) أبو داود (۱۷۳) وقال: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب.
 (۳) لم أقف عليه في السنن، وقد عزاه في التحفة (۳۰۲/۱) إلى أبي داود، وابن ماجه، وهو عند ابن

) ام حد د مي العامل و المعلق العامل (۱۹۱۰) و مي العامل و المعلق المعلق

والحديث عزاه الزيلعي في نصب الراية (٣٦/١) إلى أبي داود وابن ماجه أيضًا.

وقال: قال الدارقطنيّ: تفرّد به جرير، عن فتادة؛ وهُو ثُقّة وانظر ْ إروّاء الغليل (٨٦) وله شاهد عند مسلم عن عمر لكنه معلول.

وانظر التلخيص الحبير (١٠٦/١).

وحديث أنس هذا أعله أحمد، ويحيى بن معين.

قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (٦٢٤/٢ ـ ٦٢٥) ـ عند كلامه على أوهام جرير بن حازم في قتادة .: وقد أنكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها

فمنها: حديثه بهذا الإُسْنَادُ في الذي توضأُ وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماء.

قلت: وذكر المنذري في تهذيب السنن (١٢٨/١) أن الدارقطني قال: جرير بن حازم تفرد به عن قتادة ولم يروه عنه غير ابن وهب

(٤) البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٦).

(٥) سقط من وس،

(٦) من مسلم والمطبوع والسبل، وسقط من (س، ص).

(٧) مسلم (٢٣٤).

(٨) الترمذي (٥٥).

وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْني مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

# بَابُ الْمُسْحِ عَلَى الْحُفَّينِ

- ٦٣ ـ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً فَيْقِهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْنَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُثْقَقً عَلَيهِ (١).
- ٢٤ وَلِلْأُونَهَةِ (٢) عَنْهُ إِلَّا النَّسَائيَّةِ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ»،
   وفي إشناده ضَعْفٌ.
- ٥٦ ـ وَعَٰنَ عَلِيٍّ وَهِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالوَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الحُّفِّ أَوْلَى بِالسَّامِ مِنْ أَعْلَاهُ، وقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَخُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ».
   أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>٣٠</sup> بِإِسْنَادِ حَسَن.
  - وقال: حديث عمر قد خولف زيد بن تحباب في هذا الحديث، وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء..
     قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا.
  - وانظر تعليق الشيخ أحمد شَاكر مرحمه الله ـ على الترمذي فإنه نفيس، وأيضًا التلخيص الحبير (١١٢/١ ـ ١١٢).
    - (١) البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).
    - (٢) أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠).

كلهم عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة به. قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء

وقال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسعاعيل عن هذا الحديث؟ فقالاً: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء بن حيوة قال: محدثت عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي ﷺ ولم يُذكر فيه المغدة.

قلت: والحديث ضعفه أحمد، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وانظر التلخيص الحبير (١٦٨/١). (٣) أبو داود (١٦٢).

وقال الحافظ في التلخيص (١٦٩/١): إسناده صحيح.

- ٦٦ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا: أَنْ
   لَا نَثْرِعَ خِفَافَنَا ثَلَائَهُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ
   وَنَوْمٍ». أَحْرَجَهُ النَّسَائِيُ (١) وَالتَّرْمِذِيُ (٢)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُوثِيَّةً وَصَحَّحَاهُ (٣).
- ٦٧ وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَهِجْهُ قَالَ: (جَعَلَ النَّبِيُ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . يَعْنِي فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ . أُخْرَجَهُ مُسْلِعٌ<sup>(١)</sup>.
- مَوْعَنْ ثَوْبَانَ فَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ المُعَمَّاقِمِ الْعَمَاقِمِ . وَالتَّسَاخِينَ . يَغْنِي: الْحِفَافَ . الْ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧).
   أُخمَدُ (٥) وَأَبُو دَاوُدُ (١)، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ (٧).

<sup>(</sup>١) النسائي (٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٩٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١٩٦).

قال الحافظ في التلخيص (١٦٦/١):

قال الترمذي عن البخاري: حديث حسن. وصححه الترمذي والخطابي، ومداره عندهم على عاصم ابن أبي النجود، عن زر بن حبيش عنه، وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفشا

قلت: قول البخاري هذا نقله الترمذي في السنن لكن بلفط:

أحسن شئ في هذا الباب حديث صفوان بن عسال، وفي العلل الكبير (٦٦) قال الترمذي: سألت محمدًا فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الحفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٨١/٥).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٤٦).

<sup>(</sup>٧) الحاكم (١٦٩/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على المسح على العمامة بغير هذا اللفظ. - من الله

وتعقبه الزيلعي في نصب الراية (١/٦٥) وقال:

- ٦٩ وَعَنْ عُمَرَ رَهِ اللّهِ مَوْقُوفًا [وأنَسٍ مَرْفُوعًا](١): وإِذَا تَوَصَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَيِسَ خُفَيْهِ فَأَلَيْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلّا مِنَ الْجُنَاتَةِ ١٩٠٥ أَنْهُمُمَا إِنْ شَاءَ إِلّا مِنَ الْجُنَاتَةِ ١٩٠٥ أَنْ صَحْحَهُ.
   الْجُنَاتَةِ ١٩٠٥ أَخْرَجُهُ الدَّارَقُطْنِيُ ١٩٠٥ وَالْجَاكِمُ (١٠) وَصَحَّحَهُ.
- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ظَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَائَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيِسَ خُفَّيهِ: أَنْ يُمْسَحَ عَلَيْهِمَا».
   أَخْرَجُهُ الدَّارَةُولْمُنِيُّهُ (٥)، وَصَحَّحُهُ أَبْنُ خُزْيَمَةً (١).
- ٧١ وَعَنْ أُتِيِّ بْنِ عِمَارَةَ (٧) ظَيْلِتُهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَخُ عَلَى الْحُفَّيْنِ؟
   قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ:
- فيه نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به، وثور لم يرو له مسلم بل انفرد به البخاري،
   وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان، وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات
   قدئماً.
  - (١) سقط من ١س٠.
  - (٢) في ص: [جنابة].
  - (٣) الدارقطني (٢٠٣/١).
- (٤) الحاكم (١٨١/١) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي فقال: الحديث شاذ.
   وقال الزيلمي في نصب الراية (١٧٩/١):
- قال صاحب التنقيع: إسناده قوي ولم يعله ابن الجوزي في والتحقيق، بشئ إنما قال: هو محمول على مدة الثلاث، قال الشيخ في الإمام: قال ابن حزم: هذا نما انفرد به أسد بن موسى عن حماد؛ وأسد منكر الحديث لا يحتج به.
- قال الشيخ: وهذا مدخول من وجهين: أحدهما: عدم تفرد أسد به، كما أخرجه الحاكم عن عبد الغفار.
  - الثاني: أن أسد ثقة ولم ير في شئ من كتب الضعفاء له ذكر.
    - (٥) الدارقطني (٢٠٤/١).
    - (٦) صحيح ابن خزيمة (١٩٢).
    - قال البخاري في العلل الكبير للترمذي (٦٦): حديث أبي بكرة حسن.
- والحديث عَراه الحافظ في التلخيص (٦٦/١): إلى ابن حبان، وابن الجارود، والشافعي، وابن أي شبية، والبيهقي، وصححه الخطابي أيضًا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.
  - (٧) في حاشية ﴿صَهِ: [قوله: عمارة، بكسر العين وقبل بضمها والصواب أبو أبيّ بن أم حرام].

وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِفْتَ». أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَقَالَ : لَيْسَ بِالْقُوِيِّ<sup>(٢)</sup>.

## بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

٧٢ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَهِجْهُ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - عَلَىٰ عَهْدِهِ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَهِجَهُ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - عَلَىٰ عَهْدِهُ وَنَ يَتُوضَّؤُن».
 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ<sup>٣١</sup>، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٤)، وَأَصْلُهُ فِي مُشِلِم (٥).

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٥٨).

وقال أبو داود عقبه: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي

<sup>(</sup>٢) قالِ الحافظ في التلخيص (١٧١/١):

وضعُّفهِ البخاريُّ وقال: لا يصح

وقال أبو زرعة الدمشقى عن أحمد: رجاله لا يعرفون

وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم

وقال ابن حبان: لست أعقد على إسناد خبره

وقال الداقطني: لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرًا

وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم

وَنقل النَّووي في شُرح (المهذبُ، اتفاق الأثمة على ضعفه وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. اهـ (٣) أبو داود (٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) ابو داود (۱۰۰). (٤) سنن الدارقطني (۱۳۱/۱) وقال صحيح

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) والحديث في البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).

- ٧٤ وَلِلْبُخَارِيِّ (١): «ثُمُّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا(١).
- ٥٧ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ظَلِمُهُۥ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَوْتُ الْقِفَدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ<sup>٣١</sup>، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
- ٧٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَبُلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». أَحْرَجَهُ أَحَمْدُ<sup>(٤)</sup> وَضَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٥)</sup>.
  - (١) البخاري (٢٢٨) من طريق أي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به وهذه الزيادة جاءت موقوفة على عروة من قوله.
  - (۲) قال مسلم في صحيحه (۲۹۳/۱): وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره
     قال البيهقي في السنن الكبير (۳٤٤/۱):
  - كأنه ضعفة خَالفته سائر الرواة عن هشام والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير. وانظر الفتح (٤٨٨/١)، وتلخيص الحبير (١٧٨/١).
    - (٣) البخاري (١٣٢)، مسلم (٣٠٣).
      - (٤) أحمد (٢١٠/٦).
    - (٥) نقل ذلك الترمذي عنه، قال في السنن (١٣٥/١):
- وسمت محمد بن إسماعيل يضعُف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قلت: والحديث في سنن الترمذي (٨٦)وقال:
  - سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن على بن المديني قال:
- ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جَّدًا، وقال: َّ هو شبه لا شئ، ثم قال الترمذي: وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء اهـ
- والحديث أخرجه أبو داود (۱۷۷، ۱۰٪) ونقل تضعيف يحيى القطان له، وأخرجه أيضًا النسائي (۱۰٤/۱ من طريق إبراهيم التيمي، عن عائشة، به وقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا.
  - والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبير (١٢٦/١ ـ ١٢٧)من طرق عنها وضعفه
- وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح الحديث فقال . كما نقل الزيلعي في نصب الراية ـ (٧٢/١): صححه الكوفيون وثبتوه لراوية الثقات من أئمة الحديث له .
  - وقد تابعه على ذلك أيضًا الزيلعي.
- وصححه أيضًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١٣٥/١ ـ ١٣٩) لكن الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن القول مع من ضمَّفه فهم أعلم وأحكم وأقعد في فن العلل أمثال: البخاري والنسائي وغيرهما ممن ذكر.

٧٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلِئِئِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَسْرُجَنَّ مِنَ الْمُشجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ مُشلِمٌ(').

٧٨ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَهِّ قَالَ: قَالَ رَجُلْ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ بَمَسُ ذَكَرُهُ فِي الصَّلَاقِ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوغِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِ: (لاَ، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». أُخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّالَ (٢)، وَقَالَ ابْنُ الْمَثَ الْدَينِينِ (٤): هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةً.
 اللَّذِينِينِ (٤): هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةً.

٧٩ - وَعَنْ بُسْرَةَ (٥) بُنْتِ صَفْوَانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(۱) مسلم (۳۲۲).

(٢) أحمد (٢٢/٤ - ٢٣)، وأبو داود (١٨٢، ١٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٠١/١)، وابن ماجه (٤٨٤) كلهم عن قيس بن طلق، عن طلق، به .

(٣) صحيح ابن حبان (١١١٩، ١١٢٠، ١٢٢١).

لكن ذهب ابن حبان إلى أنه منسوخ

قالُ: خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي ﷺ أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون ينون مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر.

(٤) نقل ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار (٧٦/١)بإسناده إلى ابن المديني.

وقال الطحاوي: فهذا حديث صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه. قلت: كلام ابن المديني ـ رحمه الله ـ فيه تقوية نسبية لحديث طلق على حديث بسرة ولا يعني التحسين المطلق لروايته.

والحديث قد ضعفه غير واحد من أئمة النقد.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٨/١):

سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر، عن قيس...؟ فلم يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهماه .

وقال الحافظ في التلخيص (١٣٤/١):

ضعفه الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن. حبان، والطبراني، وابن العربي، والحازمي، وآخرون. وانظر نصب الراية (٦٩/١).

(٥) في اس: [سبرة] وهو تصحيف.

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ الخُنْمُسَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّالَ<sup>(٢)</sup>، وَقَالَ الْبِحَارِيُّ: هُوَ أَصْحُ شَيْءٍ في هَذَا الْبَابِ.

٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَصَائِهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَاكٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَنْدِي فَلْينْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ لِيبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، وَهُو فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». أُخْرَجَهُ أَنْ مَاجَهُ<sup>(٣)</sup>، وَضَعَفْهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ<sup>(٤)</sup>.

(۱) أحمد (٦/٦ ٤ ـ ٤٠٦)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢، ٨٤)، والنسائي (١٠٠/١)، وابن ماجه (٤٧٩) كلهم عن عروة، عن مروان، عن بسرة به.

ومرّة عن عروة، عن بسرة به، ـ عند أحمد والترمذي ـ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال الترمدي. هذا حديث حسن طبعيع. وقال محمد: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.

قلت: وحديث بسرة أشهر وأصع من حديث طلق، وقد صححه جماعة من النقاد.

قال الحافظ في التلخيص (١٣١/١):

قال أبو داود. قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال:بل هو صحيح، وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضًا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهةي والحازمي، وقال البيهةي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان، فقد احتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بجروان بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخارى بكل حال.

وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأثمة؛ بأن عروة سمعه من بسرة.

وقد روى الميموني، عن يحيى بن معين، أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. وفي سؤالات مضر بن محمد له، قلت ليحيى: أي شيء صح في مس الذكر؟ قال: حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فإنه يقول فيه سمعت، ولولا هذا لقلت لا يصح فيه شيء اهد بتصرف يسير وانظر نصب الراية (٥٤/١ - ٥٦).

(٢) صحيح ابن حبان (١١١٢) وقال:

أما خبر بسرة الذي ذكرناه، فإنَّ عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم، عن بسرة، فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان شرطيًا له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم، فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة فسمعه عروة ثانيا عن الشرطي عن بسرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمع منها، فالجبر عن عروة، عن بسرة، متصل ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يُسقطان من الإسناد.

(٣) ابن ماجه (١٢٢١).

(٤) قال الحافظ في التلخيص (٢٩٣/١):

وأعلّه غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج، فرووه عنه، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا. = ٨١ - وَعَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ:
 أَتَوَضَّأُ مِنْ لَحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ شِئتَ»، قَالَ: أَتَوضَّأُ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ؟
 قَالَ: ﴿نَعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْنِ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلَيَغْتَسِلْ،
 وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْهُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢) وَالنَّسَائِي (٣) وَالتِّرمِذِيُ (٤)
 وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُ في هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ (٥).

وقال ابن معين: حديث ضعيف.

وقال ابن عدي: هكذا رواه إسماعيل مرة، وقال مرة: عن ابن جريح، عن أبيه، عن عائشة، وكلاهما ضعيف.

وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا. وقال البيهقي: الصواب إرساله. اهـ

(۱) مسلم (۳۲۰).

(٢) أحمد (٢٨٠/٢، ٣٣٤، ٤٥٤، ٤٧٢) من طرق، عن أبي هريرة به.

(٣) لم أجده عنده في مظانه وأظنه وَهِم في العزو إليه فلم يعزه في التلخيص إليه وانظر الإرواء (٤٤).

(\$) الترمذي (٩٩٣) وقال:حديث أي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أي هريرة موقوقًا. (٥) وضَّفَه أيضًا جماعة من النقاد.

قال الحافظ في التلخيص (١٤٤/١).

قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه موقوف.

وقال علي وأحمد: لآ يصح في الباب شئ.

وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر.

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

وقالُ ابنَ أَبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف.

وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا.

وانظر بقية الأقوال في التلخيص.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٢٨٢/٢):

رواه أبو داود، والترمذي، وضعفه الجمهور

وصحح هذه الطريق المرسلة: محمد بن يحيى الذهلي، والدارقطني في «العلل»، وأبو حاتم، وقال:رواية إسماعيل خطأ.

٨٣ ـ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ظَيْنَهُ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَـهُ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ عَلَيْنِ المَّهِ عَلَمْنِ ابْنِ حَرْمٍ: ﴿أَنَّ لَا يَمَسَّ الْقُوْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ». رَوَاهُ مَالِكُ (١) مُوسَلَّهُ، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُ (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ عَلَيْ كُلِّ أَحْيَانِهِ».
 عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ».

٥٨ - وعَنْ أَنَسِ هَلِيُّهَ: ﴿أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَصَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَشَّأْ». أُخْرَجَهُ
 الدَّارَقُطْنِيُّ (٢)، [وَلَيَتُهُ إلا٧).

(١) الموطأ (١/٧٧١).

(٢) النسائي (٧/٨ه ـ ٥٨) مطولًا بدون هذا اللفظ.

(٣) صحيح ابن حبان (٦٥٥٩).

كلاهما عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، به.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (٩٢، ٩٣) وقال:

روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح.

وَقَالَ النسائي عقبه: سليمان بن أرقم متروك، وقد روى هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلًا. والحديث قواه ابن عبد البر فقال في الاستذكار (١٠/٨):

كتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل.

وأَجمع نقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفترى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر. وأجديث خرجه الألياني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٢) وصححه بطرقه.

وانظر كلام الصنعاني على المتن فإنه هام.

وانظر أيضًا نصب الراية (١٩٦/١ - ١٩٧).

(٤) مسلم (٣٧٣).

(٥) البخاري (١٣٥/٢).

(٦) سنن الدارقطني (١/١٥١ - ١٥٢).

وقال: رفعه ابن أيي العشرين، ووقفه أبو المغيرة، عن الأوزاعي وهو الصواب.

وقال الحافظ في التّلخيص (١٢٤/١):

في إسناده: صاّلح بن مقاتل وهو ضعيف، وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك وذكره النووى في فصل الضعيف.

(٧) من (ص).

٨٦ - وَعَنْ مُعَاوَيَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> وَالطَّبَرَانِيُّ<sup>(٢)</sup>.

٨٧ - وَزَادَ: «[وَمَنْ نَامَ]<sup>(٣)</sup> فَلَيَتُوضَّاْ»، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الحُبَّدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِه: «اسْتَطْلَقَ الْوِكَاء»، وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْن ضَغْفٌ.

٨٨ ـ وَلِأَيِي دَاوُدَ<sup>(٤)</sup> أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: وإِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَحِعًا». وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

(١) أحمد (٩٦/٤ - ٩٧).

(٢) الطبراني في الكبير (١٩/٥/١٩).

قلت:والحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره

قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أي بخط يده. ثنا بكر بن يزيد ـ وأظني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه. وكان بكر ينزل المدينة أظنه كان في المحنة كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه. المسند (٩٦/٤).

وقال الحافظ في التلخيص (١٢٧/١):

قال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، وقال ابن أي حاتم: سألت أي عن هذين الحديثن؟ فقال: ليسا بقويين.

وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث على اه بتصرف يسير مع تقديم وتأخير.

(٣) من اص،

(٤) أبو داود (٢٠٣).

من طريق أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية به.

قال أبو داود: هو حديث منكّر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قنادة؟!! ولم يعبأ بالحديث.

وقال الحافظ في التلخيصِ (١٣٩/١).

ضعف الحديث من أصله: أحمد والبخاري ـ فيما نقله الترمذي في العلل المفرد، وأبو داود في السنن، و والترمذي، وإبراهيم الحربي في «علله» وغيرهم، وقال البيهقي في «الحلافيات» : تفرد به أبو خالد المدالاني وأنكر عليه جميع أئمة الحديث، وقال في السنن: أنكره عليه جميع الحفاظ، وأنكر مساعه من قتاده، وقال الترمذي: رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس؛ قوله ولم يذكر فيه: أبا العالمة ولم يرفعه. ٨٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي أَتَى المَّهِ عَبَّلِهِ قَالَ: «يَأْتِي أَتَّهُ أَحَدَثُ، أَخِدَثُ، وَلِمَا يَنْعَلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثُ، وَلَمْ يُعْدِثُ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رَيْحًا». أَخْرَجَهُ الْبَرَّالُ (١٠).

. ٩ ـ وَأَصْلُهُ فَى الصَّحِيحَينِ <sup>(٢)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ.

٩١ ـ وَلِمُسْلِم (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْتُهُ نَحْوُهُ.

٩٢ ـ وَلِلْحَاكِم (<sup>1)</sup> عَنْ أَبِي سَعِيْدِ مَرْفُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ:
 إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ». وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (<sup>0</sup>) بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فَي نَفْسِه».

#### بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

٩٣ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْحُلَاءِ وَضَعَ خَاتَمُهُ». أَخْرِجَهُ الْأَرْبَعَةُ<sup>(١٧</sup>)، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

(١) كشف الأستار (٢٨١).

وقال الهيثمي في المجمع (٢٤٧/١):

رواه الطبراني في الكبير، والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح.

(٢) البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).

(۳) مسلم (۳۹۲).

(٤) المستدرك (١٣٤/١).

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .......

(٥) صحیح ابن حبان (٢٦٦٥، ٢٦٦٦).

(٦) أبو داود (٩ ١)، والترمذي (٦٧٤٦)، والنسائي (١٧٨/٨)، وابن ماجه (٣٠٣). كلهم عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري به

قال أبو دأود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد عن الزهري، عن أنس أن السي ﷺ (اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه) والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال الترمذي: حسر غريب.

- ٩٤ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
   مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(\).
- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْحَلَاء، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي<sup>(۲)</sup> إِذَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَرَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ». مُتَقَنَّ عَلَيْهِ<sup>(۳)</sup>.
- ٩٦- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «خُذِ الإدَاوَة».
   فَانْطَلْقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى، فَقَضَى حَاجَتَه. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ (٤٠).
- ٩٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ (°):
   الَّذِي (٦) يَتَخَلَّىٰ في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلُّهِمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧).
  - ٩٨ ـ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٨)</sup>، عَنْ مُعَاد: «وَالْمُوَارِدَ»<sup>(٩)</sup>.

قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلي شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي: هذا مردود عليه، وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات وتبعه أبو الفتح القشيري.

قلت: قوله رواته ثقات أثبات لا ينفي شذوذه ونكارته.

- (١) البخاري (١٤٢)، مسلم (٣٧٥)، وأحمد (٩٩/٣)، وأبو داود (٤، ٥)، والترمذي (٥، ٦)،
   والنسائي (٢٠/١)، وابن ماجه (٢٩٨).
  - (٢) البخاري (١٥٢)، مسلم (٢٧١).
    - (٣) في الس١: [غيري].
  - (٤) البخاري (٣٦٣)، مسلم (٢٧٤).
    - (٥) مسلم (٢٦٩).
  - (٦) كذا في ٥س، و٥ص، وعند مسلم: [اللَّمَّانَيْنِ] وهو لفظه في المطبوع.
    - (٧) في ﴿سَّ [اللَّذين].
      - (۸) أبو داود (۲۹).

من طريق أبي سعيد الحميري، عن معاذ به

قال الحافظ في التلخيص (١١٥/١):

- صححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر، لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان.
  - (٩) زادني المطبوع: [ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل].

<sup>=</sup> قال الحافظ في التلخيص (١١٨/١):

٩٩ ـ وَلِأَحْمَدَ<sup>(١)</sup> عَن ابْن عَبَّاس: «أَوْ نَفْع مَاءٍ»، وَفَيهِمَا ضَعْفٌ.

١٠٠ ـ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ<sup>(٢)</sup>: «النَّهْيَ عَنْ<sup>(٢)</sup> تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْشُمِرَةِ، وَضِفَّةِ النَّهْرِ الْجُارِيُّ. النَّهْرِ الْجُارِيُّ. النِّه عُمَرَ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ.

١٠١ ـ وَعَنْ جَايِرٍ ظَيْهُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَاَ تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدِ<sup>(٤)</sup> مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا<sup>(٥)</sup>، فَإِنَّ اللَّه ـ تعالى ـ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِكَ». رَوَاهُ [أخمَدُ<sup>(٢)</sup>] (٢)، وَصَحِّحَهُ ابْنُ السَّكَن، وَابْنُ

- (١) أحمد (٢٩٩/١). من طريق ابن لهيعة، قال: حدثني ابن هبيرة، قال: أخبرني من سمع ابن عباس قال الحافظ في التلخيص (١٩٥١): فيه ضعف لأجل ابن لهيعة، والراوي عن ابن عباس مبهم. تنبيه: في الأصل من التلخيص (متهم)وهو تصحيف
  - (٢) الطبراني في الأوسط (٢٣٩٢).

وقال: لمّ يرّو هذه الأحاديث عن ميمون إلا فرات، تفرد بها الحكم قال الحافظ في التلخيص (١١٧/١): فرات متروك قاله البخاري وغيره.

(٤) في (س): [يتحدثان].

(٣) في (س): [أحد].

(٥) زاد في المطبوع: [قضاء الحاجة].

(٦) أخرجه أحمد لكن من حديث أي سعيد الحدري (٣٦/٣) بلفظ: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط
 كاشفان عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك) وانظر الفتح الرباني (٢٦٣/١).

وأخرجه أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢)، والحيهقي في السنن الكَبير (١٩ ٩٩.) ١٠٠)، والحاكم (٧/١)، وابن خزيمة في صحيحه (٧١) كلهم عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض. والبعض يقول ـ عياض بن هلال ـ عن أبي سعيد به

قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.

وقال ابن خزيمة: هذا الشيخ هو عياض بن هلال، روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، واحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض. ورجح محمد بن يحيى أنه عياض بن هلال، وقال: هو الصواب. نقل ذلك ابن ماجه بإسناده عنه.

وقال الحاكم في المستدرك (١٥٨/١):

قد حكم به إمامًان من أثمتنا مثل: البخاري وموسى بن هارون بالصبحة لقول من أقام هذا الإسناد عن عياض بن هلال الأنصاري.

قلت: وذكر البيهقي علة أخري للحديث وهي أنه روى مرسلًا. فساق بإسناده عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا. قال ابن التركماني في االجوهر النقي، تعقيبًا على هذه الراوية وبقى فيه علل لم يذكرها: منها أنه سكت عن عكرمة هنا......

(٧) ما بين المعقوفين سقط من وس، ص، والمثبت من المطبوع والسبل وانظر التعليق عليه في التخريج. =

الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

١٠٢ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تَمَسَّنَّ (١) أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْحَلَّاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

١٠٣ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ مَانَ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ أَوْ بَنْ سَنْتَجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلائَةِ بَعَائِطٍ أَوْ بَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نِسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ، أَوْ عَظْمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

١٠٤ - وَلِلسَّبْعَةِ<sup>(٤)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ هُلِللللهِ: ﴿لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ<sup>(°)</sup>، بِغَائطِ وَلَا بَوْلِ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ عَرِّبُوا».

١٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أِنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَيْرِيْ).
 فَلْيَسْتَيْرِيْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>.

لكن من حديث أي هريرة، وعزو روايته إلى عائشة وهم، قال الصنعاني في الشرح:هذا الحديث في السنن نسبه إلى أبي هريرة، وكذلك في التلخيص.

ومنها: أن راوي الحديث عن الخدري لا يعرف ولا يحصل من أمره شيء.
 ومنها: الاضطراب في متن الحديث كما هو مبين في كتاب ابن القطان.
 والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في تمام المنة (۸۵).

<sup>(</sup>١) في ١ص): [يمسكن].

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۵۶)، مسلم (۲٦٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٩٤)، مسلم (٢٦٤)، وأحمـد (٢٥/٥)، وأبو داود (٩)، والترمذي (٨)، والنسائي (٢٣/١)، وابن ماجه (٣١٨).

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع: [ولا تستدبروها].

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٥).

قال الحافظ في التلخيص (١٩٣٨): مداره على أي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحامي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة : شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل.

- ١٠٦ ـ وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». أَخْرَجُهُ الْحُمْسَةُ(١)، وَصَحْحَهُ أَبُو حَاتَم(٢) وَالْحَاكِمُ(٣).
- ۱۰۷ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ هَا فَهُ قَالَ: أَتَى الَّنِّبِيُ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمْرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْثُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا، فَٱتَثِبُهُ بِرَوْثَةِ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِجْسٌ ـ أَوْ رِكْسٌ ـ». أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَزَادَ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup> وَالدَّارَفُطْنِيُّ<sup>(٦)</sup>: «الْتِنِي بِغَيْرِهَا».
- ١٠٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُٰ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُسْتَنْجَىٰ بِعَظْمٍ، أَوْ رَوَتْ،
   وَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (\*) وَصَحَّحُه.
- ١٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَنْرِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةً عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/٥٥٠)، وأبو داود (۳۰)، والترمذي (۷)، والنسائي في الكبري (۹۹۰۷)، وابن ماجه (۳۰۰).

ر مركب المرمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أي بردة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حاتم في العلل (٤٣/١):سمعت أي يقول: أصح حديث في هذا الباب حديث عائشة اهـ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١٥٧/١) وقال: هذا حديث صحيح، فإنَّ يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، ولم نجد أحدًا يطمن فيه، وقد ذكر سماع أبيه من عائشة دائلة

وقال الألباني ـ رَحمه الله ـ في الإرواء (٩١/١): صححه الحاكم، وكذا أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والنووي، والذهبي. وانظر نيل الأوتار (٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٦).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/٠٥٤).

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (١/٥٥).وقال: اختلف على أبي إسحق في إسناد هذا الحديث.

وقال الحافظ في الفتح (٩٠٩/١) ـ عقب ذكره رواية أحمد ـ: رجاله ثقات أثبات.

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (٦/١ه) وقال: إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٨) سنن الدارقطني (١٢٨/١). وقال الصواب مرسل.

١١٠ - وَلِلْحَاكِمِ (١): ﴿ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَيْرِ مِنَ الْبُوْلِ». وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْتَادِ. 
١١١ - وَعَنْ سُرَافَةَ بْنِ مَالِكِ صَلَّى قَالَ: ﴿ عَلَمْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَلَاءِ أَنْ الْمَعْفَى وَمُوْ سُرَافَةَ بْنِ مَالِكِ صَلِّى قَالَ: ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فِي الْحَلَاءِ وَمَنْ الْمُعْفَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

 (١) المستدرك (١٨٣/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه قلت: أعله أبو حاتم في العلل (٣٦٦/١) فقال: هذا حديث باطل وانظر التلخيص الحبير (١١٧/١).
 (٢) السنن الكبير (٩٦/١).

. عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، عن سراقة به؛ وإسناده كما تري. قال الحافظ في التلخيص (١١٨/١): قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف.

(٣) ابن ماجه (٣٢٦).

من طِريق عيسى بن يزداد، عن أبيه

قال أبو حاتم في العلل (٢/١٤): عيسي بن يزداد بن فشاء وليس لأبيه صحبه، ومن الناس من يدخله في المسند على الحجاز وهو وأبوه مجهولان.

وقال الحافظ في التلخيص (١٩/١):

قال ابن حبان في والثقات: يزداد يقال إن له صحبة، وذكره البخاري وقال: لا يصح، وابن عدي في التابعين، وقال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه.

وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به

وقال النوويُّ في شرحُ المهذب: واتفقوا على أنه ضعيف.

(٤) زاد في المطبوع: [فقال: إن الله يثنى عليكم].

 (٥) كشف الأستار (٢٤٧) وقال: لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه.

وقال الحافظ في التلخيص (١٢٣/١):

محمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضًا.

أَبِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup> والترمذي.

١١٤ ـ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَثِيَّةَ<sup>(٢)</sup> مِنْ حَدِيث أِبي هُرَيْرَةَ ﷺ بِدُونِ ذِكْرِ الْحُجَارَة.

### بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمُ [الجُنُبْ]<sup>(٣)</sup>

١١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ (٥).

١١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا جَلَسَ بَيْنُ شُعَبِهَا الْأَرْبَع، [ثُمَّ جَهَدَهَا](٢)، فَقَد وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٧).

١١٧ ـ زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

١١٨ - وَعَنْ أَنَسُ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرَأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ - قال: (تَعْتَسِلُ». مُثَقِّقٌ عَلَيْهُ (^^.

١١٩. وَإِذَ مُسْلِعٌ( ): فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَمِنْ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٤) وليس فيه ذكر الحجارة

<sup>``</sup> رَقُولُ الحَافِظُ فِي التَّلْخِيصُ (١٣٣/١): رَواه أَبُو داود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف، وليس فيه ذكر اتباع الأحجار لماء.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة (٨٣).

<sup>(</sup>٣) في «س»: [الحدث]

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٨٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٩١)، مسلم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (س)

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٨٢)، مسلم (٣١٢) وعند البخاري من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٣١٣).

أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟!».

١٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَسِلُ
 مِنْ أَزْيَعٍ: مِنْ الجُنَاتِةِ، وَيَوْمِ الجُنْمَةِ، وَمِنْ الحْيِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيْتِ».
 رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ<sup>(۱)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيُمَةً<sup>(۱)</sup>.

١٢١ - وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ عَنْدَمَا أَسْلَمَ . وَأَمَرَهُ اللهِ عَنْدَمَا أَسْلَمَ . وَأَمَرَهُ اللَّبِيُّ يَظِيُّ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُالرَّزُاق<sup>٣</sup> وَأَصْلُهُ مُتَّقَقٌ عَلِيهِ<sup>(٤)</sup>.

١٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ<sup>(٥)</sup> الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ<sup>(١)</sup>.

الله ﷺ: (مَنْ تَوَضَّا َ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَيِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ تَوَضَّا َ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَيِهَا وَنَعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الْخُمْسَةُ (٧)، وَحَسَّنَهُ التَّومِذِيُّ.

(۱) أبو داود (۳٤۸)، (۳۱۰).

وقال في الموضع الثاني: حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه.

وقال المُنذري فَي تهذيب السنن (٢١٤/١. ٢١٥).

قال البخاري: حَديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء.

وقال الحافظ في آلتلخيص (١/ه١٤): في إسناده مصعب بن شببة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري، وصححه ابن خويمة.

- (٢) صحيح ابن خزيمة (٢٥٦).
  - (٣) المصنف (٩٨٣٤).
- (٤) البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤) وليس عندهما ذكر الأمر بالغسل. قال الشه كانر, فر نبل الأوطار (٢٦٤/١).

قال الشُوكاني في نيل الأوطارُ (٢٦٤/١). ليس فيها ذكر الأمر بالاغتسال، وإنما فيها أنه اغتسل.

- (٥) زاد في المطبوع: [يوم].
- (٦) البخاري (۸۵۸)، ومسلم (۸٤٦)، وأحمد (٦/٣)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٩٣/٣)، وابن
   ماجه (١٠٨٩). ولم يخرجه الترمذي، وراجع تحفة الأشراف (٣٤١).
- (۷) أحمد (۸/۵)، وأبو داود (۳۰۶)، والترمذي (۴۰۷)، ولم يخرجه ابن ماجه وانظر تحفة الأشراف (۲۹/٤)، والنسائي (۹۴/۳) كلهم عن الحسن، عن سمرة به.

١٢٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَهِي عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنُ مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا». رَوَاهُ الْخُمْسَةُ (١)، وَهَذَا لَفْظُ التَّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ، ابْنُ حِبَّان (٢).

٥٢٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدُرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَمُودِ فَلْيَتَوَضَّاْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>٣١</sup>.

١٢٦ ـ زَادَ الْحَاكِمُ (١): «فَإِنَّهُ أَنْشُطُ لِلْعَوْدِ».

قال النسائي: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وقال الترمذي:حديث حسن، ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ ثرسل. قلت: الخلاف في سماع الحسن من سمرة مشهور ومن يثبت السماع يصحح هذا الطريق. وانظر مذاهب العلماء في ذلك من نصب الراية للزيلعي (٨٨/١ . ٩١) فقد أفاد وأجاد في نقل مذاهبهم وأدلة كل مذهب.

وقال الحافظ في التلخيص (٧١/١).

قَالَ فِي الإمام: من يحمل رواية الحسن، عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث. قلت: (الحافظ): هو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم، وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزار وغيره، وقيل لم يسمع منه شيئًا أصلًا وإنما

يحدث من كتابه. (١) أحمد (٨٣/١)، وأبو داود (٢٩٩)، والترمذي (٢٤١)، والنسائي (١٤٤/١)، وابن ماجه (٩٩٥). كلهم عن عبد الله بن سلمة، عن على به.

قال الترمذي: حديث على هذا حديث حسن صحيح.

قال المنذري في تهذيب السنن (٦/١):

ذكر أبو بكر البيّرار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، وحكى البخاري عن عمرو بن مرة، كان عبد الله . يعني ابن سلمة . يحدثنا فتعرف وتنكر، وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه، وذكر الإمام الشافعي . رضي الله عَنهُ . هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يشتونه، قال البيهقي: إنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة هذا آخر كلامه، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ كان يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمه اهـ

وانظر نصب الراية (١٩٦/١).

(۲) صحیح ابن حبان (۲۹۹، ۸۰۰).

(۳) مسلم (۳۰۸).

(٤) المستدرك (١٥٢/١).

١٢٧ - وَلِلْأَرْبَعَةِ (١) عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، وَهُوَ مَعْلُولٌ. اللهِ عَلَيْنَ إِذَا يَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ إِذَا ١٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجُنَابَةِ يَتِدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ، فَيَعْسِلُ وَرَجُهُ، ثُمَّ يَتَوَشَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْجِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِه، ثُمَّ غَسَلُ رِجُمْنَعَلَىٰ وَأَسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِه، ثُمَّ غَسَلُ رَجْعَلَيْهِ، مُثَقَقَ عَلَيْهِ (١٠)، وَاللَّفْظُ لِمُعْلِم.

(١) أبو داود (۲۲۸)، والترمذي (۱۱۸، ۱۱۹)، والنسائي في الكبري (۹۰۵۲) وابن ماجه (۵۸۱، ۸۳۵). كلهم عن أبي إسحق، عن الأسود عنها به

قال أبو داود:"ثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم \_ يعنى: حديث أبى إسحق ..

وقال الترمذي:قد رُوى غير واحد عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، عن الأسود.

وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث: شُعة والثوري وغيرُ واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي إسحاق زاد: قال سفيان: فذكرت الحديث يومًا، فقال لى إسماعيل: يا فني 1 يُشد هذا الحديث بشي.

قال الحافظ في التلخيص (١٤٨/١): قال أحمد:إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وَهُم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وأخرج مسلم الحديث دون قوله:ولم يمس ماء، وكأنه حذفها عمدًا، لأنه عللها في كتاب التمبيز، وقال مُهتًا، عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث.

وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة، عن عائشة، وقال ابن مفوز:أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق كذا قال.وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الحبران صحيحين قاله بعض أهل العلم - التقال في المسائل المسائلة على عند المسائلة على المسائلة المسائلة المسائلة على المسائلة المسائلة على المسائلة على المسائلة المسا

ونقل ابن أبي حاتم في العلل (٤٩/١) عن شعبة قوله:

قد سمعت حديث أيّ إسحاق أن النبي ﷺ كان ينام جنبا ولكنى أتقيه. قلت: وقد صححه الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على الترمذي فانظره.

(۲) البخاري (۲٤۸)، ومسلم (۳۱٦).

وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وإنما أخرجاه إلى قوله وفليتوضأه
 فقط، ولم يذكرا فيه وفإنه أنشط للموده، هذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول
 عندهما.

١٢٩ ـ وَلَهُمَا(١)، مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: «ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَىٰ فَرْجِهِ وَغَسَلُهُ(١) بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ».

١٣٠ ـ وَفِي رِوَايةِ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمُّ أَتَيْتُهُ بِالْمُيْدِيلِ، فَرَدُهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.

١٣١ ـ وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُ شَعْرَ رَأْسِي، أَقَالْفُصُهُ لِغَسْلِ الْجُنَاتِةِ؟ وَفِي رِوَايَةِ: وَالْحَيْضَةِ؟ قَالَ: ﴿لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَعْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَتَيَاتِ». رَوَاهُ مُسْلِمَةً".

١٣٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَشجِدَ لِحَائِضِ وَلَا جُنُبِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ<sup>(٥)</sup>.

أخرجاه من طريق أفلُت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، به.

قال الحافظ في التلخيص (١٤٨/١): ضعف بعضهم هذا الحديث، بأن راويه أفلت بن خليفة، مجهول الحال.

وقال الزيلعي في نصب الراية (١٩٤/١).

قال الحطابي: قد ضعفوا هذا الحديث، وقالوا: إن أفلت راويه مجهول لا يحل الاحتجاج بحديثه قال المنذري في مختصره: وفيما قاله نظر، فإنه أفلت بن خليفة، ويقال: فليت العامري، قال أحمد بن حنيل: ما أرى به بأشا وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ، وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة قال: وعند جسرة عجائب. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٩٩/١).

وقال أبو زرعة: يقولون عن جسرة، عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٧)، ومسلم (٣١٧)..

<sup>(</sup>٢) في ١ص): [فغسله].

<sup>(</sup>۳) مسلم (۳۳۰).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (١٣٢٧).

قال أبو محمد: قد روى أفلت بن خليفة، عن جسرة، عن عائشة عن النبي ﷺ هذا الحمديث غير أنه لم يذكر فيه إلا للنبي ولأزواجه، وإنما يدل لا يصلح لجنب ولا حائض فقط.

۱۳۳ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجُنَابَةِ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانِ (۲): وَتُلْتَقِى.

١٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةِ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا (٢٠ الْبَشَرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٠)، وَالتَّرْمِذِيُ (٥٠ وَضَعَّفَاهُ (٢٠).

١٣٥ ـ وَلَأَحْمَدَ<sup>(٧)</sup> عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوِ مَجْهُولٌ.

## بَابُ التَّيَمُّم

١٣٦ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ

(١) البخاري (٢٦١)، مسلم (٣٢١).

(۲) صحیح ابن حبان (۱۱۱۱).

(٣) في دس): [وأنفضوا].

(٤) أبو داود (٢٤٨).

(٥) الترمذي (١٠٦) كلاهما عن الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين به.

(٦) قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا
 من حديثه وهو شيخ ليس بذلك، وقد روى عنه غير واحد من الأثمة وقد تفرد بهذا الحديث عن
 مالك بن دينار.

وقال الحافظ في التلخيص (١٥٠/١).

قال الدارقطني في العلل: إنما يروى هذا عن مالك بن دينار، عن الحسن مرسلا، ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: نُبئت أن رسول الله ﷺ، فذكره.

ورواه أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن أيي هريرة، من قولد. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقى: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.

(٧) أحمد (٦/١١ - ١١١).

من طريق شريك، عن خصيف، قال: حدثمي رجل منذ ستين سنة عن عائشة قالت: (جمرت رأسي إجمارًا شديدًا فقال النبي ﷺ: يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة). الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمَا رَلِحُلِ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ(١).

١٣٧ـ وَفِي حَدِيثِ مُحَدَّيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ<sup>(٢)</sup>: ﴿وَمُعِلَثُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، [إِذَا لَمْ نَجَد الْمَاءَ<sup>(٣)</sup>٥.

١٣٨ ـ [وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدُ ( وَمُجعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا ﴾] ( ٥٠ .

١٣٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ ﷺ فِي السَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ اللَّهِ عَالِمَةً فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ اللَّهِ عَالِمَةُ، فُمَّ أَتَيْتُ اللَّبِيَ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ تَقُولُ بِيدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمَ.
لِلْسُلِم.

١٤٠ ـ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ (٧): «وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

١٤١ - وَعَنْ اَنْمِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّيَمُّمُ ضَوْبَتَانِ: ضَوْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَوْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ». رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) وهو من المتفق عليه ولم ينبه المصنف على هذا، البخاري (٣٣٥)، مسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) سقطت من ١١٠٥.

<sup>(3)</sup> أحمد (1/AP).

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن صحح إسناده الشيخ: أحمد شاكر في والمسنده (٧٦٣) وقد وثق ابن عقيل وهو تساهل منه ـ رحمه الله ـ

<sup>(</sup>٥) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٤٧)، مسلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٣٨).

الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

١٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّعِيدُ وْضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتِّي اللَّهِ، وَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتُهُ، رَوَاهُ الْبَرَّالُ<sup>(٢)</sup>. وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، [وَ]<sup>(٣)</sup> لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُ إِرْسَالُهُ (٤).

١٤٣ . وَلِلْتِرْمِذِيِّ (°) عَنْ أَبِي ذَرِّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ.

١٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَيْثُهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ

(١) الدارقطني (١٨٠).

من طريق علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره

ثم قال: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما؛ وهو الصواب.

وقال الزيلعي في نصب الراية (١٥٠/١):

سكت عنه الحاكم، وقال: لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان؛ وهو صدوق، وقد وقفه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما ومالك عن نافع.

وقد ضعف بعضهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان.

قال في الإمام: قال ابن نمير: يخطئ في حديثه كله، وقال يحيى بن سعيد أو أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي وأبو حاتم: متروك.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن حبان: يسقط الاحتجاج بأخباره. وكذلك رواه ابن عدي، وقال: رفعه علي بن ظبيان، والثقات كالثوري ويحيى القطان وقفوه.

وقال الحافظ في التلخيص (١٦٠/١). على بن ظبيان، ضعفه القطان وابن معين وغير واحد.

(۲) كشف الأستار (۳۱۰).

(٣) من الص).

(٤) انظر نصب الراية (١٤٨/١)، التلخيص الحبير (١٦٢/١).

(٥) الترمذي (١٢٤).

من طريق خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن عمر وبن بجدان، عن أبي ذر، قال أبو عيسي: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر.

وقد روى هذا الحديث أيوب، عن أيي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر ولم يسمه. قال:وهذا حديث حسن صحيح.

والحديث ضعفه ابن القطان كما نقل الزيلعي في نصب الراية (١٤٨/١) قال: هذا حديث ضعيف بلا =

الصَّلاةُ ـ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ـ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيْبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاء في الْوَفْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةَ وَالْوَضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدُ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وأَجْرَأَتُكَ صَلاَتُكَ»، وَقَالَ لِلاَّخِرِ: «لَكَ الْأَجْرِ مُرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ (١٠) وَالنَّسَائِيُّ (٢٠). ٥٤ ١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ فِي قَوْلِهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: ﴿وَإِن كُننُم مَرْهَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾، قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِيرَاحَةُ في سَبِيلِ الله وَالْقُرُومُ، فَيَجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يُمُوتَ إِنْ اغْتَسَلُ؛ تَيَمَّم. رَوَاهُ

شك إذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه.

قلت: قد ذكر الدارقطني في العلل (١١١٣) اعتلاف طرق الحديث ثم قال:والقول قول خالد الحذاء. وقال الحافظ في التلخيص ((١٦٢/١):

والاختلاف فيه كله على أيوب، ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أي داود، وصححه أيضًا أبر حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان وقد وثقه العجلي وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول. وانظر عللل الحديث لابن أبي حاتم (١١/١).

وتصَحيح أي ّحاتم لَم أَنْف عَليه في العلل نَقد ّذكر الخلاف وقال أبو زرعة: إنما هو أبو قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/٣/١).

كلاهماً عن عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى به.

قال أبو داود: غير نافع يرويه عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ

قال أبو دآود: وَذِكْر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. قلت: وقد أخرجاه أيضًا على الإرسال.

قلت: وقد أخرجاه أيضًا على الإرسال. قال الحافظ في التلخيص (١٦٣/١):

رواه الدارقطيني موصولاً ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء عنه موصولاً، وخالفه ابن المبارك فأرسله وكذا قال الطيراني في الأوسط: لم يروه متصلاً إلا عبد الله ابن نافع تفرد به المسيئي، وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه: رفعه وهم من ابن نافم.

الدَّارفُطْنِيُ<sup>(١)</sup> مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَرَّارُ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِّيمَةَ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِّيمَةَ<sup>(٣)</sup>،

١٤٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «انْكَسَرَتْ إِحْدَىٰ زَنْدَيٌّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ<sup>(٥)</sup> بِسَنَدِ وَاهِ جِدًّا.

١٤٧ - وَعَنْ جَايِرِ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّم، وَيَعْصِبَ عَلَىٰ جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمُّ يُسْتَحَ عَلَيْهَا، وَيَعْسِلُ سَائِرِ جَسَدِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup> بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَىٰ رُوَاتِهِ<sup>(٧)</sup>.

١٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا

(١) الدارقطني (١/٧٧/).

(٢) قال الحافظ في التلخيص (١/٥٥/١):

قال البزار: لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا.

وذكر أبن عدي عن ابن معين أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط.

(٣) صحيح ابن خزيمة (٢٧٢) وضعفه الشيخ ناصر ـ رحمه الله ـ في التعليق.

(٤) المستدرك (١/٥٥١).

(٥) ابن ماجه (٦٥٧).

قال الحافظ في التلخيص (١٥٥/١):

في إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه، وقال الشافعي في والأم، ووالمختصر»: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بهذا؟ فقال: هذا باطل، ليس من هذا بشيء، من حدث بهذا؟! قلت: فلان، فتكلم فيه بكلام غليظ.

وقال يحيى بن معين: علئ بدنة مجللة مقلدة، إن كان معمر حدث بهذا، مَنْ حدَّث بهذا عن عبدالرزاق فهو حلال الدم.

وقال البيهقي: لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.

(٦) أبو داود (٣٣٦).

(٧) قال الزيلعي في نصب الراية (١٨٧/١):

قال البيهقيّ فيّ اللموفة؛ هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب مع احتلاف في إسناده. وأخرجه أبو داود أيضًا عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس... إلى آخره وتكلم الدراقطني، فقال: لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق؛ وليس بالقوي، = يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (') بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ جِدًّا.

# بَابُ الْحَيْضِ

- ١٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي محبَيْشِ كَانَتْ ثَمْ الْحَيْضِ وَمْ أَسُودٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ وَمْ أَسُودٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّعِي وَصَلِّي، كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاقِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّعِي وَصَلِّي، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۲)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(۳)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup> وَالنَّسَائِيُّ (<sup>۳)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (<sup>٤)</sup> وَالْحَارِثُ أَبُو حَامَ (<sup>٢)</sup>.
- . ١٥ ـ وَفِي حَدِيثِ أَشْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَيِي دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>: (الْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، غُسْلًا
- وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس وهو الصواب، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عن عطاء، وقيل: بلغني عن عطاء وأرسله الأوزاعي بآخره، فقال: عن عطاء عن النبي ريم وهو الصواب.
   اهر بنصرف.

وقال الحافظ في التلخيص (١/٦٥١):

نَّالَ أبو زرعة وأَبو حاتم: لَم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي، قال: وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة.

- (١) سنن الدارقطني (١٨٥/١) وقال: الحسن بن عمارة ضعيف وقال الحافظ في التلخيص (١٦٣/١): الحسن ضعيف جدًا.
  - (۲) أبو داود (۲۸٦). .
  - (٣) النسائي (١/٣٣).
  - (٤) صحيح ابن حبان (١٣٤٨).
     (٥) المستدرك (١٧٤/١).
- (٦) قال أَبُو حَاتُم في العلل (٥٠/١): لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية؛ وهو منكر
  - (٧) أبو داود (٢٩٦).

وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَتَتَوَضَّا فِيمَا يَئُ ذَلِكَ».

مَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيُ عَلَيْنِ جَحْشِ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّيْعُ عَلَيْنِ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: (إِنَّمَا هِيَ رَكْصَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةً أَيَّامٍ، أَوْ [سَبْعَةً](۱) ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي، وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي (٢) كَمَا تَحْيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَنْ يُحْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي (٢) كَمَا تَحْيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَنْ تُخْتَسِلِينَ عِنْ الظَّهْرَ وَالْعَظِيرِينَ، وَتُصَلِّينَ لَمُ تُوْخِرِينَ الْمُرْتِ الْعِشَاءِ٣)، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ مَعَ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُوْخِرِينَ الْمُرْتِ الْعِشَاءِ٣)، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ مَعَ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُوْخِرِينَ الْمُرْتِ الْعِشَاءِ٣)، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَصَلَّينَ، قَالَ: الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُوْخِرِينَ الْمُرْتِ الْعِشَاءِ٣)، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ مَعَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤْخِرِينَ الْمُرْتِ الْعِشَاءِ٣)، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ مَعَ الطَّهْتِ وَتُصلِينَ، قَالَ: وَمُحَدِّدُ وَلَوْ النَّسَائِيَّ ، وَصَحْحَهُ وَمُعْتِيلِينَ مَعَ الطَّهْرَ وَالْعَمْرِينِ إِلَيَّ ». رَوَاهُ الْمُمْسَةُ (اللَّالَةُ النِّسَائِيَّ ، وَصَحَمَتُ التَّرَمِذِينَ إِلَى النَّسَائِيَّ ، وَصَحَمَتُ التَّرْمِذِينَ إِلَى النَّسَائِيَّ ، وَصَحَمَتُهُ التَّرْمِذِينَ إِلَى النَّسَائِيْ ، وَحَسَنَهُ التَّسَائِينَ ، وَحَسَنَهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ السَّيَةِ ، وَحَسَنَهُ الْبُحَارِيُ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع زاد: [أيام].

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع: [كل شهر].

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: [وتعجلين العشا].

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤٣٩/٦)، أبو داود (٢٨٧)، الترمذي (١٢٨)، ابن ماجه (٦٢٧).

كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمران بن طلحة به قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. ونقل الترمذي ما يخالف ذلك.

فقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟فقال: هو حديث حسن صحيح.

وكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/١٥):

سألت أبي عَن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض؟ فوهنه ولم يقو إسناده.

وقال الحافظ في التلخيص (١٧٣/١): قال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل - كذا قال .، وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج=

١٥٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْش شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي»، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٥٣ - وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ<sup>(٢)</sup>: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

١٥٤ ـ وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَاللَّفْظُ لَهُ.

٥٥٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ ظَلِمُهُمُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمُزَأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٠).

١٥٦ - ِ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِّى فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا ۚ حَائِضٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>(٧)</sup>.

١٥٧ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَاثِضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَارِ». رَوَاهُ

<sup>=</sup> الصحيح وهو كذلك.

والحديث أُعله أيضًا ابن حزم وغيره وانظر نيل الأوتار (٣١٩/١)وأشار البخاري إلى علة أخرى للحديث.فقال كما نقل الترمذي عنه في العلل الكبير (٥٨/١): حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. وقد أجاب عن هذه العلة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على السنن فانظره.

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٢٨)وقد تقدم الكلام على هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٦).

<sup>(</sup>ه) أبو داود (۳۰۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۰۲).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۳۰۰)، مسلم (۲۹۳).

الْحَمْسَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٢)، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَه (٣). ١٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ رَهِجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَٱلْفِسَ إِذَا حَاضَتِ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْم؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، في حَدِيثٍ.

١٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ۚ قَالَتْ: لَمَّا جِفْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْعَلَي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفيَ بِالْبَيْتِ حَتَّى

(١) أحمد (٢٢٩/١، ٢٣٠)، أبو داود (٢٦٤، ٢٦٦)، النسائي (١٥٣/١)، والترمذي (١٣٦، ١٣٧)، وابن ماجه (٦٤٠).

(٢) المستدرك (١٧١/١ - ١٧٢).

وقال: هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون.

(٣) قال الحافظ في التلخيص (١٧٥/١ ـ ١٧٦) ـ بعد سرده طرق الحديث ـ: والروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم أي أميه، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة على بن بذيمة وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها بالاضطراب.

وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسم فانفرد به البخاري، لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا في تفسير النساء قد توبع فيه، وقد صححه ابن القطان وابن دقيق العيد. وقال الحلال عن أبي داود، عن أحمد:ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهَّب إليه؟ قال: نعم، وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة وربما لم يوفعه شعبة. وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.

ورواه الدارقطني من حديث شعبة موقوقًا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وأما فلان وفلان وفلان. فقالوا: غير مرفَوع، وقال البيهقي: قال الشافعي في وأحكام القرآنُّه: لو كان هذا الحديث ثابتًا لأُخذنا به، والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًا.

وقال الخطابيّ: قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، قال: والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.

وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة. وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع، وأثر ابن دقيق العبد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجواً به فيه من الاختلاف أكثر ممًا في هذا كحديث بئر بضاعة. اهـ. بتصرف.

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/١٥) وذكر اختلاف طرقه.

قال أبو حاتم: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.

وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ على السنن (٢٤٥/١ ـ ٢٥٤).

(٤) البخاري (٣٠٤)، مسلم (٧٩).

تَطْهُري». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، في حَدِيثٍ.

مَا يَحِلُّ لِلرَّحِلِ مَعَنْ مُعَاذِ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَّى عَنْهُ ـ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّحِلِ مِنْ الْمَرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَضَعَّفَهُ.

١٦١ - وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَثَ: «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَقُعُدُ في عَهْدِ رسول الله ﷺ بَعْدَ يَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ (٢)». رَوَاهُ الخُّمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيُّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (٤).

١٦٢ ـ وَفِي لَفُظِ لَٰهُ: «وَلَمْ يَأْمُرُهَا النَّبِيُ ﷺ بِقَصَّاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ». وَصَحَّحَهُ الْحُاكِمُ<sup>(°)</sup>.

(۲) أبو داود (۲۱۳).

وقال: ليس هو بالقوي. قال الحافظ في التلخيص (١٧٦٨):في إسناده بقية، عن سعيد بن عبد الله الأغطش، ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله الحزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدًا وثقه، وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلة، فإن كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالًا.

(٣) زاد في المطبوع: [يوما] وهو لفظ أبي داود.

(غ) أحمد (٢٠٠/٦)، وأبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٢٤٨). قال أبو عيسي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أي سهل، عن مُشَّة الأُردية، عن أم سلمة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أي سهل. أ هـ

ولم يعرف عنه عير واحد من العلماء.

قال الزيلعي في نصب الراية (٢٠٥/١).

قال عبد الحقّ في أحكامه: أحاديث هذا الباب معلولة، وأحسنها حديث مُشقة الأردية. وقال ابن القطان حديث مُشة أيضًا معلول، فإن مُشة المذكورة وتكنى أم بسة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا يعرف في غير هذا الحديث. وأعله ابن حبان في (كتاب الضعفاء) بكثير بن زياد، وقال: إنه يروي الأشياء المقلوبات، فاستحق

مجانبة ما انفرد به من الروايات. وتعقب الحافظ في التلخيص تضعيف ابن حبان فقال (١٨١/١): أغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن

> ريد عمم يعسب. وقال النووي: قول جماعة من مصنفي الفقهاء إنَّ هذا الحديث ضعيف مردود عليهم.

> > (٥) المستدرك (١/٥٧١).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۵)، مسلم (۱۲۱۱).



#### كتاب الصّلاة

#### بَابُ الْمُوَاقِيتِ

الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ نَبِيُّ الله ﷺ قَالَ:

(اوَقْتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُورُ
الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَصْفَوَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ مَا لَمْ
يَغِبِ الشَّقَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ
صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ
صَلَاةِ الْعَشْمِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، . رَوَاهُ مُسْلِمُ (۱).
اللهُ مِنْ حَدِيثٍ بُرَيْدَةً فِي الْمَصْرِ: (وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَةً (۲).

١٦٥ ـ وَمِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَ ﴿ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً ﴾ (").

١٦٦ - وَعَنْ أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْلَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَثْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَثْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَثْرَفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَلُ بَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَلُ بِالسِّنَّيْنَ إِلَى الْمِائَةِيْ. مُتَّقَقَ عَلَيْهِ (٥٠).

بِ عَنْدَهُمَا<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ: ﴿وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ ١٦٧ ـ وَعِنْدَهُمَا<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ: ﴿وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجُّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخْرَ، وَالصَّبْحُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٦١٤).

 <sup>(</sup>٤) في (س، ص): [حنى] والمثبت من المطبوع وهو لفظ البخاري وهو الأقرب.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٤٧)، مسلم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٦٠)، مسلم (٦٤٦).

يُصَلِّيهَا بِغَلَس.

١٦٨ - وَلِمُسْلِم<sup>(١)</sup> مِنْ حَلِيثِ أَيِي مُوسَىٰ: «فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

١٦٩ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ هُلِيَّهُ قَالَ: ﴿كُنَّا نُصَلِّي الْغَرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُمْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ(٢).

١٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّىٰ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشْقً عَلَىٰ أُمِّتِي». رَوَاهُ مُشلِم").

١٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْبًهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِذَا اشْتَدَّ الحُرُّ فَأَثْبِرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَفِح جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

۱۷۲ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَظْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لَأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(۱)</sup>.

١٧٣ - وَعَـنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّبْــِحِ رَكْعَــةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَــنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ فَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ

<sup>(</sup>١) مسلم (١١٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۵۹)، مسلم (٦٣٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۳۸).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٦)، مسلم (٦١٥).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٩٥/٣)، وأبو داود (٤٢٤)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (٢٧٢/١)، وابن ماجه (٦٧٢). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (١٤٨٩).

الْعَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٧٤ ـ وَلِمُسْلِم (٢) عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ نَحْوُهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةِ»، ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

١٧٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفُصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَقَقِّ عَلَيهِ(٣)، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ:
«لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْفَجْرِ».

١٧٦ - وَلَهُ<sup>(٤)</sup> عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: ثَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبَرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُمُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَوْوَلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ تَوْوَلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ الْمُعُرُوب».

١٧٧ ـ وَالْحُكْمُ النَّانِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه ـ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٥٠).

١٧٨ ـ وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup> عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ.

من طريق إبراسيم بن محمد، وإسحاق؛ متروكان، وضعفه الحافظ في والتلخيص؛ (١٩٩/١). وإسناده هالك: إبراهيم بن محمد، وإسحاق؛ متروكان، وضعفه الحافظ في والتلخيص؛ (١٩٩/١).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۹ه)، مسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٦)، مسلم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٣١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٤٦٤/١).
 من طريق إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري به
 ٩٩/١١ من أمام المافظ في والتلخيص (١٩٩/١).

 <sup>(</sup>٦) أبو داود (١٠٨٣).
 من طريق ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل به

من طريق ليت، عن مجاهد، عن ابي الحليل به قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

١٧٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَا نَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طُافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ». رَوَاهُ الْحُمْسَةُ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٢)</sup>.

١٨٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، وَصَحَّح ابْنُ خُزْكِمَةَ (١) وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ.

١٨١ - وَعَنْ اثْبَنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحَلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ(°)، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ـ أَيْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ـ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيُّهَوَّ(٢) وَالْحَاكِمُ<sup>(٧)</sup> وَصَحَّحَاهُ.

(١) أحمد (٨٠/٤)، وأبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٣٢٣/٥)، وابن ماجه

قال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) صحيح ابن حبان (١٥٥٣، ١٥٥٤) وانظر التلخيص الحبير (٢٠١/١).

(٣) سنن الدارقطني (٢٦٩).

(٤) أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمرو وفيه: (... ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة

ثم قال: فلو صحت هذه اللفظة في هذا الحبر، لكان في هذا الحبر بيان أن الشفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد ـ إن كانت حفظت عنه ـ وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق، مكان ما قال محمد بن يزيد: حمرة الشفق.

ثم ذكر الطرق عن شعبة وقال:فهذا الحديث موقوفًا ليس فيه ذكر الحمرة. اهـ

وذكره الحافظ في (التلخيص) (١٨٦/١ ـ ١٨٨) وعزاه إلى الدارقطني

وقال:صحح البيهةي وقفه. ثم عقُّب ذلك بذكر حديث ابن خزيمة من طريق عبد الله بن عمرو، ثم قال: محمد بن يزيد صدوق، وقال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة؛ ولا يصح فيه شيم.

(°) في اص): [وتحل الصلاة فيه].

(٦) صحيح ابن خزيمة (٣٥٦).

قال أبو بكر: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري. (٧) المستدرك (١٩١/١).

١٨٢ - وَلِلْحَاكِمِ (١) في حَدِيثِ جَايِرِ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرُّمُ الطَّعَامُ: (اِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفْقِ». وَفِي الْآخَرِ: (اِنَّهُ كَذَنَبِ السُّرِحَانِ».

١٨٣ ـ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ في أَوَّلِ وَقْيَهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup> وَالْحُاكِمُ<sup>(٣)</sup>، وَصَحْحَاهُ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ<sup>(٤)</sup>.

. ١٨٤ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةً ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَالُ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةً ﷺ [<sup>(°)</sup>، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ». أَحْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (<sup>(°)</sup> بِسَنَدِ

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من
 حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوةًا.

وقال الحافظ في التلخيص (١/٨٨/): ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا.

(۱) المستدرك (۱۹۱/۱) وقال: إسناده صحيح

(۱) المستدرك (۱۹۱/۱) وقال: إنساده عد قال الحافظ في التلخيص (۱۸۸/۱):

- ي " من أبر مرسلاً، والمرسل أصح، والمرسل أصح، والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في والمرسلة، والمارسلة، والمراسلة، والمارسلة، والمارسلة، والمارسلة، والمارسلة، والمارسلة، والمارسلة، والمارسلة، في شرح والموطأ، فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله ﷺ.

- (٢) الترمذي (١٧٣) ولفظه (الصلاة على مواقيتها)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
  - (٣) المستدرك (١٨٨/١ ١٨٩).
- (٤) البخاري (٧٢٥)، مسلم (٨٥) كلاهما بلفظ ( الصلاة على وقتها)، وعند مسلم: (الصلاة لوقتها). قال الحافظ في الفتح (١٣/٢):

اتفق أصحاب شعبة على اللفظ الملذكور في الباب وهو قوله (على وقتها) وخالفهم علي بن حفص، وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: الصلاة في أول وقتها، أخرجه: الحاكم، والدارقطني وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: الصلاة في أول وقتها، أخرجه: الحاكم، والدارقطني تلبية عن الحارث بن عن عندر، عن شعبة كذلك. على المعمري في (اليوم والليلة) عن أبي موسى: محمد بن المثني، عن غندر، عن شعبة كذلك. قال الدارقطني تن زهره به المعمري، فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ (على وقتها) ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة، وهكذا رواه أصحاب غندر عنه، والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه، وقد أطلق النووي (في شرح المهذب) أن رواية (في أول وقتها) ضعيفة. اهـ

- (٥) سقط لفظ الجلالة من (س).
- (٦) سنن الدارقطني (١/٩٤٩ ٢٥٠).

١٨٥ <sub>-</sub> وَلِلتَّرْمِذِيِّ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أُنْضًا(٢).

١٨٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا صَلَاةَ بَعْدُ الْفُجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْحُمْسَةُ<sup>(٣)</sup> إِلَّا النَّسَائِيُّ وَفِي

قال الحافظ في التلخيص (١٩١/١): في إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي وهو متهم، قال التيمي في «الترغيب والترهيب»: وذكر أوسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه الرواية، ونقل الحافظ عن أحمد قوله: لا أعرف شيئًا يثبت فيه ـ يعنى: في هذا الباب ـ.

تنبيه: وَهِمَ الصنعاني ـ رحمه الله ـ في تَصَعيف الحديث حيث جعل علته في يعقوب المدني، فقال: لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدنى!!

ويعقوب هذا ليس له ذكر في حديثُ أبي محذورة، وهو صاحب حديث ابن عمر الآتي فتنبه. (١) الترمذي (١٧٢).

من طريق يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر عن نافع به

وقال: حديث غريب.

(٢) قال الزيلمي في نصب الراية (٢٤٢/١): قال البيهقي في «المعرفة» حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، إنما يعرف بيعقوب بن الوليد، وقد كدُّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ.

قالَ: وَقَد روي هَذَا الْحَديث بأَسَانيد كَلها ضعيفَة، وإنما يروى عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله. وأنكر ابن القطان في كتابه على أبي محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يُعَقَّرُب، قال: ويعقَّرُب هو علمُ الحديث فإنُّ أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، وقال أُبُو حَاتم: كَان يُكذب، والحديث الذي رواه موضوع، وابن عدي إنما أعله به وفي بابُّه ذكره. وانظر التلخيص الحبير (١٩١/١).

(٣) أحمد (٢٣/٢)، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، وابن ماجه (٢٣٥). قال الحافظ في التلخيص (٢٠١/١):

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، من حديث أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر وفيه قصة.

قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى.

قلت: قد اختلف في اسم شيخه فقيل: أيوب بن حصين، وقيل: محمد بن حصين؛ وهو مجهول. قال الترمذي: وهو ثما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. اهـ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ<sup>(۱)</sup>: ﴿لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ». ١٨٧ ـ وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِیّ (۲) عَنْ ابْنِ عَشْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ (۳).

١٨٨ - وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهَ الْعُصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: (شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: (شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَيَّتُهُمَا الْآنَ»، قُلْتُ: أَفَتَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: (لاَهُ أَحْرَجَهُ أَحْمَدُنُ).

١٨٩ ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٥)</sup> عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ بِمَعْنَاهُ

## بَابُ الْأَذَانِ

١٩٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَقِيْهُ قَالَ: طَافَ بِي . وَأَنَا نَائِمٌ ـ رَجُلٌ وَقَلَى قَالَ: طَافَ بِي . وَأَنَا نَائِمٌ ـ رَجُلٌ وَقَالَ: تُقُولُ: اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْآذَانَ ـ بِتَرْبِيعِ النَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَغْيرِ تَغْيرِ تَغْير تَخْدُ تَوْجِيع، وَالْإِقَامَةُ فُرَادَىٰ، إِلّا قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ . قَالَ: فَلَمّا أَصْبَحْتُ

<sup>(</sup>١) المصنف (٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٢٤٦/١).

 <sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف وأقنه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي
 وقال الحافظ في التلخيص (٢٠٢/١): في سنده الأفريقي.
 قلت: وعبد الرحمن قال فيه الحافظ في التقريب. ضعيف في حفظه.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٦/٥١٦).

وقد ضعفه البيهقي كما نقل الحافظ في الفتح (٧٧/٢): وأما ما روى عن ذكوان، عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت..... فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.

قال الحافظ: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه ﷺ وفيه ما فيه . وانظر التلخيص (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٢٨٠).

من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان عنها به وابن إسحاق مشهور بالتدليس.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٠٣/١): ينظر في عنعنة محمد بن إسحاق.

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقًّ ﴾ الْحَدِيثُ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ‹١٠) وَأَبُو دَاوُدَ (٢٠)، وَصَحِّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خَزْيَمَةً(٣).

١٩١ - وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم».

١٩٢ - وَلِاثْنِ خُوْيْمَةُ<sup>(٤)</sup> عَنْ أَنْسِ ظُلِجُهُ قَالَ : «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ فِي الْفَحْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

١٩٣ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ۖ فَظِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٥)</sup>، وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. وَرَوَاهُ الْحَنْمَسَةُ<sup>(١)</sup> فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا.

١٩٤ - وَعَنْ أَنَسِ ظَيْتُهُ قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي قَوْلُهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٧)، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الْاسْتَثْنَاء.

<sup>(</sup>١) أحمد (٤٣/٤).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في التلخيص (٢٠٩/١): قد صححه البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل عنه. وقال محمد بن يحيي الذهلي: ليس في أخيار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي ـ يعني: هذا ـ لأن محمدًا قد سمع من أبيه عبد الله بن زيه، وابن أي ليلي لم يسمع من عبد الله، وقال ابن خزيمة في صحيحه : هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل، لأن محمدًا سمع من أبيه، وابن إسحاق سمع من التيمي، وليس هذا مما دلسه.

 <sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٣٨٦).
 وصححه أيضًا ابن السكن كما نقل الحافظ في التلخيص (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٧٩).

 <sup>(</sup>٦) أحمد (٤٠١/٦)، وأبو داود (٥٠٢)، والترمذي (١٩٢-١٩١)، والنسائي (٨/٣)، وابن ماجه
 (٧٠٩).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۰۵)، ومسلم (۳۷۸).

١٩٥ ـ وَلِلنَّسَائِيِّ <sup>(١)</sup>: ﴿أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا﴾.

١٩٦ - وَعَنْ أَبِي مُحَنِّفَةٌ ﴿ فَأَلَٰ: ﴿ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَإِصْبِعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٣)</sup> وَصَحَّحَهُ.

١٩٧ ـ وَلِابْنِ مَاجَهْ<sup>(٤)</sup>: «وَجَعَلَ إِصْبِعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ».

١٩٨ - وَلِأَبِيَ دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>: (لَوَىٰ عُنْقَهُ، لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَمْ يَسْتَدِرْهِ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِيْنِ<sup>(١)</sup>.

رَّ مِنْ سَرُونُ وَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ». رَوَاهُ ابْنِ خُرْيُمَةً (<sup>۷)</sup>.

قال الزيلعي في نصب الراية (٢٧٧/١): اعترض البيهقي فقال: الاستدارة في الأذان ليست في الطرق الصحيحة في حديث أي جحيفة، . نم أن من الدرياء عن المحاديد أرطاق عن عدنا والمحاج غير محتج به، وعبد الرزاق

ونحن تتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطاة، عن عون؛ والحجاج غير محتج به، وعبد الرزاق وهم فيه، ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد، عن سفيان به، وليس فيه الاستدارة. وهم فيه، ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد، عن سفيان به، وليس فيه الاستدارة. أما كونه ولي من حديث فيس الصحيح فغير لازم فقد صححه الترمذي، وهو من أثمة الشأن، وأما أن عبد الرزاق وأم فيه فقد تابعه مؤمل، وأما توهمه أنه سمع من حجاج بن أرطاة، فقد جاء مصرحا به كما أخرجه الطبراني عن يحيى بن آدم عن سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالا أذّن فاتبع فاه ههنا وههنا، قال يحيى: قال سفيان: كان حجاج بن أرطاة يذكر عن عون أنه قال: واستدار في آذانه، فلما لقينا عونا لم يذكر فيه: واستدار في

<sup>(</sup>١) النسائي (٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٧) وقال:حسن صحيح. كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه به.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٧١١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٠٥).

وانظر لزامًا التلخيصُ الحُبير (٢١٥/١) وتعليق الشيخ: أحمد شاكر على السنن (٣٧٦/١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٥٠٣). ولفظ البخاري: (أنه رأى بلالًا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان).

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن خزيمة (٣٧٧) مطولًا.

٢٠٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(\).

٢٠١ ـ وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ<sup>(٢)</sup> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ وَغَيْرِهِ.

٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي َ قَتَادَةَ طَلِحَهُ - فَي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ .: «ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ». رَوَاهُ مُسْلةً (٢).

٢٠٣ - وَلَهُ<sup>(٤)</sup> عَنْ جَايِرٍ هَضِي: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّىٰ بِهَا الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتِيْنِ.

٢٠٤ - وَلَهُ<sup>(٥)</sup> عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: (حَمَمَ بَيْنَ الْمُغَرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةِ وَاحِدَةِ»، زَادَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>: لِكُلُّ صَلَاةِ، وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةِ مِنْهُمَا».

٢٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمٌ مَكْثُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى [لا]<sup>(٧)</sup> يُنَادِي، حَتَّىٰ يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨)، وَفِي آخِرِهِ إِذْرَاجٌ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۸۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۵۹،۹۵۹)، مسلم (۸۸۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢١٨) وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج

<sup>(</sup>٥) مسلم (۱۲۸۸).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٩٢٨).

<sup>(</sup>V) سقطت من وس».

<sup>(</sup>٨) البخاري (٦٢٣،٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢). وانظر الكلام على اللفظ المدرج في وسبل السلامه.

٢٠٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَضَعَفَهُ.

٢٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَإِنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». مُتَفَق عَائِدِهِ<sup>(٧)</sup>.

٢٠٨ ـ وَلِلْبُخَارِيِّ (٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَقِيُّكِهُ.

٢٠٩ - وَلِمُشلِم (٤) عَنْ عُمَرَ اللَّهِ فِي فَصْٰلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْنُؤَذِّنُ كَلِمَةً
 كَلِمَةً، سِوَى الحَيْعَلتَيْنِ، فَيَقُولُ: (لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

(١) أبو داود (٥٣٢) وقال أبو داود: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة

قال الزيلعي في نصب الراية (٢٨٥/١):

ذكر الترمذي لفظ الحديث وقال: هذا حديث غير محفوظ ولعل حماد بن سلمة أراد حديث عمر،والصحيح حديث ابن عمر أن النبي الله الله الله الله الله الله على بن المديني أنه قال: هو حديث غير محفوظ.

قال ابن الجوزي في التحقيق: وقد تابع حماد بن سلمة عليه سعيد بن زربي، عن أيوب؛ وكان ضعيفًا، قال يحيى: ليس بشئ، وقال البخاري: عنده عجائب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأتبات.

وقال الترمذي: لو كان حديث حماد بن سلمة صحيحًا لم يكن في قوله إن بلالًا بؤذن بليل فائدة، وكيف يأمره أن يعيد الأذان وهو يقول: إن بلالًا يؤذن بليل.

وقال الأزم: وأما حديث حماد بن سلمة فإنه خطأ منه، وقال البيهقي في "الخلافيات": وحماد بن سلمة أنهمه على سلمة أحمد بن حنيل: إذا رأيت الرجل يفمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه، فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، وأما مسلم فإنه اجتهد في أمره وأخرج من أحاديثه عن ثابت، ما المجهد في أمره وأخرج من أحاديثه عن ثابت، فلا يبلغ أكثر من اثنى عشر حديثاً أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج.

وإذّا كان الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات وهذا الحديث من جملتها. ا هـ وقال أبو حاتم في العلل (١١٤/١): حديث حماد بن سلمة خطأ.

(۲) البخاري (۲۱۱)، ومسلم (۳۸۳).

(٣) البخاري (٦١٢).

(٤) مسلم (٣٨٥).

٢١٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ اللّهِ الْعَالَمِ اللّهِ الْجَعَلْنِي إِمَامَ وَعَنْ عُثْمَانَ اللّهِ الْجَعَلْنِي إِمَامَ وَقُومِي. قَالَ: (أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِم، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَٰذِهِ أَجْرًا». أَخْرَجَهُ الخَّمْسَةُ (١)، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْخَاكِمُ (٢).
 الحَّاكِمُ (٢).

٢١١ ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ﴾ الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(٣).

٢١٢ - وَعَنْ جَابِرِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيلَالِ: ﴿إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقْمَتَ فَاحْدُرْ، وَالجُعَلْ بَيْنَّ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْارَ مَا يَفْرُخُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ». الحَدِيثَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ' وَضَعَّقَهُ.

٢١٣ ـ وَلَهُ<sup>(°)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّىءٌ»، وَضَعَفَهُ أَيْضًا.

(۱) أحمد (۲۱/۶)، وأبو داود (۵۳۱)، والترمذي (۲۰۹)، والنسائي (۲۳/۲)، وابن ماجه (۷۱٤). وقال الترمذي: حسن صحيح

(٢) المستدرك (١٩٩/١)، وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(٣) البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٦٧٤)، وأحمد (٥٣/٥)، وأبو داود (٥٨٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي (٨/٢)، وابن ماجه (٩٧٩).

(٤) الترمذي (١٩٥).

وقال: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول،وعبد المنعم شيخ بصري.

وقال الحافظ في التلخيص (۲۱۱/۱): وضعفوه إلا الحاكم، فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو ابن فائد. قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين. لكن عندهم فيه: عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث. اهـ.

(٥) الترمدي (٢٠١،٢٠٠) من طريقين عن الزهري عنه به مرفوعًا ومرة موقوقًا

وقال: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب،وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة.

وَقَالُ اَلْحَافظُ في التَلْخَيْصُ (٢٦ ٦/١): منقطع، والراوي له عن الزهري ضعيف، ورواه أيضًا من رواية يونس، عن الزهري عنه موقوقًا وهو أصح. ٢١٤ ـ وَلَهُ (١) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ هِلْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (وَمَنْ أَذُنَ فَهُو يُقِيمُ». وَضَعَفَهُ أَيْضًا.

٢١٥ ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ ـ يَعْنِي اللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ ـ يَعْنِي اللَّهَ الْمَارِيةُ.
 الْأَذَانَ ـ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ»، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

٢١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ،
 وَالْإِمَامُ أَمْلُكُ بِالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيًّ (٣) وَضَعَفَهُ.

٢١٧ ـ وَلِلْبَيْهَقِيُّ ( ْ ) نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عِلْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

(١) الترمذي (١٩٩).

وقال: حُديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يُقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث.

(۲) أبو داود (۱۲٥).

(۱) ابو داود (۲۱۱). من طریق محمد بن عمرو، عن محمد بن عبد الله، عنه به

قال الحافظ في التلخيص (٢٢١/١): محمد بن عمرو هو الواقفي وهو ضعيف، واختلف عليه فيه فقيل: عن محمد بن عبد الله، وقيل: عن عبد الله بن محمد.

قال ابن عبد البر: إسناده حسن، أحسن من حديث الإفريقي، وقال البيهقي: إن صحا لم يتخالفا، لأن قصة الصدائي بعد، وذكره ابن شاهين في الناسخ، وقال البخاري: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أييه، عن جده، لم يذكر سماع بعضهم من بعض.

(٣) الكامل في ضعفاء الرجال (١٢/٤) من طريق يحيى بن إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أي

وقال: هذا بهذا اللفظ لا يروى عن شريك من رواية يحيى بن إسحاق عنه، وإنما رواه الناس عن الأعش بلفظ آخر وهو قوله: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأثمة، واغفر للمؤذنين). قلت: وقد ضعفه أيضًا جماعة من أهل العلم.

قال الحافظ في التلخيص (١٨/١):

قال أبو زرعة: حديث أبي صالح عن أبي هريرة؛ أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. وقال محمد عكسه، وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحدًا منهمًا، وقال أحمد: ليس لحديث الأعمد. أصا.

وقال ابن المديني: لم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين لأنه يقول فيه: نبثت عن أبي صالح، وكذا قال البيهقمي في المعرفة.

(٤) السنن الكبير (١٩/٢).

٢١٨ - وَعَنْ أَنْسِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اللَّه يُمَلِّيُّ: (اللَّه عَاءُ بَينَ الْأَذَانِ
 وَالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١)، وَصَحَّحُهُ (ابْنُ خُزِيْمَةً (١).

٢١٩ - [وَعَنْ جَايِرِ ضَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا النِّدِي وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (٣) (٤).

## بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

٢٢٠ - عَنْ عَلِيٌ بْنِ طَلْقِ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَي الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ(٥)،

<sup>(</sup>١) النسائي في عمل اليوم والليلة (٦٨،٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة (٤٢٧،٤٢٦،٤٢٥).

والحديث صححه أيضًا العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٣٩)، والترمذي (٢١١)، والنسائي (٢٧٠٢٦/٢)، وابن ماجه (٧٢٢). قال الترمذي: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر. قلت: والحديث أخرجه البخارى (٢١٤) وغيره.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (س،ص)، والمثبت من السبل وغيره من المطبوع.

<sup>(°)</sup> أبو داود (۲۰۰)، والترمذي (۱۱٦٤)، والنسائي في الكبري (۹۰۲٤، ۹۰۲۵، ۹۰۲۲) ولم يخرجه ابن ماجه (وانظر تحفة الأشراف (٤٧١/٧).

والحديث أخرجه أحمد (٨٦/١)، لكن جعله من مسند علي بن أبي طالب؛ وهو وَهَم وأخرجوه عن عيسي بن حطان، عن مسلم بن سلام عنه

قال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي الله عنه المحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي الشحيمي. وقال الزيلمي في نصب الراية (٦٢/٢):

قال ابن القطّان في «كتابه» وهو حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك؛ مجهول الحال. وانظر التلخيص الحبير (٩٣/١).

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٢٢١ ـ (<sup>٢٧</sup>)وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الخُمْسَةُ<sup>(٣)</sup> إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ البُنُ خُـ: مُمَّةً (٤).

٢٢٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ ضَّ اللَّهِيُّ اَلَّا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿إِنْ كَانَ النَّوْبُ وَاسِمًا فَالْنَجِفْ بِهِ ـ يَغْنِي: فِي الصَّلَاةِ ـُه. وَلِمُسْلِمٍ: ﴿فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَأَتَّرْرُ بِهِ». مُثَقَقَّ عَلَيْهِ (٥).

٢٢٤ ـ وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَ ﷺ أَتُصَلِّي الْمُوَأَةُ
 في دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِفِنْدٍ إِزَارٍ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ
 قَدَمْيْهَا». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>. [وَصَحْحَ]<sup>(٨)</sup> الْأَثِمَةُ وَقْقَهُ.

(١) زاد في (ص، حديث عائشة [من أصابه قئ. . . ] وقد تقدم هذا الحديث برقم (٨٠٠ فزيادة مقحمة.

(٢) صحيح ابن حبان (٢٢٣٧).

(٣) أحمد (٢٠/٥٠)، وأبو داود (٢٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) كلهم عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية عنها، وقال الترمذي: حديث حسن.

قلت: وقال أبو داود بعد إخراجه: رواه سعيد . يعني: ابن أبي عروبة ـ عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ. وكأنه يشير إلي إعلاله بالإرسال

قال الحافظ في التلخيص (٢٩٨/١): أعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال. وانظر نصب الراية (٢٩٥/١ ٢٩٠/١).

- (٤) صحيح ابن خزيمة (٧٧٥).
- (٥) البخاري (٣٦١)، ومسلم (٧٦٦).
- (٦) البخاري (٣٥٩)، ومسلم (١٦٥).
  - (۷) أبو داود (٦٤٠).
- (٨) في ١٥٠١ [وصححه] وهو تصحيف.
   وقال: روى هذا الحديث: مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، =

٢٢٥ - وَعَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَة رَفِيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ،
 فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْفِئلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى عَيْرِ الْفِئلَةِ، فَنزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَنَمَ وَجَهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].
 أَخْرَجُهُ التَّرْمِذِيُ (١) وَضَعَّفَهُ.

٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيَنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُخْرِبُ قِبْلَةٌ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ (٢) وَقَوْاهُ الْبُخَارِيُ.

٢٢٧ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﴿ قَالَ: ﴿ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ وَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ﴾ . مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٣٠)، زَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِيءُ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمُكْتُوبَةِ.

<sup>=</sup> وَابِن أَبِي ذَلْب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحدٌ منهم النبي ﷺ. قصروا به على أم سلمة . رضِيَ اللهُ عَنْهَا . .

وقال الحافظ في التلخيص (٢٩٩/١):

أعله عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا وهو الصواب.

قلت: وصحح الموقوف أيضًا: ابن الجوزي، والدارقطني، وغيرهما. وانظر نصب الراية (٢٠٠٠-٣٠٠).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٤٥).

وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان؛ يُضعُف في الحديث.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٤٤،٣٤٣،٣٤٢)من طرق عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه: نجيح مولى بني هاشم، قال محمد: لا أروي عنه شيئًا وقد روى عنه الناس، قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأعنسي، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة؛ أقوي من حديث أبي معشر وأصح.

قلت: وللحديث طرق أخرى ذكرها الألباني " رحمه الله . في الإرواء (٢٩٢) وصححه بها.فانظره لزاما.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٩٣)، ومسلم (٧٠١).

٢٢٨ ـ وَلِأَيِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ هَ اللهِ: «كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَرَثُمُّ صَلَّىٰ حَيْثُ كَانَ وَجُهُ رِكَابِهِ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. ٢٢٩ ـ وَعَنْ أَيِي سَعِيدِ هَ اللَّبِيُّ عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا اللَّهَبَرَةَ وَالْحُمْدِةُ إِلَّا اللَّهَبَرَةَ وَالْحُمَّامُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١)، وَلَهُ عِلَّةٌ.

٢٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: ((نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلَّىٰ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْزُبَلَةِ، وَالْجَرْرَةِ، وَالْقَبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَقَالَ عَلَيْهِ بَيْتِ اللَّهِ». رَوَاهُ التَّزْمِذِيُ (٣) وَضَعَفَهُ.

٢٣١ ـ وَعَنْ أَبِي َمَرْثَكِ الْغَنَوِيِّ هَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا

وقال: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين: منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره. وهذا حديث فيه اضطراب

ومهم من لم يد تره. ثم ذكر أوجه الاضطراب فيه، وقال : وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ أثبت وأصح مرسلًا.

وقال الويلمي في نصب الراية (٣٠ ٤/٣): قال الشيخ في "الإمام" وحاصل ما أعل به الإرسال، وإذا كان الرافع ثقة فهو مقبول، وقال النوري ـ رحمه الله ـ في «الخلاصة»: هو حديث ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره، وقال: هو مضطرب ولا يعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة، فإنهم أتقن في هذا منه، ولأنه قد يصحح أسانيده وهو ضعيف لاضطرابه.

وقال الحافظ في التلخيصُ (٢٩٦/١):

قال الدارقطني في العلل: المرسل المحفوظ، ورجح البيهقي المرسل أيضًا. اهـ. بتصرف.

(٣) الترمذي (٣٤٧.٣٤٦) من طريقين عن زيد بن بجيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع عنه وقال: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر المُمتري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي على مله.

وحديث داود. عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر الفقري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم: يحيى بن سعيد القطان. قال الزيلمي في نصب الراية (٣٣٣/٣): وزيد بن جبيرة اتفق الناس على ضعفه، فقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم والأزدي: منكر الحديث جدًا حديثه ...... إلى آخر المضعين له.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۱۷).

تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٢٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ، فَأَلْيَنْظُرُ؛ فَإِنْ رَأَىٰ في نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَفْسَحْهُ، وَلَيْصَلُّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٣).

٢٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَىٰ بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(°)</sup>.

٢٣٤ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ثِنِ الحُكَم ﴿ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَانَّ هَذِهِ

(۱) مسلم (۹۷۲).

(٢) أبو داود (٦٥٠).

(٣) صحيح ابن خزيمة (١٠١٧).

واختلفٌ في إسناده على الوصل والإرسال؛ ورحج الرازي الموصول.

قال أبو حاتم في العلل (١٢١/١).

رواه حماد بن زید، عن أیوب، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، أن النبي ﷺ مرسل، أبوب أحفظ، وقد وهَّن أيوب رواية هذا الحديث . حديث حماد بن سلمة .، ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حجاج الأُحُول، عن أبى نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ.

والمتصل أشبه لأنه، اتفق اثنان عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ وللحديث شواهد أخرى، انظرها في التلخيص الحبير (٢٩٧/١).

(٤) أبو داود (٣٨٦،٣٨٥).

من طريقين عن الأوزاعي، قال في الأول: أنبئت أن سعيد بن أي سعيد المقبري حدَّث، عن أبيه، عنه والثاني: عن ابن عجلان، عن سَعيد، عن أبيه عنه

قال آلحافظ في التلخيص (٢٩٧/١):

معلول، اختلفٌ فيه على الأوزاعي، وسنده ضعيف

وقال الزيلعي في نصب الراية (٧٠١٠٠١): قال النووي في الخلاصة: رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال ابن القطان في (كتابه): هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة، فإنه رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي به.

ومحمد بن كثيروالصنعاني الأصل، المصيصي الدار؛أبو يوسف؛ ضعيف وأضعف ما هو عن الأوزاعي، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أيي: هو منكر الحديث، يروي أشياء منكرة، وقال المنذري: الأول فيه محمد بن عجلان وفيه مقال لم يحتجا به، والثاني: فيه مجهول. أهـ بتصرف يسير جدًا.

(٥) صحيح ابن حبان (١٤٠٤-١٤٠٤).

الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّشبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(۱)</sup>.

٢٣٥ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَيْهُ قَالَ: (إِنْ كُنّا [لَتَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاقِ] (٢) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿ كَافِضُواْ عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْقِ الْوَسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَهِ قَدْنِينَ ﴿ وَالصَّكَوْقِ الْوَسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَهِ قَدْنِينَ ﴿ وَاللَّهُونَا بِالشَّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ». مُتَقَقَّ عَلَيهُ (٢)،
 والبقرة: ٢٣٨] ، فأمرونا بِالشُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ». مُتَقَقَّ عَلَيهُ (٢)،
 واللَّفْظُ لُمُشَاهِ.

٢٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّشْبِيخُ لِلرِّجَالِ،
 وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّشَاءِ». مُثَقَّقٌ عَلَيهِ (٤٠)، زَادَ مُسلِمٌ: «في الصَّلَاةِ».

٢٣٧ ـ وَعَنْ مُطَرُّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ أَبِيهِ رَضَيِ الله عنه ـ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأْزِيزِ الْمُؤْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ». أَخْرَجَهُ الْخُنْمَتُهُ(°) إِلَّا ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٠).

٢٣٨ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۷ه).

<sup>(</sup>٢) من (ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٦.٢٥/٤)، وأبو داود (٩٠٤)، والترمذي في الشمائل (٣٢٣)، والنسائي (١٣/٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٧٥٣،٦٦٥).

قلت: وَصححه أيضاً ابن خزيمة كما في صحيحه (٩٠٠)، والحاكم (٢٦٤/١). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

ولاين حيان كلام لطيف على الحديث يروق لي نقله في هذا الموضع، قال: في هذا الخبر بيان واضح أن التحون الذي أذن الله ـ جل وعلا ـ فيه بالقرآن واستمع إليه، هو التحزن بالصوت مع بدايته ونهايته لأن بداءته هو العزم الصحيح على الانقلاع عن المزجورات ونهايته وفور التشمير في أنواع العبادات، فإذا اشتمل التحزن على البداية التي وصفتها والنهاية التي ذكرتها، صار المتحزن بالقرآن كأنه قذف بنفسه في مقلاع القربة إلى مولاه، ولم يتعلق بشيء دونه.

إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(')، وَابْنُ مَاجَهْ('').

٢٣٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿فَلْتُ لِبِلَالِ: [كَيْفَ]^؟ رَأَيْتَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٤)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ(°) وَصَحْحَهُ.

٢٤٠ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً طَيْهً قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ
 أُمَامَةً - بِنْتَ زَيْنَبَ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وإِذَا قَامَ حَمَلَهَا». مُتَّقَتْ عَلَيْهِ (٦٠)، وَلِمُسْلِم: «وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ في الْمُسْجِدِ».

٢٤١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ظَنِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَّ اللَّهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْأَسْـوَدَيْنِ في الصَّلَاةِ: «اقْتُلُوا الْأَسْـوَدَيْنِ في الصَّلَاةِ: الحُيَّة، وَالْعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٨).

(۱) النسائي (۱۲/۳).

(۲) ابن ماجه (۳۷۰۸).

قال الحافظ في التلخيص (٣٠٣/١):

رواه ابن ماجه، وصححه ابن السكن، وقال البيهقي:هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل سبح، وقيل تنحنح، قال: ومداره على عبد الله بن نجي، قلت: واختلف عليه، فقيل: عنه عن علي، وقيل: عن أبيه عن علي، وقال يحي بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه. ا ه

(٣) أبو داود (٩٢٧).

(٤) سقطت من اص.

(٥) الترمذي (٣٦٨): وقال: هذا حديث حسن صحيح وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣٦٩/٣):حديث بلال رجاله رجال الصحيح.

(٦) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣).

(۷) أبو داود (۹۲۱)، والترمذي (۳۹۰)، والنسائي (۱۰/۳)، وابن ماجه (۹۲۱) كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس، عنه به

قال الرمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة سمع من جماعة من الصحابة وروى عنه يحيى بن أي كثير، وقد وثقه أحمد ابن حنبل.

والحديث ذكر له الحافظ في التلخيص (٣٠٤/١) عدة شواهد فارجع إليه.

(۸) صحیح ابن حبان (۲۳۵۲).

وكذا صَححه ابن خزيمة (٨٦٩).

### بَابُ سِتْرَةِ الْمُصَلِّى

٢٤٢ ـ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ بَنِ الْحَارِثِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُمُو بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ فِي الْبَرَّارِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: (أَرْبَعِينَ خَرِيفًا».

٢٤٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: سُفِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْرَةِ تَبُوكَ ـ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ـ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٢)</sup>.

٢٤٤ ـ وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهُنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لِيَسْتَيَرْ أَحَدُكُمُ في صَلَاتِه وَلَوَ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

ه ٢٤ . وَعَنْ أَبِي ذَرٌ صَلَّىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرَءِ
الْمُسْلِمِ . إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِبَارُ،
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُهُ. الْحَدِيثُ وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ ( ).

٢٤٦ ـ وَلَهُ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُونَ الْكَلْبِ.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٥)، ومسلم (٧٠٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢٥٢/١).

<sup>َ</sup> قال الهَيْمُي في المجمَع (٦١/٢): رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني في والكبيرة ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥١١) وفيه إثبات (الكلب) ولفظه: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب).

٢٤٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائِيِّ <sup>(٢)</sup> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ نَحْوُهُ، دُونَ آخِرهِ، وَقَيَّدَ الْمَوْأَةَ بِالْحَائِضِ.

٢٤٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيَّنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَنَيَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>. وَفي رَوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرينَ».

٢٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْتًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطُّ خَظًّا، ثُمَّ لَا يَضُوُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(؛)</sup> وَابْنُ مَاجَهْ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٦)</sup>، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنَ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۷۰۳).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/٢).

كلاهماً عن قتادة، عن جابر بن زيد، عنه

قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. والحديث أخرجه النسائي من طريق شعبة وهشام، عن قتادة؛ موقوقًا. وقال يحيى بن سعيد عقبه رفعه

وفي نصب الراية (٧٨/٢) نقل قول يحيى لكن لفظه هناك: لم يرفعه غير شعبة.

والحديث صححه أبو حاتم الرازي، قال ابن أبي حاتم في العلل (٢١٠/١): سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد العطار، عن شعبة، عن قتادة ..... مرفوعًا؟ قال يحيي بن سعيد: أخاف أن يكون وهم.

قال أبي: هو صحيح عندي.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٩٤٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٢٣٦١).

 <sup>(</sup>٧) أعله بالاضطراب ابن الصلاح كما في المقدمة فذكر أوجه الاختلاف ثم قال:وفيه من الاضطراب =

. ٢٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

# بَابُ الْحَتُّ عَلَى الْخُشُوعِ في الصَّلَاةِ

٢٥١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِجُهُهُ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا». مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَمَعَنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَىٰ خَاصِرتِهِ.

أكثر مما ذكرناه. انظر التقييد والايضاح (١٢٥).

وتعقبه الحافظ في النكت (٧٧٢/٢-٧٧٤)فقال:

الطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوقيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورامًا ولهذا صحح الحديث أبر حاتم بن حبان والحاكم وغيرهما، وذلك مقتضى لثبوت عدالته عند من صححه فما يضره مع ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته.

وقال في التلخيص (١/٣٠٥):

صححه أحمد وابن المديني، - فيما نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» - وأشار إلى ضعفه سفيان بن عينه والشافعي والبغوي وغيرهم.

والحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٥٦٩).

وَلَلْفَائِدَةَ انْظُرُ وَعِلْلُ الْحَدَيثُ؛ لَأَبِنَ أَبِي حَاتُمُ (١٨٦/١).

وتعليق الشيخ: أحمد شاكر على المسند (٧٣٨٦)، وسبل السلام.

(۱) أبو داود (۲۱۹).عن مجالد، عن أبى الوداك عنه

قال المنذري في تهذّيب السنن (٥٠/١) في إسناده مجالد . وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوني . وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي. ا هـ وللحديث عدة شواهد من حديث ابن عمر، وأنس، وأيي أمامة ذكرها الحافظ في الفتح (٧٠١/١) وقال: وفي إسناد كل منهما ضعف، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن على وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفًا.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٧٦/٢): مجالد بن سعيد فيه مقال.

وانظر شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٤٥).

٢٥٢ ـ وَفِي الْبُخَارِيِّ (١) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلَ الْيَهُودِ.

٢٥٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قُدُّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَتِلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمُغْرِبَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٢٥٤ . وَعَنْ أَبِي ذَرٌ رَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَىٰ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(٣) بِإِسْنَادِ صَحِيح، وَزَادَ أَحَمُدُ: ﴿وَاحِدَةً أَوْدَعُ».

٢٥٥ ـ وَفِي الصَّحِيحُ<sup>(٤)</sup> عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيل.

٢٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ َ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْاَنْقِفَات فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِشُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْنَّقِطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (°)، وَلِلتَّرْمِذِيِّ (<sup>()</sup>) عَنْ أَنَسِ وَصَحْحَهُ: «إِيَّاكِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥٠/٥)، وأبو داود (٤٤٥)، والترمذي (٣٧٩)، والنسائي (٦/٣)، وابن ماجه (١٠٢٧). كلهم عن الزهري، عن أبي الأحوص عنه به

قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٨٧/٢):

أبو الأحوص هذا، قال ابن عساكر: لا يعرفٍ له اسم، ولم يرو عنه إلا الزهري.

لكن صحح له الحاكم في "المستدرك" حديثًا في النهي عن الالتفات في الصلاة. اهـ قلت: وأن الأحدوم، هـ ما الله الله مرحور بن الحديث المستدر

قلت: وأبو الأحوس، هو مولى بني ليث إمام مسجد بني ليث، قال يحيى بن معين: أبو الأحوص الذي يروي عنه الزهري ليس بشئ وقال النسائي: أبو الأحوص لم نقف على اسمه، ولا نعرفه ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابن شهاب الزهري.

وقال الحافظ: مقبول. وانظر تهذيب الكمال (١٧/٣٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٤٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٥١).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٥٨٩)

وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الشيخ أحمد شاكر في الحاشية:

وَالْالْنِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا ثُبَّدً فَفِي التَّطَوُّعِ». ٢٥٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ عَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتُرُقَقَ يَنَّ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ ثَمْتَ قَدَمِهِ». شَمَّقَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أَوْ ثَمْتَ قَدَمِهِ».

٢٥٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ ـ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا ـ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْيَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَغْرِضُ لِي فِي صَلَّتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>.

٢٥٩ ـ وَاتَّفَقَا<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيهِ: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي».

٢٦١ - وَلَهُ<sup>(°)</sup> عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَالِمُ اللَّهِ ﷺ وَيَعْلِمُ اللَّهِ ﷺ وَيَعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ

- - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيْجُهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْ قَالَ: «التَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا

تقل المجد بن تيمية الحديث في «المنتقي»، وقال:رواه الترمذي وصححه ولم نجد «تصححيه» في أية
 نسخة من سنن الترمذي، والإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤١٢، ٤١٣)، ومسلم (٥٥١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٥٢)، ومسلم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٦٠).

تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)، وَالتَّرْمِذِيُّ(٢)، وَزَادَ: «في الصَّلَاةِ».

#### بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ٢٦٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ﴿أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيِّبَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ <sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ.
- ٢٦٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup>، وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَالنَّصَارَىٰ».
- ٢٦٥ ـ وَلَهُمَا<sup>(١٧)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: ِ «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّلِجُلُ الصَّالِخ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا». وَفِيهِ: ﴿أُولِيكَ شِرَارُ الْحَلَّقِ»َ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۹۶).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٧٠).

قال الترمذي: حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/٩/٦).

<sup>(</sup>٤) وأبو داود (٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٩٤٥).

ثم أخرجه الترمذي (٥٩٦،٥٩٥) عن عبدة ووكيع وسفيان بن عيينه، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً.

وقال: هذا أصح من الحديث الأول ـ أي: الموصول ـ وقد أعلَّه غير واحد بالإرسال.

قال أبو حاتم في العلل (١٦٨/١-١٦٩): إنما يروى عن عروة، عن النبي ﷺ مرسل وقال البزار كما نقل الزيلمي في نصب الراية (١٢٣/١):

لا يعلم أسنده غير هؤلاء، وغيرهم يرويه عن هشام، عن أبيه مرسلًا.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٢٨٥).

٢٦٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّجُهُ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ». الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

٢٦٧ ـ وَعَنْهُ أَنَّ عُمَرَ ﷺ مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي الْمَشجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خُيْرٌ مِنْكَ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٢٦٨ ـ وَعَنْهُ رَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ").
 مُسْلِمٌ ").

٢٦٩ ـ وَعَنْهُ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَتَنَاعُ فِي الْمُشجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تَجِارَتَكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (\*)، وَالتَّرْمِذِيُّ (°)، وَحَسَّنَهُ.

٢٧٠ - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ هَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ
 في الْسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَأَبُو دَاوُد<sup>(٧)</sup> بِسَنَدِ
 ضَبِيفٍ.

٢٧١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخُنْدَقِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢١٢)، ومسلم (٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبري (١٠٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٣٢١)

وقال: حسن غريب.

وصححه الحاكم. وانظر الإرواء (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢/٤٣٤).

 <sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٤٩٠): قال الحافظ في التلخيص (٨٦/٤): لا بأس بإسناده.
 والحديث حسنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٣٢٧).

فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً في الْمَسْجِدِ، لَيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ(١).

٢٧٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتُونِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعُبُونَ فِي الْمُسْجِدِ». الْحَدِيث. مُتَّقَقِ عَلَيْهِ (٢).

٢٧٣ - وَعَنْهَا - رضي الله عنها -: «أَنَّ وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْسَجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتُحَدِّثُ عِنْدِي». الْحَدِيث. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٣٠).

٢٧٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ فَظُنْهُ قَالَ: ۖ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البُرَاقُ في الْمَسْجِدِ خَطِيقَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

٢٧٥ - وَعَنْهُ فَشِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَبَاهى النَّاسُ فِي الْمُسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ (٥) إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرْمَيَةَ (١).
 خُرْمُيَةَ (١).

٢٧٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَمُوتُ بِتَشْيِيدِ الْمُسَاحِدِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٧)</sup> وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٨)</sup>.
 ٢٧٧ - وَعَنْ أَنَس ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرضَتْ عَلَى َ أَجُورُ أُمِّتِي،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٣)، ومسلم (١٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٨٨)، ومسلم (٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٣٩)، ولم أقف عليه في مسلم ـ بعد بحث ـ وأظن أن العزو إليه وهم، وانظر تمفة الأشراف (١٣٦/١٣) والله ـ تَعَالَى ـ أعلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤١٥)، ومسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٣٤/٣)، وأبو داود (٤٤٩)، والنسائي (٣٢/٢)، وابن ماجه (٧٣٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (١٣٢٣). (٧) أبو داود (٤٤٨).

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن حبان (١٦١٦).

ر) مستقيم بهن حب (۱۰۰۰). وصحح إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على المشكاه (۲۱۸).

حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>، واسْتَغْرَبُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِّيْمَةٌ<sup>(٣)</sup>.

٢٧٨ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَة ظَالَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَعْلِمُ حَتَّىٰ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

### بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

٧٧٩ ـ عَنْ أَيِي هُرَيْرةَ هَا اللَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبُّرْ، ثُمَّ افْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ الْوَضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبُّرْ، ثُمَّ افْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا اللَّهُ عُلَى مَا اللَّهُ عُلَى مَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أبو داود (٤٦١).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۹۱٦).

كلاهما من طريق ابن جريج، عن المطلب بن حنطب، عنه به

وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه، قال: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعًا من أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي ﷺ قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. قلت: وقال أبو حاتم في المراسيل (١٦٤): عامة روايته مرسل.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٢١٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٧٣٢)، والبخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧)، وأبو داود (٨٥٦)، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي (١٢٤/٢)، وابن ماجه (١٧٦٠).

٢٨٠ - وَمِثْلُهُ في حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (١) وَابْن حِبَّانَ (٢).

٢٨١ ـ وَفِي لَفْظِّ لِأَحْمَدَ (٣): ﴿فَأَوْمُ صُلْبَكَ حَتَّىٰ تَوْجِعَ الْعِظَامُ﴾.

٢٨٢ ـ وَلِلنَّسَائِيِّ (٤) وَأَبِي دَاوُدَ<sup>(٥)</sup> مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع: ﴿إِنَّهَا لَنْ تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يُسْبِغَ الْوُصُوءَ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبُّرُ اللَّهُ، وَيَحْمِدَهُ، وَيُشْنِيَ عَلَيْهِ». وَفِيهَا: ﴿فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُوْآنُ فَافْرَأُ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبُّوهُ وَهَلَّلُهُ».

٢٨٣ - وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٦)</sup>: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمُّ الْقُرآنَ وَبَمَا شَاءَ اللَّهُ».

قلت: وأخرجه الترمذي (٣٠٢) وحسنه، والحاكم (٢٤٢.٢٤١/١) وصححه. واختلف في إسناد هذا الحديث.

قال البيهقي في السنن الكبير (٣٧٣/٢):

رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أييه، عن رفاعة بن رافع، وكذلك قاله داود بن قيس، عن علي بن يحيى بن خلاد، وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أيي طلحة، عن علي بن يحيى من رواية همام بن يحيى عنه وقصر به حماد بن سلمة، فقال: عن إسحاق، عن علي بي يحيى بن خلاد عن عمه.

وقال محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع، والصحيح رواية من تقدم، والمصحيح رواية من تقدم، وافقهم إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أييه، عن جده، عن رفاعة بن رافع، وقصر بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحيى، وبعضهم بإسناده؛ فالقول قول من خفظ والرواية التي ذكرناها بسياقها موافقة للحديث الثابت عن أبي هريرة ﷺ في ذلك. وقد أشار أبو حاتم الرازي في العلل (٨٢/١) إلى بعض اختلاف طرقه وقال: والصحيح عن أبيه عن عمه رفاعة، وقال أبو زرعة: وهم حماد، والحديث حديث همام، عن إسحق عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، عن النبي ﷺ.

والحديث صححه الألباني ـ رحمه الله ـ كما في صحيح النسائي (١٠٠٨).

<sup>(</sup>١) أحمد (٤٠/٤).

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۱۷۸۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٧٥٨ـ٨٥٨).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٨٥٩).

٢٨٤ ـ وَلَاثِن حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ».

٥٨٠ ـ وَعَنْ أَيِي محميد السَّاعِدِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ قَالَ: (رَأَيْتُ النَبَيُّ ﷺ عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ قَالَ: (رَأَيْتُ النَبَيُّ عَلَيْهُ الْمَوْلَ عَنْهُ مَعْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَىٰ حَتَّىٰ يَعُودَ كُلُّ فَقَارِ مَكَانَه، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْه غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ولَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِع سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْه غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ولَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِع رَجْلَهِ الْيُسْرَىٰ وَخَدِيرَة وَلَدَا جَلَسَ فِي الرَّحْمَةِ الْأُخِيرَة وَلَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّحْمَةِ الْأُخِيرَةِ وَلَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّحْمَةِ الْأُخِيرَةِ وَلَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، وَوَقَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ». أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ (١٠).

٢٨٦ ـ وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَام إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجُهِتُ وَجُهِي. . . . . . . . . » إلى قَوْلِهِ: «مِنَ النُّسلِمِينَ، اللَّهُمُّ أَنْتَ الْمُلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ» إِلَى آنِي.
 آخره. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ اللَّيْل.

٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبْرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبَلَ أَنْ يَفْرَأَ، فَسَأَلَتُهُ، فَقَالَ: ﴿أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ يَشِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ يَئِنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُرْبِ، اللَّهُمُّ اغْفِيلْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَيْضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرِدِ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ(٣).

٢٨٨ ـ وَعَنْ عُمَرَ رَهِ اللَّهُمْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٩٨).

اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (') بِسَنَدِ مُنْقَطِعِ، الدَّارَقُطْنِيُ مَوْصُولًا وَهُوَ مَوْقُوْ<sup>نِ ('')</sup>.

٢٨٩ - وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ رَفَّتُهُ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ<sup>(٦)</sup>، وَفِيهِ:
 وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: (أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِنْ هَعْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ».

٢٩٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ: بِهِ ٱلْحَكَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَهِينَ ۞ وَكَانَ

(۱) مسلم (۳۹۹).

وأخرجه من طريق الأوزاعي، عن عبدة أن عمر بن الحطاب..... فذكره، ثم قال: وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه وذكر حديث البسملة في افتتاح الصلاة.

قالِ النووي في شرح مسلم (٣٤٧/٢).

قال أبو على النساني:هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مرسل، يعني: أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر، وقوله بعده: عن قتادة، يعني: الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس، هذا هو المقصود من الباب وهو حديث متصل هذا كلام الغساني.

والمقصود أنه عطف قوله: عن قتادة على قوله: عن عبده.

وإنما فعل مسلم هذا، لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله.

(٢) سنن الدارقطني (٢٩٩/١).

وقال: المحفوظ عن عمر من قوله وكذلك رواه إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عمر، وكذلك رواه يحيى بن أيوب، عن عمر بن شبية، عن نافع، عن ابن عمر من قوله وهو الصواب.

(٣) أحمد (٥٠/٣)، وأبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٤٤٪)، والنسائي (١٣٢/٢)، وابن ماجه (٨٠٤). كلهم عن على بن على، عن أبى المتوكل عنه، وبعضهم يزيد على بعض

قال أبو داود: هذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي، عن الحسن مرسلاً، الوهم من جعفر. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب وقد تُكلِّم في إسناد حديث أبي سعيد، وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي.

وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.

وقال ابن خزيمة كما تقل الحافظ في التلخيص (٢٤٥/١): لا نعلم في الافتتاح (سبحانك اللهم) خيرًا ثابًا عند أهل المعرفة بالحديث، وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد.

ثم قال: لا نعلم أحدًا و لا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه.

وللحديث طرق وفي أسانيدها مقال انظرها في التلخيص.

إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ أَلْسُجُودِ رَفَعَ مِنَ الْسُجُودِ وَقَائِمَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الْسُجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَشْتَوِيَ قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الْسُجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى بَشْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَهْبَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَقْتُوشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَتِهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّيْرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّيْرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّيَرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّيَرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّيَرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّيْرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّيْرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ

٢٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَتِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَثَبَرَ لِلوُكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأَسْهُ مِنَ الوُكُوعِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٢٩٢ ـ وَفِي حَدَيثِ أَبِي حُمَيْدِ، عِنْدَ أَبِي دَاوْدَ<sup>(4)</sup>: يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ
 بهما مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) وقد بينها الصنعاني كما في «سبل السلام» فقال:

وهي أنه أخرجه مسلّم من روّاية أبي الجوزاء بالجيم والزاي عن عائشة، قال ابن عبد البر: هو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وأعل أيضًا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة.

قلت: وأبو الجوزاء - أوس بن عبدالله ـ قال فيه البخاري: فيه نظر، وقال الحافظ في التهذيب (٢٤٣/) معتمًا على قول البخاري: قول البخاري: في إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة.

قلت (الحافظ): حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم وذكر ابن عبد البر في والتمهيدة أيضًا أنه لم يسمع منها.

وقال جعفر الفرياني في كتاب الصلاة. ثنا مزاحم بن سعيد، ثنا ابن المبارك، ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا بديل العقيلي، عن أي الجوزاء، قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة يسألها فذكر الحديث.

<sup>.</sup> فهذا ظاهر أنه لم يشافهها لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك، فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٧٣٠).

٢٩٣ - وَلِمُسْلِمِ<sup>(١)</sup> عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوْثِرِثِ ﷺ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ قَالَ: حَتَّىٰ يُحَاذِي بِهِمَا فَرُوعَ أَذُنْيُهِ.

٢٩٤ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ مُحْجْرٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْمُعْنَىٰ عَلَىٰ يَدِهِ الْمُيْشَرَى عَلَىٰ صَدْرِهِ. أَخْرَجُهُ ابْنُ خُرِثِمَةً (٢).

٢٩٥ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمِنْ لَمْ يَقُونُ بِأَمَّ القُوْآنِ». مُتَّقَقِ عَلَيْهِ (٣).

٢٩٦ - وَفِي رِوَائِةٍ لِائْنِ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup> وَالدَّارَقُطْنِيِّ<sup>(٥)</sup>: «لَا تُجُزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

٢٩٧ ُ- وَفِي أُخْرَىٰ لِأَحْمَدَ<sup>(٢)</sup> وَأَبِي دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>، وَالتَّرْمِذِيِّ<sup>(٨)</sup>، وَابْنِ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فِإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا».

٢٩٨ - وَعَنْ أَنَسَ ﷺ: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَنِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ﴿الْحَــُمَـٰذُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ ۞﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

(۱) مسلم (۳۹۱).

(٢) صحيح ابن خزيمة (٤٧٩).

وضعف إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على صحيح ابن خزيمة.

(٣) البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).

 (٤) صحيح ابن حبان (١٧٨٩) لكن من حديث أي هريرة، ولم أقف عليه عنده بهذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت والله أعلم.

(٥) سنن الدارقطني (٣٢١/١/١) وقال: هذا إسناد صحيح.

(٦) أحمد (٥/٣٢٢).

(٧) أبو داود (٨٢٣).

(٨) الترمذي (٣١١) وقال: حديث حسن

(٩) صحيح ابن حبان (١٧٨٥).

(١٠) البخاري (٧٤٣)، ومسلم (٣٩٩).

٢٩٩ ـ زَادَ مُسْلِمٌ: «لَا يَذْكُرُونَ ﴿لِمْسَـٰهِ الشَّرِ ٱلنَّكَنِـٰ ٱلتَّكِيَـٰــِيْ﴾ في أَوِّلِ فَرَالتَّكِيْنِ أَلْتِكِيَّـٰـِيْهُ في أَوِّلِ فَي آخِرِهَا».

٣٠١ ـ وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خَزَيْمَةَ<sup>(٤)</sup>: «كَانُوا يُسِرُّونَ». وَعَلَىٰ هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ في رِوَايَةِ مُسْلِم، خِلاقًا لِمَنْ أَعَلَّهَا.

٣٠٢ - وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجعِيرِ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَقَرَأَ: ﴿ يِسْمِي اللَّهُ الْفَرْآنِ، عَنْهُ ، فَقَرَأً: ﴿ يِسْمِي اللَّهُ الْفَرْآنِ، لَا يَخْفِى الْرَحِيْفِ الْمُ الْفَرْآنِ، كَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ: ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْكَثِلَ الْمُثَلِّنَ ﴾ قَالَ: «آمين»، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُعَلِيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَالْمُ الْمُعَلِيقُولُ إِنَا اللّهُ الْمُعَلِيقُ وَالْمَاعُ وَالْمُ لَعَلَيْهُ وَالْمُ لِنَامُهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ الْعَبْرُونُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/١٣٤-١٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٤٩٧،٤٩٦،٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) النسائي (١٣٤/٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (٤٩٩).

كلاهما من طريق سعيد بن أبي هلال عن نُعيم المُجمر به

قال الزيلعي في نصب الراية (١٥/٣٣٥).

ورواه ابن حبان في (صحيحه)، والحاكم في (مستدركه) وقال:إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في (سننه) وقال: حديث صحيح ورواته كلهم ثقات.

والبيهقي في «سننه» وقال: إسناده صحيح، وله شواهد

وقال في والخلافيات»: رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم، محتج بهم في الصحيح. لكن أعله الزيلمي بأكثر من وجه، وأطال النفس جدًا في ذلك، ومن العلل التي ذكرها:

أن الجهير بالبسّملة نما نفرد به نعيم عن أصحاب أي هريرةً وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع، وزيادته نما يتوقف فيه، بل يغلب على الظن ضعفه، وعلى تقدير صحتها، فلا حجة فيها لمن قال بالجهر، لأنه قال: فقرأ، أو فقال: بسم الله الرحين الرحيم، وذلك أعم من قراءتها سؤا أو جهزا ...... وراجع\_

- ٣٠٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَّانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمُّ الْقُوآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُهُ<sup>(۲)</sup> وَحَسَّنَهُ<sup>(۲)</sup>، وَالحَّاكِمُ<sup>(٤)</sup> وَصَحَّحَهُ.

= كلامه هناك فإنه هام.

وقلد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية أحاديث الجهر مطلقاً، فقال: . كما في مجموع الفتاوي السنن (٢٧٥ - ٢٧٦). . لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة، بل موضوعة، ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفاً في ذلك قبل له: هل في ذلك شئ صحيح؟فقال: أما عن النبي ﷺ فلا، وأما عن الصحابة فعنه صحيح ومنه ضعيف.

(١) سنن الدارقطني (٢/١٣).

. من طَريق أَبِي بِكُرُ الحَنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عنه بنحوه.

قال أَبَوْ بكر الحنفيّ:ثم لقيت نوخا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه.

قلت: وقد قواه الحافظ في والتلخيص، وقال: بأن له حكم الرفع، فقال في التلخيص (٢٤٨/١): هذا الإسناد رجاله ثقات، وصحح غير واحد من الأثمة وقف على رفع، وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر، فإن فيه مقالاً، ولكن متابعة نوح له مما تقويه وإن كان نوح وقف، لكنه في حكم المرفوع، إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن....

وتعقب ذلك الزيلعي في نصب الراية (٣٤٣/١):

فَقَال: ُلعل أبا هَرِيرةً سَمَّع النبي ﷺ يقرَأها فظنها من الفاتحة، وقال:إنه إحدى آياتها، ونحن لا ننكر أنها من القرآن.

وانظر علل الدارقطني (١٤٨/٨رقم ١٤٦٨) وأعله هناك بالوقف أيضًا.

(٢)،(٣) سنن الدارقطني (٣٥/١) وقال: هذا إسناد حسن

(٤) المستدرك (۲۲۳/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، واتفقا
على تأمين الإمام، وعلى تأمين المأموم وإن أخفاه الإمام، وقد اختار أحمد بن حنبل في جماعة من
أهل الحديث بأن تأمين المأمومين لقوله ﷺ: فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين.

ونقلَ الحافظ في التلخيص (٢٥٢/١) عن البيهقي قوله:حسن صحيح.

قلت: ولم أظفر بهذا التصحيح عن البيهتي في مظانه عنده، ففي السنن الكبير له (٥٨/٢) نقل تحسين الدارقطني وسكت، فقال:قال علي بن عمر الحافظ: هذا إسناد حسن يريد إسناد هذا الحديث، وفي = ٣٠٥ ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(۱)</sup> وَالتَّرْمِذِيُ<sup>(۱)</sup> مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ نَحْوُهُ.
٣٠٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا فِي قَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْعًا فَعَلَمْنِي مَا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ فَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَاللَّه أَكْبَرُ، وَلاَ عَلِي اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَوْلَ وَلاَ أَوْلُهُ وَلاَ أَنْ اللَّهُ وَلَا فَوْلَ وَلاَ أَوْلَهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ إِلَهُ إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُهُ وَلَا قُولُونَ إِلَّا إِللَّهِ الْعَلِي اللَّهِ الْعَلِي اللَّهُ وَلاَ أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلا أَنْ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ أَلَّهُ عَلَى مَا إِلَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا أَوْلُولُ وَلَا أَنْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

كلاهما من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، وعند أبي داود: (حجر أبي العنبس)، عن وائل به. قال الترمذي: حديث حسن، وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أنّ النبي في قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضاين فقال: أبن، وخفض بها صوته الضاين فقال: أبين، وخفض بها صوته

وسمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال:عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس ويكني: أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل بن حجر وقال: وخفض بها صوته وإنما هو: ومد بها صوته.

عسم عن وسل به ما روزود و الله الحديث؟ فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث قال أبو عيسي: وسالت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعة.

والحديث صحح إسناده الحافظ في التلخيص (٢٥٢/١) فقال:

سنده صحيح، وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف، وأخطأ في ذلك بل هو ثقه معروف، قبل: له صحبة، ووثقه يحيى بن معين وغيره. وانظر نصب الراية (٧٧٠/١)

- (٣) المسند (٤/٣٥٣، ٢٥٣/٢٥).
  - (٤) أبو داود (۸۳۲).(٥) النسائي (۱٤٣/٢).
- (٦) صحيح ابن حبان (١٨٠٨، ١٨٠٩).
  - (٧) سنن الداقطني (٣١٣/١).
  - (۸) المستدرك (۲٤۱/۱). كلهم عن إبراهيم السكسي، عنه به.

معرفة السنن والآثار (٣٩٢/٢) نقل تصحيح الحاكم، فقال: قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح.
 (١) أبو داود (٩٣٢).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲٤۸).

٣٠٧ - وَعَنْ أَيِي قَتَادَةَ عَلَيْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي الرَّحْعَتِينِ الْأُولِيينِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيَشْرَأُ فِي الْأَحْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّحْعَةَ الْأُولَيَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأَحْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١).

٣٠٨ - وَعَنْ أَيِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ رَضَّ قَالَ: «كُنَّا نَحْرُرُ فِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُنَّا نَحْرُرُ فِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفَرْرَ:
فِي الْطُهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَرَرْنَا قيامه في الْرَكْعَتَيْنِ الأَوْلَيَنِْ مَن الظَّهْرِ، وَلَيْ الْزُخْرَيَيْنِ مَنَ الظَّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ». وَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٣٠٩ - وَعَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ بَسَارٍ قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظَّهْرِ،
 وَيُخَفِّفُ الْمُصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمُغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ
 وفي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَة صَلاةً
 بِرَشُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا. أَخْرَجُهُ النَّسَائِقُ (٣) بِإِسْنَادِ صَحِيح.

٣١٠ - وَعَنْ مُجْبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَلَيْهُ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ في

 <sup>=</sup> وبعضهم یزید علی بعض فی متن الحدیث

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٥١/١):

فيه إبراهيم السكسكي، وهو من رجال البخاري، ولكن عيب عليه إخراج حديثه، وضعفه النسائي، وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، وذكره النوري في والحلاصة في فصل الضعيف وقال في وشرح المهذب، ورواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف وكان سببه كلامهم في إبراهيم، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن، ولم ينفرد به بل رواه الطبراني وابن حبان في وصحيحه أيضًا من طريق طلحة بن مصرف، عن ابن أبي أوفي، ولكن في إسناده الفضل بن موفق، ضعفه أبو جاتم. (١) البخاري (٧٧٨)، ومسلم (٥١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٦٧/٢) مع تقديم وتأخير في بعض فقراته.

الْمُغْرِبِ بِالطُّورِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٣١١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الْمَرَ ﴿ إِنَّى تَنْزِيلُ﴾. [السجدة: ١و٢]، و﴿هَلُ أَنَ عَلَ ٱلإِنسَنِ﴾ [الإِنسان: ١]. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>٢١</sup>.

٣١٢ ـ وَلِلطَّبَرَانِيِّ (٣) مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ.

٣١٣ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ هَاكَ: (صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَالَا فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةِ إِلَّا وَعَنْ عِنْدَهَا يَسَأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابِ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا». أَحْرَجَهُ الْخُرْجَهُ الْخُرْجَهُ الْخُرْجَهُ النَّرْمِذِيُّ.

- (١) البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣).
- (۲) البخاري (۸۹۱)، ومسلم (۸۸۰).
- (٣) المعجم الصغير للطبراني (٢/٨٠/٢).

وقال: لم يروه عن عمروً بن قيس إلا ثور، ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم تفرد به دحيم، ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر.

وقال الهيثمي في المجمع (١٧١/٢): رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون.

قلت: لكنه معلول بالإرسال.

قالِ ابنِ أبي حاتم في (العلل؛ (٢٠٤/١):

سائت آمي عن حديث رواه عمرو بن أبي فيس وأبو مالك النخمي فقالا: عن أبي فروة الهمداني، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الفداة.....)؟

قالٌ أبي: وَهُمِا في الحديث، رواه الحلق فكلهم قالوا: عن أبي فروة، عَن أبي الأحوص، قال: كان النبي ﷺ مرسل.

(٤) أحمد (٣٨٢/٥)، وأبو داود (٨٧١)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي (٣٢٦/٢٦٢٢)، وابن ماجه (١٣٥١).

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي اللي الله عن النبي الله الله وقلت وقلت: وهو ما أخرجه مسلم في وصحيحه (٧٧٧) وأسوق لفظه هنا لما في متنه من الفوائد قال حذيفة: صليت مع النبي الله قات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يصلي بها في ركمة فعضي، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال سجوده قريتا مما ركي المعلم، ثم قال طويلا قريتا مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريتا من قيامه.

٣١٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَلَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ الللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْ

٣١٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ (٢).

٣١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»
حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبُنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي سَاجِدًا، ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ
يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَهْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ
حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَيْنَ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُثَقَقٌ عَلِيهِ ٢٦٪.

٣١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهُلَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوَّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ<sup>(٤)</sup>، وَمَلْءَ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، أَهلَ الثَّنَاءِ وَالْجَدِّ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ـ وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ ـ اللَّهُمُّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَتْفَعُ ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجُدُّ » رواه مسلم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) في (ص): [وملء الأرض].

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٧٤).

٣٠١٨. وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِوْتُ أَنْ أَشْجُدَ عَلَى سَبْغَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى(¹) أَنْفِهِ . وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّحْبَتِينِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمِينِ». متفق عليه (٢٠).

٣١٩ ـ وَعَنِ ابْنِ بُحِيْنَةَ عَلَيْهُ: «أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ فَرَّجَ يَتُنَ يَدَيْهِ، حَتَّىٰ يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٣٠٠ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ ثِنِ عَازِبِ ظَلُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٤)</sup>.

٣٢١ ـ وَعَنْ وَائِل بْنِ مُحَجَّرِ عَلَيْهُهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ كَالِّكُ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بين أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٥٠).

٣٢٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «رَأَئِتُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلَّى مُتَرَبِّعًا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢)، وَصَحَّحُهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ (٧).

(١) في (س) [على].

(٢) البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).

قلت: وأما قوله: (وأشار بيده إلى أنفه) فهي لفظة مدرجة ليست من صلب الحديث، وقد بينُ ذلك البيهقي، قال في السنن الكبير (١٠٣/٢): وفي رواية سفيان ما دل على أن ذكر الأنف في الحديث من تفسير طاوس، وقد أخرج مسلم حديث سفيان عن ابن طاوس في الصحيح مختصرًا دون

(٣) البخاري (٨٠٧)، ومسلم (٤٩٥).

(٤) مسلم (٤٩٤).

(٥) المستدرك (٢٢٤/١).

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وصححه الألباني . رحمه الله . في صحيح الجامع (٤٧٣٣).

(٦) النسائي (٢٢٤/٣).

(٧) صحيح ابن خزيمة (١٢٣٨).

كلاهما من طريق أبي داود الحفري، عن حفص بن غياث، عن حميد، عن عبد الله بن شقيق، عنها به. قال النسائي: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا ٣٢٣ - وَعَنْ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِمُ كَانَ يَقُولُ يَنَّ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِي، وَالرَحْفي، والهَدِني، وَعَافِنِي، والرَوْفي، السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِي، وَالرَحْفي، وَالْدَنِي، وَعَافِنِي، وَالرَقْفِي، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ (١) إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفَظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. ٢٧٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوثِيْنِ صَلَّى : «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْنِ يُصَلِّى، فَإِذَا كَانَ فِي وِثْرِ مِنْ صَلَابِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَمَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا». رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ (٢٠). مَعْ وَثْرِ مِنْ صَلَابِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَمَّى النَّيْنِ مَنْ سَلَابِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَمَّى النَّهِ عَلَيْنَ شَهْرًا بَعْدَ اللَّهِ عَلَيْنَ فَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرَّكُوع، يَنْقُوقَ عَلَيهِ (٣٠). اللهِ تَعْفَقُ عَلَيهِ (٣٠).

قلت: دعوى التفرد فيها نظر، فقد تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني عند البيهقي في «السنن الكبير» (۳۰۰/۲).

وقال الحافظ في النكت الظراف على الأطراف (٤٤٣/١١): وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه تفرد أبي داود الحفري وقد صحح إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على ابن عزيمة وقال: تخطئة النقة بالظر لا يجوز

(١) أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨).

كلهم من طريق كامل أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير عنه بنحوه. ونبه الشارح في «سبل لسلام» على اختلاف ألفاظه عندهم فينظر هناك. قال الترمذي: هذا حديث غريب.

وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلًا.

وقال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلس.

قلت: فيه كامل أبو العلاء وهو مختلف فيه

وقد تفرد برواية الحديث، وقد ذكره في مناكيره غير واحد من النقاد

فقد ذكره ابن عدي في الكامل (٨٦/٦) في ترجمته وقال: ولكامل غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير ولم أر من المتقدمين فيه كلائما فأذكره إلا أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها فذكرته من أجل ذلك ومع هذا أرجو أنه لا بأس به.

ومعلوم أن ابن عدي يذكر في ترجمة الراوي ما استنكر عليه غالبًا.

وقد أخرجه ابن حبان أيضًا في المجروحين (٢٢٧/٢) تحت ترجمته، وقال: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري، فلما فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج بأخياره.

وذكر الحديث أيضًا الذهبي في الميزان (٤٠١/٣).

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٢/١)، وصححه، ووهم في ذلك، والله أعلم

(٢) البخاري (٨٢٣).

(٣) البخاري (٤٠٨٩)، ومسلم (٦٧٧) واللفظ له.

٣٢٦ ـ وَلِأَحْمَدُ<sup>(١)</sup> وَالدَّارِقُطْنِيٌّ<sup>(٢)</sup> نَحْوُهُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ، وَزَادَ: «فَأَمَّا فِي الصَّبْح فَلَمْ يَرَلْ يَقْنُتُ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا».

٣٢٧ ـ وَعَنْـهُ: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَىٰ قَوْمٍ». صَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيْمَةً<sup>(٣)</sup>.

٣٢٨ - وَ أَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ ظَلَّهُ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّقِتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُنْمَانَ، وَعَلِيَّ، أَفَكَانُوا(٤) يَقْنُتُونَ فِي الْفُجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٥) إِلَّا أَبَا دَاوُدَ. إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

(۱) أحمد (۱۹۲/۳).

(٢) سنن الدارقطني (٣٩/٢).

كلاهما عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس عنه به.

وأبو جعفر الرازي، ضعيف الحديث.

قَالَ الحَافظُ فَي التَّلخِيص (٢٦٦/١): أبو جعفر الرازي قال عبد الله بن أحمد، عن أيه: ليس بالقوي، وقال ابن أي مريم عن ابن معين: ثقة ولكنه يخطئ، وقال الدوري: ثقة، ولكنه يفلط فيما بروي عن مغيرة، وحكي الساجي أنه قال: صدوق ليس بتقن، وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أيه: هو مخروه صدى بن عيدة يخلط فيما يروي عن مغيرة ونحوه... ثم ذكر الحافظ بعض اختلاف طرق الحديث وما يعارضها ثم قال:فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة. والحديث ضعفه ابن القيم في زاد المعاد (٧٥/١) وقال:

وأها حديث أبي جعفر الرازي ..... وهو في المسند والترمذي وغيرهما.

فأبو جعفر قد صَّمفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني: كَانْ يَخْلُطُ، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكبر عن المشاهير.

وَالمَقْصُودُ أَنْ أَبَا جَمْعُرَ الرَّازَي صَاحَبَ مَنْاكِير، لاَّ يَحتج بَمَا تَفَرَدُ به أَحد مَنْ أَهُل الحديث البَتَّة، ولو صحح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البّتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام،والسكوت،ودوام العبادة، والدعاء،والتسبيح،والحشوع. اهـ بتصرف.

(٣) صحيح ابن خزيمة (٦٢٠).

وصحح الحافظ إسناده في الدراية صـ١٩٥.

(٤) في ﴿سَ): [فكانوا].

(٥) الترمذي (٢٠٤)، والنسائي (٢٠٤/٢)، وأحمد (٢٧٢/٣)، (٣٩٤/٦)، وابن ماجه (١٢٤١). قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٦٢/١): إسناده حسن.

٣٢٩ - وَعَنِ الْمُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فِيمَنْ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فِيمَنْ هَوَ تُنُوتِ الْوِبْرِ: (اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافِيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافِيْتَ، وَعَافِيْتَ، وَعَافِيْتَ، وَعَافِيْتَ، وَعَافِيْتَ، وَقَافِيْتَ، وَقَافِيْتَ، وَقِيْقِ شُرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَفْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَعْلَى مَنْ وَالْيَتَ، تَبَارَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ الْحُمْشَةُ (١)، وَزَادَ يَدِلُ مَنْ عَادَيْتَ»، زَادَ التَّسَائِيُ (١) مِنْ وَالْمَائِيُّ مَنْ عَادَيْتَ»، زَادَ التَّسَائِيُ (١) مِنْ وَجْهِ آخِرِهِ: (وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ».

كلهم عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عنه بنحوه.

وعندهم اختلاف يسيّر في بعض ألفاظه، ونبه الحافظ في التلخيص (٢٦٤/١) على هذا الاختلاف والزيادة في ألفاظ الحديث بما لا مزيد عليه

قَالَ النرمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شبيان ولا نعرف عن النبي ﷺ في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا

والحـديث صـححه الشيخ: أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على السنن، وصححه أيضًا الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٤٢٩).

(٢) الطبراني في الكبير (٧٣/٣رقم ٢٧٠١).

(٣) السنن الكبير (٢٠٩/٢).

قال الحافظ في التلخيص (٢٦٥/١):هذه الزيادة ثابتة في الحديث إلا أن النووي قال في والحلاصة»: إن البيهقي رواها بسند ضعيف، وتبعه ابن الرفعة في والمطلب، فقال: لم تثبت هذه الرواية وهو معترض، فإنَّ البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن الحسن أو الحسين بن علي فساقه بلفظ الترمذي وزاد: وولا يعز من عاديت، وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو في الحسين ......

(٤) النسائي (٢٤٨/٣).

وقد ضعف الحافظ هذه الزيادة

قال في التلخيص (٢٦٤/١): قال النووي في وشرح المهذب؛ إنها زيادة بسند صحيح، أو حسن. قلت: وليس كذلك، فإنه منقطع، فإنَّ عبد الله بن علي وهو ابن الحسين بن على؛ لم يلحق الحسن بن علي، وقد اختلف على موسى بن عقبه في إسناده ..... وذكر الحافظ الحلاف فانظره هناك.

<sup>(</sup>۱) أخمد (۱/۹۹/۱.۲۰)، وأبو داود (۱٤٢٦-۱٤۲٦)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (۲٤٨/٣)، وابن ماجه (۱۱۷۸).

٣٣٠ ـ وَلَلْبَيْهَةِيِّ (١) عَنِ ابن عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دعاًء نُدْعُو بِهِ فِي ٱلْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ ٱلْصُبْحِ، وِفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

٣٣١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَيْرُكُ كَمَا يَيْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ فَبْلَ رُكْبَتَيْهِۥ أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ (٢٠) وَهُو أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِل.

٣٣٢ ـ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ﴾. أُخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (٣) فَإِنَّ لِلْأَوْلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ - تَعَالَى -

وانظر تعليق الشيخ حامد الفقي ـ رحمه الله ـ على هذا الحديث من (بلوغ المرام).

(۲) أبو داود (۸٤٠)، والترمذي (۲٦٩)، والنسائي (۲۰۷/۲).

كلهم عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عنه به. لكن عند الترمذي بلفظ: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل).

قال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه . والحديث قد أعله ابن القيم وغيره، قال في زاد المعاد (٢٢٨-٢٢٣/١):

ر تحييه المديث. والله أعلم . قد وقع فيه هم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه، فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنحا يضع يديه أولاً، ... وقد علله البخاري، والترمذي والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري أسمع من أبي الزناد، أم لا؟ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الرجه، وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد.

(٣) أبو داود (٨٣٨)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (٢٠٧.٢٠٦/٢) وابن ماجه (٨٨٢). كلهم عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه عنه به

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك.

وروى همام عن عاصم هذا مرسلًا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر وهذا الحديث قد صححح ابن القيم (٣٤٠/٢):قال وهذا الحديث قد صححح ابن القيم في زاد المعاد (٢٢٣/١)، وقال الحافظ في الفتح (٣٤٠/٢):قال الحفايي: هذا أصح من حديث أي هريرة، ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة.

قلت: بلَ الحديث ضعيف وآفته شريك القاضي. قال الدارقطني في السنن (٣٤٥/١) عقبه:

<sup>(</sup>١) السنن الكبير (٢١٠/٢).

عَنْهُ ، صححه ابن خزيمة (١١)، وذكره البخاري (٢) معلقًا موقوفًا.

٣٣٣ـ وعن ابن عمر ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ: «أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثا<sup>(٣)</sup> وخمسين وأشار بإصبعه السبابة». رواه مسلم<sup>(٤)</sup>، وفي رواية له: «وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتي تلي الإبهام».

ولأحمد(٧٠): أن النبي ﷺ علمه التشهد، وأمره أن يعلمه الناس.

<sup>=</sup> تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به.

وقال البيهقي في سننه (٩/٢): هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي،وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين ـ رحمهم الله تعالي ـ والحديث ضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٣٥٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (٦٢٧).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۳۳۸/۲ باب رقم ۱۲۸):

<sup>ُ</sup> وقد وصله الحَافظ في تغليق التعليق (٣٢٦/٢) وانظر الفتح أيضًا. (٣) في (س): [ثلاثة]

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢/٤).

<sup>(</sup>۷) أحمد (۲۷٦/۱).

وضعف هذه الرواية الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٣٢٢).

ه٣٥. ولمسلم<sup>(١)</sup> عن ابن عباس: «كان رسول الله ﷺ يعلمنا التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، إِلَى آخِرِهِ.

٣٣٦ ـ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ رَضِيْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَآتِهِ، لَمْ يُمَجِّدِ اللَّه، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِيَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِ عَلَيْقِ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَه. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالثَّلَاثَةُ (٣)، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١٤) وَالْحَاكِمُ (٥).

٣٣٧ ـ وَعَنْ أَيِي مَسْعُودِ الأنصارِي صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بُنُ سَعْدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِلَيْهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إَلَيْهِمَ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَرَوْهِمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ بَارَحْتَ عَلَىٰ [آلِ] (٢) إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨)، وَزَادَ ابْنُ خُزْيُمَةً (٩) فِيهِ: (فَكَيْفَ نُصَلِّي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٨/٦).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧)، والنسائي (٤٤/٣).

كلهم عن أي هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك عنه به، قال الترمذي: حسن صحيح. والحديث قواه الحافظ، فقال في التلخيص (١/ ٢٨): . بعد ذكر حديث (لا صلاة لمن لم يصل على نبيه) ـ إسناده ضعيف، وأقوى من هذا حديث فضالة بن عبيد فذكره.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢٦٨/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تعرف له علة ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٦)، (٧) سقط من اص

<sup>(</sup>٨) مسلم (٥٠٤).

<sup>(</sup>٩) صحيح ابن خزيمة (٧١١).

عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ في صَلَاتِنَا؟».

٣٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَظِيْهُ قَالَ: قَالَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْعَبِذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْحَيَّا وَالْمُمَاتِ، وَمِنْ شَرِ فِئْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ». مُقَنَّقُ عَلَيهِ (١). الدَّجَالِ». مُقَنَّقُ عَلَيهِ (١).

وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِم: ﴿ وَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ».

٣٣٩ - وَعَنْ أَيِي بَكْرِ الْصِّدِّيقِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَلِيْهِ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْيُرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِر لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ(٢).

٣٤٠ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ مُحْجِرٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَنْ يُكِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>٣٧</sup> بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

(١) البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨) واللفظ لمسلم.

وعند البخاري بلفظ (كان رسول الله ﷺ يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال).

(۲) البخاري (۸۳٤)، ومسلم (۲۷۰۵).

(٣) أبو داود (٩٩٧).

من طریق موسی بن قیس الحضرمي، عن سلمة بن کهیل، عن علقمة بن وائل عنه به. قال في عون الممبود (۲۷/۲):

حديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة، فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة (وبركاته)، إلا في رواية وائل هذه، ورواية عند ابن مسعود عن ابن ماجه وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في «بلوغ المرام»: يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها، وقد عرفت أن الوارد زيادة روبركاته) وقد صحت ولا عذر عن القول بها، وقال به جماعة من العلماء، وقول ابن الصلاح: إنها لم تثبت، قد تعجب منه الحافظ وقال: هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه وعند أبي داود وعند ابن= ٣٤١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ ثُلِيَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرَيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلَّكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَكِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُّكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِلَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يُشْفَعُ ذَا الْجُدَّ مِنْكَ الْجُدَّةُ. مُتَقَقِّ عَلَيْهِ (١٠).

- - وَعَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ هَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُمُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْتَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَمْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠).

٣٤٣ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ طَهُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ ثَلَاتًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَتْ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَتْ الْمُؤْمَّ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

٣٤٤ ـ وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ فَعْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كَلِيْ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرُ كُلِّ صَلَّةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثَينَ، وَكَبُر اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَيْلُكُ يَتُ يَتُلُكُ، وَلَهُ الْمُنْفِئَةُ، وَلِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْمُعَدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِن كَانَتُ مِثْلًا وَبُونَ خَطَايَاهُ، وَإِن كَانَتُ مِثْلًا وَبُونَ لَهُمُ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِن

ماجه. وفي توضيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ طرقًا عدة لزيادة (وبركاته) ثم قال:فهذه عدة طرق ثبتت بها (وبركاته) بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة. وانظر الإرواء (٣١/٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۶٤)، مسلم (۹۳). (۲) البخاري (۱۳۲۵).

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٩١٥).
 وزاد: وقال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله».

 <sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع والسبل: [وفي رواية أخرى: أن التكبير أربع وثلاثون].

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٧).

٣٤٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَمُحْسَنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٦)، وَالنَّسَائِيُّ (٣) بِسَنَدٍ قَوِيٍّ (٤).

٣٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً ظَيْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُوْسِيِّ دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنغهُ مِنْ دُخُولِ الْجُنَّةِ إِلَّا الْمُؤْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِئُ(°)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٦).

٣٤٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^^).

٣٤٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمِينٌ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ لِي ٱلنَّبِيُّ ﷺ (صَلُّ قَائِمًا،

(1) Ihmit (0/337-037).

(٢) أبو داود (٢٢٥١).

(٣) النسائي (٣/٥٥).

(٤) وصحح إسناده النووي في الأذكار (١٧٤).

(٥) النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٠).

(٦) قال ابن كثير في تفسيره تحت تفسير آية الكرسي:

أخرجه ابن حبان ّ في قصحيحه، من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضًا فهو إسناد على شرط البخاري.

وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٣٦٢/٢) إلى ابن حبان في كتاب «الصلاة» وصححه قلت: ولم أجده في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بعد بحث.

والحديث صححه الألباني ـ رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة (٩٧٢).

(٧) الطبراني في الكبير (١١٤/٨ رقم ٧٥٣٢).

قال الهيشميّ في المجمع (١٠٥/١٠):

رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد.

(٨) البخاري (٦٣١).

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(').
٣٤٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّرْضِ إِنْ الشَّطَعْتَ، وإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءَ، وَاجْعَلْ فَعَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وإلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ شَجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (') بِسَنَدَ قَوِيِّ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو كَامَ وَقَفَهُ ('').

## بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

٣٥٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَهِيْهِ: «أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّىٰ بِهِم الظَّهْرَ،
 فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلِّمَهُ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (٤)، وَهَذَا اللَّهْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ مُشلِم: «يُكَثِرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ
 مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِئَ مِنَ الجُلُوس».

٣٥١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّجُهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ كَلِلِّ إِحْدَىٰ صَلَاتَي الْعَشِيّ

<sup>(</sup>١) البخاري (١١١٧) بدون قوله (وإلا فأوم).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي حاتم في العلِّل (١١٣/١):

مثل أبي عن حديث رواه أبو بكر الحنفي، عن النوري، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ دخل على مريض وهو يصلى على وسادة؟ قال: هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله أنه دخل على مريض فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن النوري هذا الحديث مرفوعًا؟ فقال: ليس بشيء هو موقوف . وانظر التلخيص الحبير (٢٤١/١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠)، وأبو داود (١٠٣٤، ١٠٣٥)، والترمذي (٣٩١)، والنسائي (٨/٣-٢٠١)، وابن ماجه (١٢٠٦)، وأحمد (٣٤٦.٣٤٥/٥).

رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتَ الصَّلَاةُ، وَرَجُلَّ يَدْعُوهُ النَّبِيُ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ النَّاسِ، فَقَالُ: ﴿ لَمُ أَنْسَ وَلَمْ أَفْسَ وَلَمْ أَفْسَ وَلَمْ أَفْسَ وَلَمْ أَنْسَ وَلَمْ أَنْسَ وَلَمْ أَفْسَرَبُ، قَالَ: بَلَىٰ، فَلَمْ أَنْسَ وَلَمْ فَصَرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: ﴿ لَمُ مَنْسَ وَلَمْ نَفْصَوْمُ، قَالَ: بَلَىٰ، فَلَمْ مَنْسَبَتَ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّم، ثُمَّ كَبَرَ، فَقَتْ عَلَيْهِ (٢)، فَتَقَقْ عَلَيْهِ (٢)، وَاللَّهُ فَلَ يُشْخَودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ (١). مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٢)، واللَّفْظُ يَلْبُخَارِيَّ.

وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةَ الْعَصْرِ.

٣٥٢ ـ وَلِأَبِّي َدَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، قَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَأَوْمَؤُوا: أَيْ نَعَمْ، وَهِيَ في الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا.

٣٥٣ -َ وَفِي رِوَايَةِ لَهُ<sup>(٤)</sup>: «وَلَمْ يَشجُدْ حَتَّىٰ يَقَّنَهُ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ ذَلِكَ».

٣٥٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّيْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ صَلَّىٰ بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَد، ثُمَّ سَلَّمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَالتَّوْمِذِيُّ<sup>(١)</sup> وَصَحْحَهُ.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع والسبل: [ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكثرً].

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۲۹)، ومسلم (۵۷۳).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٠١٢).

وضَّعفه الشَّيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في ضعيف سنن أبي داود (٢١٧).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٩٥).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١/٣٢٣).

كلهم مُن طُريق أشعث،عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عنه به قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

ه ٣٥ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ﴿ فَلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَإِذَا شَكَّ أَمَّ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللْمُولِمُ الل

٣٥٦ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ:

كَا رَسُولُ اللّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاك؟ ﴾ قَالُوا: صَلَّيتَ

كَذَا، قَالَ: فَنَنَىٰ رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الِقْبَلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمّ سَلَّم، ثُمُّ
أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُم بِهِ وَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُم بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسُونَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرُّ الصَّوَابَ، فَلْبَيْمً عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

مُتَفَقَ عَلِيهِ ﴿ ؟ .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو.

قلت: ضَّعف هذه الزيادة ـ أي التشهد ـ غير وَّاحد من العلماء.

قال البيهِقي في السنن (٣٥٥/٢) عقب الحديث:

تفرد به أشمّ الحبراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم، عن خالد الحذاء؛ لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه.ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه.

ونقل الحافظ في الفتح (١١٩/٣) تضعيفها عن ابن عبد البر وابن سيرين وابن المنذر فانظره هناك. وراجع إرواء الغليل ٣٠٠٤).

وقد بوب البخاري في وصحيحه؛ بياب:من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس والحسن ولم يشهدا، وقال قنادة: لا يتشهد. انظر الفتح (١١٨/٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۱ه).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٠١)، مسلم (٥٧٢).

٣٥٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (١): «فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ».

٣٥٨ ـ وَلِمُسْلِمَ عنه ٢٠٠): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعَدْ السَّلَامِ وَالْكَلَام.

- ٣٥٩ ـ وَلِأَخْمَدَ<sup>(٣)</sup>، وَأَبِي دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالنَّسَائِي<sup>(٥)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ مَرْفُوعًا: (مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرِّيُمَةً(٢٠.
- ٣٦٠ ـ وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَكَّ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ اللَّهِ ﷺ وَالْمَا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>، وَابْنُ مَاجَةُ (<sup>٨)</sup>، وَالدَّارُقُطْنِعُ (٩)، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدِ ضَعِيفٍ.

(٥) النسائي (٣٠/٣).

كلهم من طريق عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث عنه به وفي بعض الطرق بإسقاط مصعب بن شيبة.

قال الزيلعي في نصب الراية (١٦٨/٢): ورواه البيهقي وقال: إسناده لا بأس به، وعقبة بن محمد، ويقال: عتبة، ذكره ابن حبان في الثقات، ومصعب بن شبية وإن أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه ابن معين، فقد ضعفه أحمد، وأبو حاتم، والدارقطني.

والحديث ضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ كما َّفي ضعيف الجامع (٥٦٤٧).

 <sup>(</sup>١) البخاري (٤٠١) لكن بلفظ (فليتم عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين).
 وانظر الأطراف تحت هذا الرقم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۲۵).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/٥٠١،٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (١٠٣٣).

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۱۰۳٦).

<sup>(</sup>۸) ابن ماجه (۱۲۰۸).

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني (٣٧٨/١).

٣٦١ ـ وَعَنْ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ الْبَرَارِ<sup>(١)</sup> وَالْبَيْهَةِيُّ <sup>(٢)</sup> بِسَنَدِ ضَعِيفِ.

٣٦٢ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٣)</sup>، وَابْنُ مَاجَةُ<sup>(٤)</sup> بِسَنَدِ ضَعِيفِ.

٣٦٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ صَهُمُ قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآـُ ٱنشَقَتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وَ ﴿أَقَرَأُ بِآسِهِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] رَوَاهُ مُسْلِمٌ (°).

كلهم عن جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أي حازم عنه بنحوه.
قال الحافظ في التلخيص (٤/٢): مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا، وقد قال أبو داود: لم
أخرج عنه في كتابي غير هذا. وأصل الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن المغيرة: وأنه صلى
فنهض في الركعتين فسبحوا به فعضي، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: إن

رسول الله على صنع كما صنعت . ورواه الحاكم من هذا الوجه، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عقبة بن عامر مثله.

 <sup>(</sup>١) وأخرجه الدارقطني في سننه (٣٧٧/١). وقال شارحه أبو الطيب آبادي: أخرجه البيهقي والبزار كما في وبلوغ المرام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي معلقاً (٣٥٢/٢).

وقال: أبو الحسين هذا مجهول، والحكم بن عبد الله ضعيف .

والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص (٦/٢) والألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١٢١٩).

كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن زهير بن سالم، عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عنه به.

وني رواية عند أبي داود قال:قال عمرو وحده، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي ﷺ ... لم يذكر عن أبيه غير عمرو.

قال الزيلعي في نصب الراية (١٦٧/٢):

قال البيهقي في المعرفة:انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٨٥).

٣٦٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿ صَّ ﴾ [ص: ١] لَيْسَتْ مِنْ عَرَاثِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا». رَوَاهُ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِهُ الللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّ

٣٦٥ ـ وَعَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

٣٦٦ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ضَائِمَهُ قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسُجُدْ فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٣٦٧ ـ وَعَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ هَيْ اللهُ عَالَ: (فُصِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ<sup>23)</sup>.

٣٦٨ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>رَ ﴾</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ <sup>(٦)</sup> مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،

وقال: وقد أسند هذا ولا يصح، أسنده مشرح بن عاهان، عن عقبة بن عامر.

قلت: وهذا المسند أخرجه أبو داود في «سننه» (١٤٠٢) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح بن عاهان، عن عقبة بن عامر بنحوه وهو الحديث الآتي.

(٥) أحمد (١٥١/٤).

(٦) الترمذي (٧٨٥).

كلاهما من طريق أبي داود المذكور آنفًا . قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى.

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٩٠/٢) وقال: هذا حديث لم نكتبه مسندًا إلا من هذا الوجه وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره، وقد صحت الرواية فيه من قول: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وعمار ـ رَضِيَ اللهُ عنهم ـ.

فيه ابن لهيعة ّوهو ضعيفٌ، وقدْ ذكر الحاكم أنه تفرد به، وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر.....، وأكده البيهقي بما رواه في «المعرفة» من طريق خالد بن معدان مرسلًا.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٦٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۷۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٧٢، ١٠٧٣)، ومسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود في المراسيل (٧٣).

وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأُهَا». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

٣٦٩ ـ وَعَنْ عُمَرَ ظَيْهُ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَشجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١)، وَفِيهِ: ﴿أَنَّ اللَّهُ لَمْ يَفْرِضُ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ(٢)، وَهُوَ فِي الْمُؤَطِّلِ<sup>٣١</sup>.

٣٧٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿ كَانَ النَّبِي ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا النَّبِي ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُوآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠) بستيد فِيهِ لِينْ.

٣٧١ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَشُوُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ». رَوَاهُ الْحُمْسَةُ<sup>(٥)</sup> إِلَّا النَّسَائيُّ.

(١) البخاري (١٠٧٧) مطولًا

(۲) في «ص» [يشاء]

(٣) الموطأ (١٨٢/١) من طريق عروة، عن عمر بنحوه
 قال الحافظ في الفتح (٢٠٠/٢): منقطع بين عروة وعمر

(٤) أبو داود (١٤١٣).

من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عنه به، وزاد: قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود: يعجبه لأنه كبّر.

قال الحافظ في التلخيص (١٠/٢):

فيه العمري عبد الله المكبر ُوهو ضعيف،وخرجه الحاكم من رواية العمري أيضًا لكن وقع عنده مصغرًا وهو الثقة نقال: إنه على شرط الشيخين.

قلت (الحافظ): وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. ا هـ

قلت:هُو في البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥)من طريق عبيد الله الثقة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان النبي صلى الله يقل علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته واللفظ للبخاري. وانظر نصب الراية (١٧٩/٢).

(٥) أحمد (٥/٥٤)، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (٨٧٨)، وإبن ماجه (١٣٩٤).

كلهم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أي بكرة، عن أبيه، عنه بنحوه وعند بعضهم جاء مطولًا بقصة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه مر, حديث بكار بن عبد العزيز.

قلت: وبكار هذا ضعفه جماهير النقاد.

٣٧٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ هَا اللَّهِ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُ عَلِمَا اللَّهِ فَأَطَالَ السَّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ التَّكَيْمُا أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَبَشَّرَنِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْتُ الْحَاكِمُ (٢).

٣٧٣ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﷺ: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَتَابَ خَرَّ سَاجِدًا». رواه الْبَيْهَةِيُّ (٣)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٤).

(٢) الحاكم (١/٥٥٥).

كلاهما عن عمرو بن أيي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عنه بنحوه وزاد الحاكم في إسناده: (عاصم بن عمر بن قتادة) فرواه عن عبد الواحد به.

قلت: اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن أبي عمرو على عدة وجوه: فرواه سليمان بن بلال، وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والدراوردي، عنه عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف.

ورواه يزيد بن الهاد، عنه عن، أبي الحويرث، عن محمد بن جبير، عن عبد الرحمن بن عوف. ورواه سليمان بن بلال أيضًا، عنه عن عاصم بن عمر، عن عبد الواحد به.

وذكر الدارقطني في العلل (٢٩٦/٤) الحديث وقال: الصواب قول سعيد بن سلمة والدراوردي عن عمرو بن أبي عمر.

قلت: عمرو بن أبي عمر متكلم في حفظه

قال ابن معين: لَيسَّ بذاك القويُّ، وَانظر تهذيب الكمال (١٦٨/٢٢) وأيضًا، فإنَّ عبد الواحد بن محمد محمداً.

وللحديث عدة شواهد بينت بعضها في تعليقي على والصارم المنكي، لابن عبد الهادي يسر الله إتمام. وللفائدة انظر وجلاء الأفهام، لابن القيم (١٤٥)، والإرواء، (٤٧٤).

(٣) السنن الكبير (٣٦٩/٢).

وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان، عن شريح بن مسلمة، عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه.

(٤) البخاري (٤٣٤٩).

لذا ضعف إسناده الألباني ـ رحمه الله ـ في السلسلة الضعيفة (٤٣٦)، لكنه حسن هذه الجزئية ـ من
 الحديث ـ المذكور فيها السجود في الإرواء (٤٧٤) بعدة شواهد فصلها هناك فانظرها.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۹۱/۱).

## بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

٣٧٤ ـ عَنْ رَبِيمَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ (سَلْ)، وَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجُنَّةِ، فَقَالَ: ﴿أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: ﴿فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكِ بِكَثْرَةِ الشَّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٣٧٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلِ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ فِي يَتِيهِ، [وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي يَتِيهِ] (٢)، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الصَّبْحِ، مُثَقَقَّ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: ﴿ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُمَةِ فِي يَتِيهِ،

٣٧٦ ـ وَلِمُسْلِمٍ ( ) . ( كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُو لَا يُصَلِّيَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ٥٠

٣٧٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعُا قَبْلَ الْظُهر، وَرَكْعَتينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ(\*).

٣٧٨ـ وعنها ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قالت: ﴿لَمْ يَكُنْ النَّبِي ﷺ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّرَافِل أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَىٰ رَكْعَتَى الْفَجْرِهِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

٣٧٩ ـ وَيِلُسُلِم(٧): ﴿ رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

. ٣٨ ـ وَعَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: سَمِعْتُ النبّي عَظِينًا

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ص)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٢٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٨٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۲۵).

يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةِ بُنِيَ لَهُ بهن بَيْتٌ فِي الْجُنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>، وَفِي رِوايَةٍ: «تَطَوُّعًا».

٣٨١ ـ وَلِلتَّرْمِذِيِّ (٢<sup>٢)</sup> نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعَا فَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدِ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدِ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَحْدِ».

٣٨٢ ـ وَلِلْحَمْسَةِ<sup>(٣)</sup> عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ أَرْبَعٍ فَبْلَ الظَّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ، النَّار».

٣٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ صَلَّىٰ أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ»<sup>(٤)</sup>. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>رْ°)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ <sup>(٧)</sup> وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزْيُمَةً <sup>(٨)</sup> وَصَحَّحَهُ.

(۱) مسلم (۷۲۸).

(۲) الترمذي (۲۱۵).

وقال: حسن صحيح.

(٣) أحمد (٢٣٦/٣)، وأبو داود (١٣٦٩)، والترمذي (٤٢٨،٤٢٧)، والنسائي (٣٦٦،٢٦٤/٣)، وابن ماجه (١١٦٠).

كلهم عن عنبسة، عن أم حبيبة بنحوه .

وقد أخرجه النسائي من طرق عدة عنها وضعف بعضها، وأخرجه الترمذي من طريقين عنها، قال في الأول: حسن غريب، وفي الثاني: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وقال الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على المشكاة (١١٦٧) عقب تصحيح الترمذي: أخرجه هو وغيره من طرق عنها فالحديث بمجموعها صحيح قطقا.

(٤) فمي (ص): [. . . .قبل العصر أربعًا].

(٥) أحمد (١١٧/٢).

(٦) أبو داود (١٢٧١).

(٧) الترمذي (٤٣٠).

(٨) ابن خزيمة (١١٩٣).

كلهم عن الطيالسي عن محمد بن مهران عن جده عنه به. الله منه مدال من هذا

قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن.

٣٨٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزْنِيُّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمُغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمُغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ شُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(۱)</sup>.

٥٨٥ ـ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ<sup>(٢)</sup>: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ قَبْلَ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْسُ. ٣٨٦ ـ وَلِمُشلِم<sup>(٣)</sup> عَنِ أنس: ﴿كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فكَانَ ﷺ يَرَانَا، فَلُمْ يَأْمُونَا، وَلَمْ يَنْهَنَا».

٣٨٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ اللَّهِ عَلَيْ يُخَفِّفُ اللَّهَ عَنْهَا لِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأُ بِأُمُّ الْكِتَابِ!». الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، حَتَّىٰ إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأُ بِأُمُّ الْكِتَابِ!». مُتَفَقِّ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

٣٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ

قال الحافظ في التلخيص (١٣/٢): فيه محمد بن مهران وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي
 قلت: محمد هو ابن مسلم بن مهران صاحب مناكير

قال الفلاس: رُوى عنه أبو داود الطيالسي مناكير. ميزان (٣٦/٤).

وهذا الحديث منها، فقد أخرجه ابن عدى في الكامل (٢٤٣/٦)، وقال عقبه: ومحمد بن مسلم بن مهران هذا ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ماله من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه. وللحديث علة أخرى نبه عليها ابن أبي حاتم في العلل (١١٨/١)، ونقلها عنه ابن القيم في الزاد (٣١١/١) بزيادات هامة، ويبدو ـ والعلم عند الله ـ أن نسخة العلل بها سقط، قال ابن القيم:

بريادات هامة، ويبدو و الطلم عند الله - الا تسخه بالمثن به طلعها أن بهن المليه.

أما الأربع قبل العصر، فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء..... وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن جبان وعلله غيره، قال ابن أي حاتم، سمعت أي يقول: سألت أبا الوليد الطلالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثني، عن أليه، عن اليني على الله امرةا صلى قبل المصر أربعًا)؟ فقال: دع ذاء فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال: قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول: رحفظت عن النبي على عشر وكمات في اليوم والليلة ) فلو كان هذا لعده، قال أبي: كان يقول: (حفظت ثنني عشرة ركعة).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان (۱۵۸۸).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٣٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤).

يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، وَ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ﴾ [الإخلاص: ١]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٣٨٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَىٰ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ». رَوَاهُ الْبُخَارَيُّ<sup>(٢)</sup>.

٣٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَثَمَنِ». رَوَاهُ أَحَمْدُ<sup>(٣)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(°)</sup> وَصَحَّحَهُ.

٣٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّىٰ رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِهُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

٣٩٢ ـ وَلَلْخَمْسَةِ(٧٧ ـ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ـ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ

(١) مسلم (٢٢٦).

(٢) البخاري (١١٦٠).

(٣) أحمد (٢/٥١٥).

(٤) أبو داود (١٢٦١).

(٥) الترمذي (٢٠). كلهم عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح عنه به

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قلت:قد ضعف رواية الأمر هذه غير واحد من النقاد، وذلك لتفرد عبد الواحد بن زياد بها. قال ابن القيم في الزاد (٣٢١،٣١٩/١).

سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وقال الخلال: وأنبأنا المروزي أنَّ أبا عبد الله قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك، قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: عبدالواحد وحده يحدث به. اه. بتصرف

(٦) البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩).

(٧) أحمد (٢٦/٢، ٥١)، أبو داود (٩٥٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (١٣٢٢)، والنسائي (٢٢٧/٣). =

مَثْنَىٰ». وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا خَطَأً.

٣٩٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَفَضْلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠). الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٣٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ ۚ قَالَ: «الْوَثْرُ حَقً عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ

= كلهم عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي عنه به.

قال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ.

وقال الترمذّي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحو هذا، والصحيح ما روي عن ابن عمر: أن النبي ﷺ تال: وصلاة الليل مثني مثني≬ وروى النقات عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ ولم يذكروا فيه صلاة النهار.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٢/٢):

قال ابن عبد البرّ لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وأنكروا عليه، وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا، ولا يحتج به ويقول:إن نافقا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار، وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأردي، فقال: ومن الأزدي حتى أقبل منه؟ وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن، لو كان حديث الأردي، صحيحًا لم يخالفه ابن عمر.

وقال النسائي في «الكبرى»: إسناده جيد، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار.

وقال الدارقطني في والعلل؛ ذكر النهار فيه وهم.

وقد نقل الحافظ تُصحيح الحديث عن البخاري، والبيهقي، وابن خزيمة.

قلت: تصحيح البخاري َذكره البيهقي في السنن الكبير (٤٨٧/٣) عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سئل أبو عبد الله ـ يعني البخاري ـ عن حديث يعلى أصحيح هو؟ فقال: نعم.

وإن كان الإمام البخاري صححه فإن المضعفين معهم زيادة علم، لذا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي (٢٨٩/٢٢):

يرويه الآردي عن على بن عبد الله البارقي عن ابن عمر، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر، فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال: اصلاة الليل مثنى مشى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة، ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي، ولا يقال هذه زيادة من الثقة، فتكون مقبولة لوجوه. وذكر شيخ الإسلام ثلاثة وجوه، فانظرها في موضعها.

(۱) مسلم (۱۱۹۳).

بِثَلَاتِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعِلْ». رَوَاهُ الْأَوْبَعَةُ(١) إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٢)</sup>، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.

٣٩٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقِيْهُ قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْوُ بِحَتْم كَهَيْمَةِ الْمُكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائي<sup>(٣)</sup> والتَّومِذِيُّ<sup>(٤)</sup> وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup> وَصَحْحَهُ.

٣٩٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَاللَّهِ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ». رَوَاهُ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ». رَوَاهُ الْمِنْ حِبَّالُ<sup>٢١</sup>.

٣٩٧ ـ وَعَنْ خَارِجَةً بْنِ مُحَذَافَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ اللَّهَ

(۱) أبو داود (۱٤۲۲)، والنسائي (۲۳۸/۳).

وابن ماجه (١١٩٠)، كلهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي عنه به. قال الحافظ في التلخيص (١٤/٢): صحح أبو حاتم، والذهلي، والدارقطني في «العلل»، والبيهقي، وغير واحد وقفه وهو الصواب.

وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم (١/١٧١-١٧٢)، وعلل الدارقطني (٩٨/٦).

(۲) صحیح ابن حبان (۲٤۱۰).

(٣) النسائي (٣/٣٧).

(٤) الترمذي (٤٥٤،٤٥٣) من طريقين عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عنه وقال: حديث حسن

(٥) الحاكم (٣٠٠/١) ولم يتكلم عليه.

وقال الحافظ في التلخيص (١٤/٢) ـ عقب حديث (الوتر حق...) ـ:

وأقرب ما يوجدً في هذا ما رواه النسائي والترمذي، من طريق عاصم بن ضمرة عن علي... وصححه الحاكم.

قلت: وفي إسناد الحديث اختلاف كبير ذكره الدارقطني في «علله» (٧٩/٤)، وقال:والمحفوظ قول من قال: عن عاصم بن ضمرة عن على.

قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على ابن خويمة (١٣٦/٢): إسناده ضعيف لاختلاط أيي إسحاق ـ وهو السبيعي ـ وعنعته، وفي ابن ضمرة كلام يسير، لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له.

(٦) صحيح ابن حبان (٢٤٠٩).

أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ التَّعَمِ». قُلْنَا: وَمَا هِيَ [يَا]<sup>(١)</sup> رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْوِتْو، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ<sup>(٢)</sup> إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

٣٩٨ ـ وَرَوَى أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup> عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهْ.

= من طریق یعقوب القمی، عن عیسی بن جاریة عنه به .

قلت: في إسناده عيسى بن جارية ضعفه غير واحد من النقاد، والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٤٩/٥) بإسناده إليه ثم قال حدثنا ابن ذريح بهذا الإسناد بأحاديث أخر وكلها غير محفوظة. وذكره الذهبي في الميزان (٣١١/٣) وقال: إسناده وسط.

 (١) سقطت من (س،ص) وفي وص، ضبب على كلمة [رسول] والمثبت من المطبوع والسبل وهو الأقرب.

(۲) أبو داود (۱٤۱۸)، الترمذي (٤٥٢)، ابن ماجه (١١٦٨).

ولم أقف عليه في المسند . بعد بحث . وقد عزاه إليه الحافظ في إتحاف الهمرة (٣٤٨/٤)، وقال محققه الدكتور زهير بن ناصر: لم أقف على مسنده في المسند المطبوع وهو في (أطراف المسند ٢/ ٢٩٢ رقم ٢٢٨٥).

رهم ١٩٨٧). والحديث أخرجوه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبدالله بن أبي مُرة الزوفى عنه.

قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب.

وقال الحافظ في التلخيص (۱۷/۲): ضعفه البخاري، وقالَّ ابن حبان: إسناده منقطع، ومتن باطل. وقال الزيلمي في نصب الراية (۱۰۹/۲):

نقل عن البخاري أنه قال:لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض، وأعله ابن الجوزي في "التحقيق"بابن إسحاق وبعبد الله بن راشد، ونقل عن الدارقطني أنه ضعفه.

وقال الذهبي في الميزان (٥٠١/٢) ـ في ترجمة عبد الله بن أبي مرة .: له عن خارجة في الوتر، لم يصح.

والحديث صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ بشواهده ومتابعاته، انظر الإرواء (٤٢٣).

 (۳) المستدرك (۳۰،۲/۱)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، رواته مدنيون ومصريون ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي.

(٤) أحمد (٢٠٨/٢) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.
 وإسناده ضعيف لضعف الحجاج وتدليسه وقد عنعنه.

قال الحافظ في التلخيص (١٧/٢): إسناده ضعيف.

وقال الزيلعي في نصب الراية (١١٠/٢):الحجاج غير ثقة.

٣٩٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْوِثْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> بِسَنَدِ لَيْنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>.

. ٤٠٠ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ عِنْدَ أَمْحَمَدَ<sup>(٣)(٤)</sup>.

٤٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي عَلَيْ عَنْمِهَا - قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي عَلَيْ عَنْمِ اللَّهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَنَامُ قَبْلَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَامًا قَبْلَ عَائِشَةً، إِنَّ عَيْنَيُّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيهٍ. مُتَّقَقَّ اللَّهِ، مُتَقَقَّ عَلَيهِ (°).

٤٠٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا<sup>(٢)</sup> عَنْهَا: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتِ، وَيُوتِرُ

 (1) أبو داود (١٤١٩) من طريق الفضل بن موسى، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، عنه به قال الحافظ في التلخيص (٢١/٣): فيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكني: أبا المنيب، ضعقه البخاري والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح، ووثقه يحيى بن معين

قلت: ضَعفُ أحمدُ حديثه خاصة عَن ابن بريدة فقال في والعلل؛ لابنه عبد الله، كما نقل في حاشية تهذيب الكمال (٨٢/١٩):ما أنكر حديث حسين بن واقد وأي المنيب عن ابن بريدة.

وقال في الفتح (٥٦٥/٢): في سنده أبو المنيب؛ وفيه ضعف. ً

 (۲) المستدرك (۳۰۹.۳۰۰) وقال: هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه ولم يخرجاه.

(٣) في (ص) [. . . عند أحمد عن أبي هريرة].

(٤) أحمد (٤٤٣/٢) عن خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عنه قال المافئا في الناخم (٧٧/٧٠ فيه الحال ، . . . قريره من كالحار ، . . . في الاراد

قال الحافظ في التلخيص (٢١/٣): فيه الحليل بن مرة، وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد.

(٥) البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨).

(٦) البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨) واللفظ لمسلم.

بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكُعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً».

٣٠ ٤ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً
 رَكْعَةً، يُوتِرْ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسْ في شَيْءٍ إِلَّا في آخِرِهَاهُ(١).

٤٠٤ ـ وَعَنْهَا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ فَـدْ أَوْتَـرَ رَشــولُ
 اللَّهِ ﷺ فَانْتَهىٰ وِنْرُهُ إِلَى السَّحرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٥٠٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ [لِي] (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (هَا عَبْدَ اللَّهِ، لا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانِ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكُ قِيَامَ اللَّيْلِ، مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٤٠٦ ـ وَعَنْ عَلِيعٌ هَلِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُوْآنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وَثَرْ يُحِبُ الْوِنْرَ». رَوَاهُ الْحَنْمَسَةُ(٥)، وَصَحْحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً(١).

٤٠٧ ـ وَعَنِ انْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الجُعلُوا آخِرَ
 صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا». مُتَّقَقَ عَلَيْهِ (٧٧).

٨٠٤ ـ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ هَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُولُ: «لَا وَبْرَانِ فِي لَئِلْةٍ يَمُولُ: «لَا وِبْرَانِ فِي لَئِلَةٍ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٣٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۹٦)، ومسلم (۷٤٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من وص).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٢)، ومسلم (١٥٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٤٨/١)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائمي (٢٢٩.٢٢٨/٣)، وابن ماجه (١١٦٩). وتقدم الكلام على إسناده قبل هذا بعشرة أحاديث.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (١٠٦٧).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۹۹۸)، ومسلم (۷۵۱).

<sup>(</sup>٨) أحمد (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٩) أبو داود (١٤٣٩)، والنسائي (٢٢٩/٣. ٢٣٠)، والترمذي (٤٧٠). كلهم عن قيس بن طلق عنه به =

٤٠٩ ـ وَعَنْ أُتِيِّ بْنِ كَعْبِ رَهِجْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِهُ بـ﴿سَتِحِ السَّمَ رَيِكَ ٱلْخَلَى﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ أَنَّ ﴾ [الإخلاص: ١]، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَأَبُو دَاوُدُ (٢)، وَزَادَ: «وَلا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ».
 دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ (٣). وَزَادَ: «وَلا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ».

٤١٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٤)</sup> وَالتَّرْمِذِيِّ<sup>(٥)</sup> نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
 وَفِيهِ: كُلُّ سُورَةٍ فِي [كل]<sup>(٢)</sup> رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَةِ<sup>(٧)</sup>: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ وَالإَخلاص: ١]، وَالْمُقُوذَتِيْنْ.

(۱) أحمد (۱۲۳/۰). (۲) أبو داود (۱۶۲۳).

(٣) النسائي (٣/٢٣٥-٢٣٦).

كلهم عَن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه عنه وبعضهم يزيد على بعض في ألفاظه وانظر نصب الراية (٢٣/٢)، وتلخيص الحبير (٢٠/٢).

(٤) أبو داود (١٤٢٤). (٥) الترمذي (٤٦٣).

(٦) سقطت من «ص».

(٧) في وص): [الآخرة].

كلَّاهما عن خصيف، عن عبد العزيز بن جريج عنها به.

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال الحافظ في التلخيص (١٩/٢):

فيه خصيف وقيه لين، ورواه الدارقطني، وابن حبان، والحاكم، من حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وتفرد به يحيى بن أيوب عنه وفيه مقال،ولكنه صدوق، قال المقيلي: إسناده صالح، ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح، وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين.

قال الترمذي: حسن غريب، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد وهذا أصح، لأنه قد روى من غير وجه: (أن النبي ﷺ قد صلى بعد الوتر).

والحديث قال فيه الحافظ في الفتح (٥٥٨/٢): وهو حديث حسن.

وقال في التلخيص (١٧/٢): قال عبد الحق: وغيره ـ أي الترمذي ـ يصححه.

والحديث ذكره ابن أي حاتم في العلل؛ (١٩٣/٢) وذكر الاعتلاف في الرفع والإرسال وقال: الحديث موصولًا أصح.

٤١١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبَلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

٤١٢ ـ وَلِاثِن حِبَّانَ<sup>(٢)</sup>: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِنْرَ لَهُ».

٤١٣ . وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ الْوِثْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَتَحَ أَوْ ذَكَرهِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٣) إِلَا الْنَسَائي.

٤١٤ وعن جابر فله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (من خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِوْ أَوَّلُهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِوْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاقًا آخِر اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٤)</sup>.

ه٤١ ـ وَعَنِ ابن عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِنْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التَّوْمِذِكُ<sup>(°)</sup>.

(١) مسلم (٤٥٧).

(۲) صحيح ابن حبان (۲٤٠٨).

(٣) أحمد (٤٤/٣)، وأبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨).

كلهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عنه به.

واختلف على زيد بن أسلم في رفع الحديث وإرساله: رواه عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد ابن مطرف عنه متصلًا، وخالفهما عبد الله بن زيد بن أسلم فرواه عنه مرسلًا.

قال الترمذي بعد أن ساق المراسل (٦٦٦): هذا أصح من الحديث الأول، فسمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن داود يقول: سألم و قفل: أخوه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ ققال: أخوه عبدالله لا بأس به. وسمعت محمدًا يذكر عن علي بن عبد الله: أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة.

قلتُ: ومتابعة محمد بن مطرف لا شك أنها تقوي المتصل وانظر الإرواء (١٥٣/٢).

(٤) مسلم (٥٥٧).

(٥) الترمذي (٤٦٩) من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عنه به.
 قال الترمذي:سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ.

قلت: وأخرجه الحاكم (٣٠٢/١)، والبيهقي في السنن الكبير (٤٧٨/٢) عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: «من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وتزا فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك، فإذا = ٤١٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الشَّعَىٰ أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٤١٧ - وَلَـهُ<sup>(٢)</sup> عَنْهَـاً ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: «أَنَّهَا سُفِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ».

٤١٨ - وَلَهُ<sup>(٣)</sup> عَنْهَا ـ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا ـ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي شبْحَةُ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأَسْبِّحُهَا».

٤١٩ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ هُلِيَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّالِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup>.

٤٢٠ - وَعَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثُنْتَى عَشْرَةً رَكْفَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْمًا في الجُنْةِ». رَوَاهُ التَّرْمِيدِيُّ (°) وَاسْتَغْرَبَهُ.

قال الشبيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٥٤/٣): وهو وهم عندي، ولعله من قبل سليمان بن موسى فإنه لين بعض الشيء وكان خلط قبل موته.

(۱) مسلم (۷۱۹).

(۲) مسلم (۷۱۷).

(٣) مسلم (٧١٨) وزاد (وإن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل
 به الناس؛ فيفرض عليهم).

(٤) ليس هو في الترمذي، وإنما أخرجه مسلم (٧٤٨) وصدر الحديث (... أن زيد بن أرقم رأي قومًا
يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إنَّ رسول الله ﷺ
قال... فذكره).

(٥) الترمذي (٤٧٣).

عن موسى بن فلان بن أنس، عن عمه ثمامة عنه به.

قال الترمذي: حديث أنس غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال الحافظ في التلخيص (٢١/٢): إسناده ضعيف.

كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله ﷺ قال: أوتروا قبل الفجر».
 قال الشيخ أحمد شاكر. رحمه الله . في تعليقه على الترمذي (٣٣٣/٢):وهو حديث مفسر، يحتمل أن يكون سليمان بن موسى وهم فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر في المرفوع، ويحتمل أن يكون حفظ، وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا.

٤٢١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: (دَحَلَ النَّبِيُ ﷺ يَتِشِي، فَصَلَّى الشَّيحَ لَمَانِي رَكَعَاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ (١).

## بَابُ صَلَاةِ الْجُمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

٢٢٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ(٢).

٤٢٣ ـ وَلَهُمَا<sup>(٣)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ: «بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ مُجْزَءًا».

٤٢٤ ـ وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ<sup>(٤)</sup> عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: «دَرَجَةً».

ه ٤ ٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ فَيُعْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَىٰ رِجَالِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ

قلت: وفي نسبة موسى خلاف ذكره الحافظ في التهذيب (٥٨٥/٥) وقال: تلخص من هذا أنه موسى
ابن حمزة بن أنس ... إلى أن قال:وأما موسى بن حمزة بن أنس فلم نعرف من حاله شيئًا.
 قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على المشكاة (٤١٣/١): علته أن فيه موسى بن فلان بن أنس، وهو مجهول.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان (۲۵۳۱).

من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عنها به. وإسناده ضعيف، المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، كذا قال: أبو حاتم، والبخاري، والترمذي. وانظر تهذيب الكمال (٨١/٢٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠).

 <sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٨)، ومسلم (١٤٤٩).
 وزادا: (وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم:
 ﴿إِنَّ فَرْمَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَتْمُهُودًا ﴿إِنَّ اللهَارِ فَي صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم:

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٦).

عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخارِيِّ. ٤٢٦ ـ وَعَنْهُ وَلِيُّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

٤٢٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌّ أَعْمَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمُسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعْمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup>.

٤٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَّاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤٠) وَالدَّارَقُطْنِيُ (٥٠)، وَإِسْنَادُهُ عَلَىٰ شَوْطِ مُسْلِم،
 وَالدَّارَقُطْنِيُ (٥٠)، وَابْنُ حِبَّانَ (٢٠)، وَالْحَاكِمُ (٧٧)، وَإِسْنَادُهُ عَلَىٰ شَوْطِ مُسْلِم،

كلهم عن هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير.

عنه به وعند الدارقطني بإسنادٍ آخِر عن قراد، عن شعبة نحوه.

وقال: رفعه هشيم، وقراد شيخ من البصريين مجهول.

وقال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما.

قلت: هشيم ليس من أصحاب شعبة الأثبات فيه، وقراد فيه ما ذُكِر سالفًا، وغندر هو أثبت من روى عزر شعبة.

قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم، وانظر شرح علل =

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۳).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٧٩٣).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١/٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١/٥٤١).

لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْقَهُ.

٤٢٩ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِئَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» قَالاً: قَدْ صَلَّيْتُمَا فَي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكُمُ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكُمُ الْفَضَّ الْإِمَامَ، وَلَمْ يُصَلِّى فَصَلَيَا مَعَهُ، فَإِنَّهُ لَكُمْ نَافِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاللَّهُ لَكُمْ وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاللَّهُ لَكُمْ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

قال الحافظ في التلخيص (٣١/٣): رواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوقًا ومرفوعًا من حديث شعبة، عن عدي بن ثابت به ولم يقل في المرفوع وإلا من عذره ورواه وبقي بن مخلده ودابن ماجه، ودابن حبان، ووالدارقطني، ووالحاكم، عن عبد الحميد بن بيان، عن هشيم، عن شعبة . . . وإسناده صحيح؛ لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة.

فائدة: قال ابن حيان في وصحيحه عقب الحديث (١٧/٥): في هذا الحير دليل أن أمر النبي ﷺ بإتيان الجماعات أمر حتم لا ندب إذ لو كان القصد في قوله: وفلا صلاة له إلا من عذره يريد به في الفضل، لكان الممذور إذا صلى وحده؛ كان له فضل الجماعة، فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب.

(١) أحمد (٤/١٦٠١).

(۲) أبو داود (۵۷۰)، الترمذي (۲۱۹)، والنسائي (۲/۱۱۲-۱۱۳).

كلهم عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود عنه به، قال الترمذي: حسن صحيح. قال الحافظ في التلخيص (٣٠/٣): قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد ابن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر غير يعلى.

قلّت (الحافظ): يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى أخرجه ابن منده في الملعرفة، من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير عن جابر، وفي الباب عن أبي ذر في ومسلم، وفيه: (فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة). اهو وسئل أبو زرعة عن حديث عبد الله بن عمرو بنحوه فقال: هذا وهم عندي، قال ابن أبي حاتم: لم يين ما الصحيح والذي عندي أن الصحيح ما رواه شعبة وسفيان وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشريك وهشيم، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد الأسود، عن أيه، عن النبي ﷺ:

(۳) صحیح ابن حبان (۱۹۶۱، ۱۹۹۵).وأیضًا ابن خزیمة (۱۲۷۹).

ونقل الحافظ في التلخيص (٣٠/٢) تصحيحه عن ابن السكن. وأخرجه الحاكم في المستدرك=

الترمذي (۲/۲)ه، ۱۵).

٤٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا رَجُعَلَ الْإِمَامُ لِيُوَامَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرُ وَكَمَرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّىٰ يُكَبِّرُ، وَإِذَا وَلَا تُحَدَّهُ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيدَهُ. فَالْوَكُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّىٰ يَوْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحُمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّىٰ يَوْكُوا فَيْعَالًا فَصَلُّوا فَيَامًا، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا لَمُعْوَدًا مَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا تُعْودًا لَمُعْودًا وَيَوْلًا مَسْجُدَةً وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا فَيُعُودًا فَيَعْدُوا فَاتُمْعُوا بِي، وَلِيَا أَمَّ رَأُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، رَوَاهُ مُسْلِمْ (٣). ٢٤٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ تَلِيتِ عَلَيْهُ قَالَ: الْحَمْدُونُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَل

الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَثْرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَادُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَثْمَتَ النَّاسَ فَافْرَأُ بِـهُواَلشَمْسِ وَضَحَنْهَا﴾، وهرسَتِج اَسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وهرآنِزًا بِآسَدِ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وهراَلْتَلِ إِذَا يَنْشَى﴾». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ(°)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

٤٣٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَهُوَ

<sup>= (</sup>٢٤٥/١) وذكر جماعة رووه عن يعلى بن عطاء وقال: احتج مسلم بيعلى بن عطاء.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٦٠٣) وقال الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٢١/٢): هذا سند صحيح.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷۲۲)، ومسلم (٤١٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٣٨) وتمامه: (لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥).

مَرِيضٌ ـ قَالَتْ: (فَجَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمُا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِّيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةً وَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٤٣٦ . وَعَنْ عَمْرِو<sup>(٣)</sup> بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَيِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَالْتُ حَقًّا، قَالَ: (هَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُوَذُّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمُّكُمْ أَكْثُرُكُمْ قُوْآنَا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُوْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٌ أَوْ سَبْع سِنِينَ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَأَبُو دَاوُدُ<sup>(٥)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٢)</sup>.

٤٣٧ ـ وَعَنِ انْي مَسْعُودِ رَهِيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوُمُّ الْقَوْمُ أَقْرُوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلمُهُمْ بِالْسُنَّةِ، فَإِنْ <sup>(٧٧</sup> كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِيجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًا ـ «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سَلْطَانِهِ، وَلَا يَقُمُّدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكُرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) في (س) [عمر] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢/٨٠/٨).

<sup>(</sup>٧) في وس، [فإذا] والمثبت من ص وهو لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٨) مسلم (٦٧٣).

- ٤٣٨ ِ- وَلِائِنِ مَاجَهْ(١) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ ﴿ فَهُمْ: ﴿ وَلَا تَؤُمَّنَ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهي.
- ٤٣٩ وَعَنْ أَنَسِ ظُلِيُّهُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا يَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
- ٤٤٠ وَعَنْ (٥) أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿خَيْرُ صُفُوفٍ الرِّجَالِ أَوُّلُهَا ۚ وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلَمٌ<sup>(١)</sup>.
- ٤٤١ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(١) ابن ماجه (١٠٨١).

من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن يزيد، عن سعيد بن المسيب عنه مطولًا.

قال الحافظ في التلخيص (٣٤/٢):

فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف .

ونقل الحافظ في التهذيب (٢٦٤/٣)عن ابن عبد البر قوله: جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث ـ يعني الذي أخرجه له ابن ماجه ـ من وضع عبد الله بن محمد العدوي وهو عندهم موسوم بالكذب.

والحديث ذكره ابن عدي في ٥كامله، (١٨٢/٤) وهو من مناكير العدوي هذا وقال: وعبد الله بن محمد العدوي له من الحديث شيء يسير، وهو معروف بحديث الجمعة الذي يرويه عنه الوليد بن بكير والذي ذكرته. وللفائدة انظر الإرواء (٩١١).

- (۲) أبو داود (۲۹۷).
- (٣) النسائي (٩٢/٢).
- (٤) صحيح ابن حبان (٢١٦٦).
- (٥) سقط هذا الحديث من (ص)

كلهم عن قتادة عنه به وتتمة الحديث: (فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصفُ كَأَنْهَا الخَذَف) والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٠٥).

(٦) مسلم (٤٤٠).

ذَاتَ لَيْلَةِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَاثِي فَجَعَلَنِي عن يَمِينِهِ». متفق عليه(١).

٤٤٢ ـ وعن أَنَسٍ رَهِ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْم خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْم خَلْفَاً». مُثَقَق عَلَيْهِ (٢٧)، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٤٤٣ ـ وَعَٰنْ أَبِي بَكْرَةَ رَهِ اللهِ اللهِ اللَّبِي ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، وَقُولَ لَللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعْدُ».
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣)، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ (٤) فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَى الصَّفِّ.
 إلى الصَّفِّ.

٤٤٤ ـ وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ رَهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفٍ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّلاَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (°)، وَأَبُو خَلْفَ الصَّلاَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (°)، وَأَبُو دَاوُدَ (۲)، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (۷)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (۸).

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٢٦)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷۲۷)، ومسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٦٨٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٦٨٢).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٣٠).

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن حبان (٢١٩٨-٢٢٠). وجاء هذا الحديث من عدة طرق عن وابصة بنحوه.

قال الشيخ أحمد شاكر. رحمه الله . في تعليقه على الترمذي (٤٠/١، ٤٤/٤ عا): خلاصة القول في حديث وابصة: أنه جاء من رواية هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، وجاء من رواية هلال، عن زياد بن أي الجعد، عن وابصة، وجاء من رواية هلال، عن وابصة بغير واسطة وجاء بأسانيد أخرى سنذكرها ثم اختلف المحدثون في أي هذه الروايات أرجح. ولاختلاف هذه الأسانيد ظن بعض العلماء أن الحديث معلول أو مضطرب فقد نقل الزيامي في نصب الراية (٣٨/٢) عن البيهقي في هالمعرفة، قال: وإنما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من =

ه٤٤ ـ وَلَهُ<sup>(١)</sup> عَنْ طَلْقٍ ظُلِّهُ: «لَا صَلَاةَ لِنُفَوِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ». وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ<sup>(٢)</sup> فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ الْجَتَرَرْتَ رَجُلًا؟».

الاختلاف وتقل عن البزار أنه (رواه في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة، ثم قال: أما حديث عمرو ابن راشد، فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حديثه إلا بهذا الحديث، وليس معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديثه وأما حديث حصين فإن حصينا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه. وقد روى عن شغر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابعة، وهلال لم يسمع من وابعة فأمسكنا عن ذكره لإرساله). واختار بعض العلماء الترجيع بين هذه الأسانيد فرجع الرمذي هنا أن رواية حصين أصح. واختار بعض العلماء الترجيع بين هذه الأسانيد فرجع الرمذي هنا أن رواية حصين أصع. قلت: ومن اللائق هنا نقل كلام الترمذي لأهميته، قال: اختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن راشد، عن وابعة بن معبد: أصح. وقال بعضهم: حديث حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابعة بن معبد: أصع. بعضهم: حديث حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد عن وابعة اهـ.

وذكر أبن ابي حاتم في العلل (١٠٠/١) أنه سأل أباه عن روايتي حصين وعمرو بن مرة عن هلال: أيهما أشبه؟ وأن أباه قال: عمرو بن مرة أحفظ.

والراجح الصحيح أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضًا، ولا يضرب بعضها بيعض، وكلها أسانيد صحاح رواتها ثقات كما قدمنا.

وهذا هو الذي رصيه ابن حزم في المحلّى (٥٤.٥٣/٤) قال: ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد، ومرة عن عمرو بن راشد: قوة للخبر، وعمرو بن راشد ثقة، وثقة أحمد بن حنبل وغيره، وقال الزيلمي في نصب الراية: ورواه ابن حبان في وصحيحه بالإسنادين المذكورين ثم قال: وهلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد ومن زياد بن أبي الجعد عن وابصة، فالحيران محفوظان اهد. بتصرف.

والحديث حشته الإمام أحمد كما نقل الحافظ في التلخيص (٣٨/١) قال: وقال الأثرم عن أحمد: هو حديث حسن. وصححه الألباني . رحمه الله . في الإرواء (٤١).

(۱) صحیح ابن حبان (۲۲۰۲، ۲۲۰۳) لکن من حدیث علی بن شیبان.

قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٣٢٩/٢): هذا سند صحيح ورجاله ثقات كما قال البوصيري في الزوائد، وعزاه الحافظ في البلوغ لابن حبان عن طلق بن علي وهو وهم.

(۲) المعجم الكبير (۱٤٥/۲۲ رقم ۳۹٤).وضعفه الحافظ في التلخيص (۳۸/۲) فقال:

وفيه السري بن إسماعيل وهو ُمتروك، لكن في وتاريخ أصبهان؛ لأي نعيم له طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبد ربه البغدادي وفيها قيس بن الربيع وفيه ضمف.

قلت: فبقى على ضعفه.

٤٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلِلَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَذْرَكْتُمُ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْتُوا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٤٤٧ - وعن أُتِي بْنِ كَعْبِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْ الرَّجُـلِ
 مَعَ الرَّجُـلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَـلَاتِهِ وَحْــدَهُ، وَصَــلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ
 مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ ٥٠.
 رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ (٢٠)، وَالنَّسَائِيُ (٢٠)، وَصَحْحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ (٤٠).

٤٤٨ وعن أُمٌ وَرَقَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَهَا أَنْ تَوُمَّ أَهْلَ
 دَارهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٩)</sup>، وَصَحْحَهُ ابْنُ خُزِيْمَةً<sup>(٧)</sup>.

(۱) البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢). (۲) أبو داود (٥٥٤).

(٣) النسائي (١٠٤/٢-١٠٥).

(٤) ابن حبان (٢٠٥٦).

ُ كُلُّى كُلُهم عَن أَبِي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب وزاد في رواية (عن أبيه عن أُبيّ). قال الحافظ في التهذيب (١٠٨/٣):

في الحديث اختلاف على أبي إسحاق فرواه شعبة في قول الجمهور عنه عن أبي إسحاق، عن عبد الله الن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي، وتابعه زهير بن معاوية وغير واحد منهم الثوري في المشهور عنه عن أبي إسحاق ورواه ابن المبارك، عن شعبة عنه، عن عبد الله عن أبي ليس فيه عن أبيه، وكذا قال إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق، ورواه أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، ورواه أبو إسحاق الغزاري، عن الثوري عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عبد الله بن أبي بصير، وكذا رواه معمر الرقي، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عبد الله بن أبي بصير، قال الذهلي: والروايات فيه محفوظة إلا حديث أبي الأحوص فإني لا أدري كيف هو، قلت (الحافظ): تترجع الرواية الأولي للكثرة. اهد قلت: عبد الله بن أبي بصير لا يعرف له راو غير أبي إسحاق، وهذا الاختلاف منه لا من الرواة عنه فهم أثبت منه، والراوي بهذا لا يحتمل تعدد كل هذه الأسانيد عليه، وهذا يدل على اضطرابه في هذا الحديث، وتفرده بهذا بالحديث غير مقبول. والله أعلم.

(٥) أبو داود (٩٢).

(٦) ابن خزيمة (١٦٧٦).

قال الحافظ في التلخيص (٢٨/٢): في إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة . وقال الزيلمي في نصب الراية (٣٢/٣): ورواه الحاكم في المستدرك ولفظه: وأمرها أن تؤم أهل دارها =

- ٤٤٩ وَعَنْ أَنَسِ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمُّ مَكْثُومٍ، يَوُمُ النَّاسَ،
   وَهُوَ أَعْمَى». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۲)</sup>.
  - ٠٥٠ وَنَحْوُهُ لِابْن حِبَّانَ (٣) عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ عَنْهَا.
- ١٥٤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَ وَطْنِيْ
   الدَّارَ وُطْنِيْ
   إِسْنَادِ ضَعِيفِ.
- ٤٥٢ ـ وَعَنْ عَلَيّ ﷺ قَالَ: قَالَ النّبيّ ﷺ ﴿ وَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَىٰ حَالِ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(°)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.

وقال ابن القطان في «كتابه»: الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما.

(۱) أحمد (۱۳۲/۳، ۱۹۲). (۲) أبو داود (۹۵).

(۱) ببو داود (۱۵۰۵). كلاهما عن عمران القطان، عن قتادة عنه بنحوه .

وعمران القطّان مُختلف فيه، ضعّفه ابن معين والنّسائي وغيرهما وقواه آخرون. وقال الحافظ: صدوق يهم ورمي برأي الحوارج.

وذكر الحافظ في التلخيص (٣٦/٢) عدة شواهد للحديث وقال:

ورواه الطبراني من حديث عطاء، عن ابن عباس وأن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة، وإسناده حسن.

(٣) صحيح ابن حبان (٢١٣٤، ٢١٣٥).

قال العينسي في المجمع (٢٨/٣): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. (٤) سنن الدارقطني (٥٦/٣) من طرق عن ابن عمر به

قال الحافظ في التلخيص (٣٧/٢): من طريق عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عمر، وعثمان كذبه يحيى بن معين، ومن حديث نافع عه؛ وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به، وخالد متروك، ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي، فخفي حاله على الضياء المقدسي، وتابعه أبو البختري وهب، وهو كذاب، ومن طريق مجاهد عن ابن عمر؛ وفيه محمد بن الفضل وهو متروك.

(٥) الترمذي (٩١).

من حديث على ومعاذ معًا.

\_

في الفرائض، وقال: لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا، وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع،
 وقال المنذري في «مختصره»: الوليد بن جميع فيه مقال، وقد أخرج له مسلم.

# بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

٣٥٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأَتَّقَّ صَلَاةُ الخَضَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٤٥٤ ـ وَلِلْبُخَارِيِّ<sup>(٢)</sup>: «ثُمَّ هَاجَرَ، ۖ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّل».

٥٥٥ ـ زَادَ أَحَمْدُ<sup>(٣)</sup>: «إِلَّا الْمُغَرِبَ فَإِنَّهَا وِثْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ».

٥٥٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَئِيْمُ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ». رَوَاهُ الدَّارَقطْنِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ

وقال: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه قال الحافظ في التلخيص
 (٤٤/٢): فيه ضعف وانقطاع.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۹۰)، ومسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٤١/٦).

من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي عنها به.

ورجاله ثقات، وفي سماع الشعبي من عائشة خلاف، فقد أثبته أبو داود، ونفاه ابن معين. والحديث رواه الشعبي بصورة ظاهرها الإرسال ولفظه (عن الشعبي أن عائشة...) وهذه الصورة تختلف عن قوله (عن الشعبي عن عائشة) وانظر تفصيل ذلك في وشرح علل الترمذي، لا بن رجب (٣٧٧/١) ويؤكد هذا أن الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٧٣٨) وابن خزيمة (٣٠٥) كلاهما عن الشعبي، عن مسروق عنها.

قال ابن حزيمة: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، ورواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة خلا محبوب بن الحسن. قال الشيخ الألباني وحمه الله . في تعليقه على ابن حزيمة بعد أن ضعف الإسناد: فصار الإسناد بذلك

منقطقًا، لآن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال الحاكم وغيره وأشار إلى ذلك المؤلف. رحمه الله.. (٤) الدارقطني (١٨٩/٢).

وقال: هذا إسناد صحيح.

مَعْلُولٌ، وَالْحَفُوطُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: ﴿إِنَّهُ لَا يَشْقٌ عَلَيَّ». أَخْرَجُهُ الْبَيْهَةِيمُ<sup>(۱)</sup>.

٤٥٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُخَصُهُ كَمَا يَكْرُهُ أَنْ تُؤْتَىٰ مَعْصِيتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ<sup>(٣)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup>.

وفي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ عَزَائِمُهُ».

٤٥٨ - وَعَنْ أَنَسِ فَهِ قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلاَثَةِ
 أَمْيَالِ (٥)، أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّىٰ رَكْحَتَيْنِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٤٥٩ ـ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةً،
 فَكَانَ يُصَلِّي رَكْمَتْيْنِ رَكْمَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٧٧)،
 وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

= قال الحافظ في التلخيص (٤٦/٢):

استنكره أحمدً، وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تنم، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح فلو كان عندها عن النبي صلى الله واية لم يقل عروة عنها: إنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك.

(١) السنن الكبير (١٤٣/٣).

وقال البيهةي: صحيح عن عائشة أنها كانت تتم مع قولها وفرضت الصلاة ركعين...، وذكر الحديث.

وقال الحافظ في الفتح (٦٦٥/٢): إسناده صحيح.

- (٢) أحمد (١٠٨/٢).
- (٣) ابن خزيمه (٩٥٠).
- (٤) ابن حبان (٢٧٤٢).

ُ وفَي إسناد ألحديثُ اختلاف بينه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٥٦٤) فانظره فإنه هام، وقد صححه وذكر شواهده هناك.

- (٥) في ١ص٥: [أيام]
- (٧) البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).
- (٦) مسلم (٦٩١).

. ٤٦ ـ وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿أَقَامَ النَّبِيُّ كَلِّلِيُّ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ». ِ وَفِي لَفْظِ: ﴿بَكَّةَ تِسْعَةً عَشَرَ يَوْمًا». رَوَاهُ ٱلبُخَارِيُّ(١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>: «سَثِغَ عَشَرَةً». وَفِي أُخْرَىٰ<sup>(٣)</sup>: «خَمْسَ عَشَرَةً».

٤٦١ - وَلَهُ ( عُنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمِينَ فَ اللهِ عَشَرَةً .

٤٦٢ ـ وَلَهُ<sup>(٥)</sup> عَنْ جَابِر ﴿ اللَّهِ: ﴿ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ». وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.

(۱) البخاري (۱۰۸۰).

(٢) أبو داود (١٢٣٠).

(٣) أبو داود (١٢٣١).

قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس.

قال الحافظ في التلخيص (٤٨/٢):

قال البيهقي: أصح الروايات في ذلك رواية البخاري، وهي رواية تسعة عشر، وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين الروآيات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج، وهي رواية سبَّعة عشر وعدها في بعضها وهي رواية تسعة عشر وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر، قلت: وهو جمع متين، وتبقي رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتها، ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضًا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد. اهم، وانظر الفتح (١٥٤/٢).

(٤) أبو داود (١٢٢٩).

من طريق علي بن زيد، عن أي نضرة عنه ولفظه (غزوت مع رسول الله ﷺ وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر). قال الحافظ في التلخيص (٤٨/٢):

حسنه الترمذي، وعلي ضعيف، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق.

(٥) أبو داود (١٢٣٥).

من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه به. قال أبو داود: غير معمر لا يسنده.

قال الزيلعي في نصب الراية (١٨٦/٢):

ورواه البيهقي في «المعرفة»، وقال: تفرد معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى، عن ابن ٹوبان، عن السبی ﷺ مرسلًا.

٤٦٣ . وَعَنْ أَنَسٍ ظَلِيْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبَلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظَّهْرَ إِلَىٰ وَفْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَوْتَحِلَ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رَوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي الأَرْبَعِينَ بِإِسْنَاد الصَحِيحِ: «صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي الأَرْبَعِينَ بِإِسْنَاد الصَحِيحِ: «صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ». وَلِأَبِي ثُعَيْم فِي مُسْتَحْرَجِ مُسْلِم: «كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، وَرَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَىٰ (٢٠).

٤٦٤ - وَعَنْ مُعَاذِ رَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ فَالَ: ( حَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ فِي غَزْوَة تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا». رَوَاهُ مُسْلَم ( ).

٤٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةً إِلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ

وأن الأوزاعي رواه عن يحيى، عن أنس فقال: بضع عشرة.

وبهذا اللفظ رواه جابر أخرجه البيهقي من طريقه بلَفَظ (غزوت مع النبي ﷺ غزوة تبوك، فأقام بها بضع عشرة...).

قلت: وبهذا تترجح رواية الإرسال، وأما قول النووي فغير مسلم به، والزيادة تقبل بقرائن وترد بأخرى كما نص على ذلك المحققون.

(٢) قال الحافظ في الفتح (٢/٩٧٢):

أخرجه الإسماعيلي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم... قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر وسند هذه الزيادة جيد. قلت (الحافظ): وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة ولكن في ثبوتها نظر.

(۳) مسلم (۲۰۹).

وقال النووي في (الحلاصة): هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، ولا يقدح فيه
 تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة. اهـ.

وقال الحافظ في التلخيص (٤٧/٢): وأعله الدارقطني في «العلل» بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحتى بن أي كثير، عن ابن ثوبان مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۱۲)، ومسلم (۷۰٤).

الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(۱)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيُمَة.

٤٦٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( خَيْرُ أُمُّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا فَصَرُوا وَأَفْطَرُوا). أَخْرَجُهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (٢٠) بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ، وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (٢٠) مِؤْسَنادِ ضَعِيفِ، وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَةِيِّ (٢٠) مُخْتَصَرًا.

٤٦٧ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحصَيْنِ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

٤٦٨ ـ وعن جَابِرِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ عَالَ النَّبِيُ كَلَّا اللَّهِ مَ يَضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَىٰ وِسَادَةٍ فَرَمَىٰ بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأُومِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ شُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ (٥٠)، وَصَحَّحَ أَبُو

<sup>(</sup>١) الدارقطني (١/٣٨٧).

قال الحافظ في التلخيص (٤٩/٢).

إسناده ضعيفً، فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك، رواه عنه إسماعيل بن عباش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، والصحيح عن ابن عباس من قوله.

وعزا الحافظ الموقوف إلى الشافعي ومالك في الموطأ، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (٩٥٥٨):

وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيمة، تفرد به عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي. والحديث ذكر الحافظ له عدة طرق وشواهد، وفي أسانيدها مقال، انظر التلخيص الحبير (٤٤/٣). وضعف الحديث الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ كما في صحيح الجامع (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣) معرفة السنن والآثار (٢٩٨/٦) معلقًا، وأسنده الشافعيّ في الأُمّ (١٧٩/١) ولفظه عندهما (خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١١٧) وتقدم

<sup>(</sup>٥) السنن الكبير (٣٠٦/٢) وتقدم الكلام عليه.

حَاتم وَقْفَهُ.

٤٦٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا». رَوَاهُ النَّسَائِئُ (١)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

#### بَابُ الْجُمُعَةِ

٤٧٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ -: «لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمُعَاتِ، أَوْ لَيَحْوَنُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْدِيمِ (٢٠).
 مُسْدِيم (٢٠).

٤٧١ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ظَيْهُ قَالَ: ﴿ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُونَ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ يُسْتَظَلُّ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: «كُنّا نُجُمّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرجِعُ،
 فَنْتَتَبَّعُ<sup>(٤)</sup> الْفَيْءَ».

٤٧٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّىٰ إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

• وَفِي رِوَايَةٍ: «في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٢٤/٣) وتقدم الكلام عليه

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).

<sup>(</sup>٤) في (ص): [نتبع].

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩).

- ٤٧٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ عَنْهُ ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ لَمْ يَتِقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
- ٤٧٤ ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ أَدُوكُ مَنْ عَمَلَاقِ الْجُهُمَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُحْرَىٰ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . رَوَاهُ النَّسَائِعُ (٢٠)، وَابْنُ مَاجَهْ (٣٠)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ،
- ٤٧٥ ـ وَعَنْ جَايِرِ بْنِ سَمْرَةَ ـ رَضِيَ عَنْهُمَّا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ وَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِمًا فَقَدْ كَذَبَ». أخرجه مُسْلِمٌ (٥٠).
- ٤٧٦ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا خَطَبَ؛ الحَمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّىٰ كَانَّهُ مُنْذِرُ جَيْسُ يَقُولُ: هَلَّمَا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ

 <sup>(</sup>١) مسلم (٨٦٣) وتمامه (... فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا فِحَكَرَةً أَوْ لَمَوَا أَنفَضُونا إِلَيْهَا
 وَرَّرُولُوكُ فَآيِكًا ﴾

<sup>(</sup>٢) النسائي (١/٢٧٤-٢٧٥).

<sup>(</sup>۳) ابن ماجه (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (١٢/٢).

كلهم عن بقية، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية.

قال أبو حاتم قمي العلل (١٨١/١): هذا حديث منكر وفي موضع آخر (٢٠،١١) قال: هذا خطأ إنما هو الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أي بلفظ: (من أدرك من صلاة ركمة فقد أدركها).

قالَ الحافظ ُمي التلخيص (٤٣/٢): إن سلم من وهم بقية، ففيه تدليس التسوية لأنه عنعن لشيخه. (٥) مسلم (٨٦٢) وتمامه: (فقد والله صليت معه أكثر من ألّفي صلاة).

كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ». رَوَاهُ مُشلِمٌ (()، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ ﷺ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَىٰ أَثْرِ ذَلِكَ: وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: من يهد الله فلا من مضل ومن يضلل فلا هادي له وَلِلنَّسَائِيِّ (\*): «فَكُلُّ (\*) ضَلَالَةٍ في النَّارِ».

٤٧٧ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ظَيُّتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَثِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُشلِمٌ<sup>(٤)</sup>.

٤٧٨ - وَعَنْ أُمْ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «مَا أَخَذْتُ
 ﴿ وَمَ وَالْفُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَوُهَا كُلُّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَوُهَا كُلُّ جَمْعَةِ عَلَى الْمُنْتِرِ إِذَا حَطَبَ النَّاسَ». رَوَاهُ مُسْلِغٌ (٥٠).

٤٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَـالَ: قَـالَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ:
 «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِيمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا،
 وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةً». رَوَاهُ أَحْمَد (٢) بإشناد لا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸٦۷).

<sup>(</sup>۲) النسائي (۱۸۸/۳-۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) في (ص): [وكل]

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۸۷۳).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢٣٠/١).

ر.) من طریق مجالد، عن الشعبی، عنه به.

قلت: مجالد هو: ابن سعيد ضَعف كثير من النقاد، وحديثه عن الشعبي فيه اضطراب كذا قال أحمد وانظر تهذيب الكمال (٢١٩/٢٧) مع الحاشية.

والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٩٦٣) ونقل تضعيف بعض الأثمة لمجالد. وقال الهيشمي في المجمع (١٨٧/٣): رواه أحمد، والبزار، والطبراني في «الكبير» وفيه: مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية.

بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هريرة ﴿ اللَّٰهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (١٠ مَرْفُوعًا. . ٤٨ ـ «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُّمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ».

٤٨٠ - «إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِك: انْصِتْ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطَبُ فَعَدْ لَعُوْتُ.
 ٤٨١ - وَعَنْ جَابِرٍ ضَلَيْهُ قَالَ: دَخَلَ رجل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ يَئِلُمُ يَخْطُبُ.

د وَعَنْ جَايِرٍ رَفِيْهِ قَالَ: دَخُلُ رَجُلُ يَوْمُ الجَمُعَةِ، وَالنَبِيُّ ﷺ يُحَطِّبُ. فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُقَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٤٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ في صَلَاةٍ النَّبِيَ ﷺ
 مَلَاةٍ الجُمْعَةِ سُورَةَ الجُمْعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٤٨٣ ـ وَلَهُ<sup>(٤)</sup> عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَهِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُلُمَّعَةِ: بـ: ﴿سَيِّحِ آسَدَ رَبِكَ اَلاَّعَلَى﴾ [الأعلى: ١]، وَ﴿هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ الْفَنَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١].

٤٨٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَتَم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ الْعِيدَيْنِ (°)،
 ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فقال «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ
 الخَّمْسَةُ (') إلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيْمَةً (').

قال النووي في والخلاصة: إسناده حسن كما في نصب الراية (٢٢٥/٢). وصححه علي بن المديني كما نقل الحافظ في التلخيص (٩٤/٢) وقال: قال ابن المنذر: هذا الحديث

لا يثبت، وإياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول. قلت: وقال ابن القطان عقب كلام ابن المنفر: هو كما قال. انظر تهذيب التهذيب (٢٤٥/١). وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٤٣٨/١) وذكر الحديث ولم يتكلم عليه بجرح أو تعديل. فالإسناد بهذا ضعيف، ومن صححه فإنما هو باعتبار ماله من شواهد مرفوعة وموقوفة على الصحابة

وراجعها في «التلخيص» ودنصب الراية». (٧) صحيح ابن خزيمة (١٤٦٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٣٤)، مسلم (٨٥١). (٢) البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۸۷۸).

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٨٧٩).
 (٥) في وص: [العيد] كذا لفظه في المطبوع

<sup>(</sup>٦) أحمد (٣٧٢/٤)، أبو داود (١٠٧٠)، النسائي (١٩٤/٣)، ابن ماجه (١٣١٠). كلهم عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي، عنه بنحوه كلهم عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي، عنه بنحوه

<sup>.) ---</sup> عن الله الرحمة لبعض الرعبة في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم = وبوب عليه: باب الرخصة لبعض الرعبة في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم =

٥٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٤٨٦ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَاٰوِيَةً ﴿ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّىٰ نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحْرُجُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٤٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ: (مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّلَى مَا قُدُرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّلَى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبِيهِ، ثُمَّ يُصلِّي مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَيَنْ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ، وَفَصْلُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍهِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ (٢).

٤٨٨ - وَعَنْهُ هَاكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُمَةِ فَقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُؤلِنُهُ عَنْهُ عَنْدٌ مُشلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَشأَلُ اللَّهَ - عَرَّ وَجَلَّ - شَيْتًا - إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَأَشَارَ بِيدِهِ يَقَلَلُهَا. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٤).

وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِم: ﴿وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

٤٨٩ - وَعَنْ أَبِي بُودَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهُ الْمُ

<sup>=</sup> واحد، إن صح الحبر فإني لا أعرف إياس بن أي رملة بعدالة ولا جرح.

قلت: فكلامه يدل على أنه لم يصححه، فادعاء التصحيح منه لا يسلم لذا قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الضعيفة (٢/ ٦٣٣): . . . قد يورد فيه ماليس صحيحا عنده منبها عليه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۸۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۸۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٥٧)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢).

مُسْلِمٌ(١)، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَولِ أَبِي بُوْدَةَ.

٠ ٩٠ ـ وَفَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَلَام عِنْدَ ابْن مَاجَهْ<sup>(٢)</sup>، وجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>رَّ بَ</sup>، وَالتَّسَائِيِّ <sup>(٤)</sup>: «أَنَّهَا مَا بَيْنُ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلى غُوُوبِ السَّمْسُ». وَقدِ اخْتُلفَ فِيهَا عَلَى أَكثَرَ مِنْ أَرْبَعينَ قَوْلًا أَمْلَيْتُهَا فِي شَوْح ٱلْبُخَارِيّ. ٤٩١ ـ وَعَنْ جَابِرِ هَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ فِي كُلُّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا مُحُمُّعَةٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (°) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

(۱) مسلم (۸۵۳).

من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة عنه به.

قلت: وهذا الحديث هو أحد الأحاديث المنتقدّة على الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ والقول فيه مع من أعله قال الدارقطني في التتبع صـ٢٠٦:

هذا الحديث لّم يُسنده غير مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة، وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله. وذكر الدارقطني هذه الطرق وقال: ولا يتبت قوله عن أبيه ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه. وقال أحمد بن حنبلَ عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئًا؟ قال: لا. وانظر دبين الإمامين مسلم والدارقطني، للشيخ ربيع بن هادي (٢٢٣).

- (۲) ابن ماجه (۱۱۳۹) مطولًا
  - (٣) أبو داود (١٠٤٨).
- (٤) النسائي (٣/٩٩-١٠٠). وحسن الحافظ إسناده في الفتح، ونقل اختلاف العلماء حول هذه الساعة ـ أي ساعة الإجابة ـ وذلك عَلَى إَحَدَى وَأَرْبَعِينَ قُولًا ثُمَّ قَالَ: ولا شك أن أُرجِح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث

عبد الله بن سلام، قال المحبُّ الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى وأُشهر الأتوال فيها قول عبد الله بن سلام.

واختلف السلف في أيهما أرجح؛ فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلمًا قال: حديثُ أبي موسى أجود شئ في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبيّ: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النوويّ: هو الصحيح بل الصواب... وذهب آخرون إلى تُرجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحادث على ذلك، وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شئ في هذا الباب اهـ. بتصرف يسير.

(٥) سنن الداقطني (٢/٣٤).

من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح عنه به قال الحافظ في التلخيص (٩/٢٥): وعبد العزيز قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقالَ النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقالَ ابن حبان: لا يجوز أنَّ = ٤٩٣ ـ وَعَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ ـ رضي الله عنهما ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الْحُطْبُةِ يَقُونُ أَنَّالُهُ النَّاسَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢٧</sup>)، وَأَصْلُهُ في مُشلِم<sup>٣٧</sup>.

٤٩٤ ـ وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَىٰ قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَىٰ مُثلِمُ مْنِ جَمَاعَةِ إِلَّا أَرْبَعَةً: تَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيِّ، وَمَرِيضٌ».
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْرَجُهُ

= يحتج به. وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. وانظر نصب الراية (١٩٨/٢).

 (١) البزار (١/٣٠٨-٣٠)كشف الأستار، وقال: لا نعلمه عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد قال الهيشي في المجمع (١٩٣/٢): رواه البزار والطبراني في الكبير وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتى؛ وهو ضعيف.

(٢) أبو داود (١١٠١) وأوله (كانت صلاة رسول الله ﷺ قصدًا، وخطبته قصدًا،...).

(٣) مسلم (٨٦٦) ولفظه (كنت أصلي مع رسول الله ﷺ فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا ) وليس عنده زيادة أبي داود.

وقد عزاه الحافظٌ في التلخيص (٦٣/٢) إلي مسلم بلفظ حديث أبي داود فلينتبه لهذا.

(٤) أبو داود (١٠٦٧).

من طریق هریم، عن إبراهیم بن محمد بن المتشر، عن قیس بن مسلم عنه به قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا.

وقال الزيلعي في نصب الراية (١٩٩/٢): "

قال النووي فمي (الحلاصة»: . معقبًا على قول أبي داود . وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة والحديث على شرط الصحيحين.

وقال البيهقي في سننه ـ (۱۸۳/۲): هذا الحديث وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل جيد، وطارق من كبار التابعين وممن رأى النبي ﷺ، وإن لم يسمع منه ولحديثه شواهد.

قلت: اختلف العلماء في إثبات الصحية لطارق بن شهاب فعنهم من نفى الصحية، ومنهم من أثبت له المرقبة ومنهم من أثبت له الرؤية فقط وعده من جملة التابعين، قال أبو حاتم وقال العلائي: يلحق حديثه بمراسيل الصحابة. وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (٧٧٤/١): له رؤية ورواية. وقال الخافظ في الإصابة (٣٠٤/٣): له الراجع وإذا ثبت أنه لقي النبي ﷺ فهو صحابي على الراجع وإذا ثبت أنه لقي النبي تشاب وقد أخرج له =

الْحَاكِمُ (١) مِنْ رِوَايَةِ طَارِقِ الْمُذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

ه ٤٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَيْسَ عَلَىٰ مُسَافِرِ مُحُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ<sup>(٢)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ.

٤٩٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَهِ اللَّهِ عَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ إِنْهَ اللَّهِ عَلَى إِسْنَادِ ضَعِيفِ.
 عَلَى الْمُنْجِرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوْجُوهِمَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (٣) بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ.

٤٩٧ ـ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزْيْمَةَ (٤).

النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته.
 وانظر جامع التحصيل (۲۰۰)، وتهذيب الكمال (۳٤١/۱۳).

(١) المستدرك (١٨٨/١): وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا جميمًا على
 الاحتجاج بهرم بن سفيان ولم يخرجاه.

قلت: وذكر أبي موسى في الحديث غير محفوظ.

قال البيهقي في سننه (٧٣/٣/٢): رواه عبيّد بن محمد العجلي، عن العباس بن عبد العظيم فوصله بذكر أبي موسى الأشعري فيه وليس بمحفوظ، فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه.

وقالُ الحَّافظُ في الإصابة (١٠/٣) بعد أن ذكر رواية الحاكم: خطئوه فيه

ثم وجدت الحافظ ـ رحمه الله ـ قد اعتلف قوله على الحديث نقال بعد أن ذكر الحديث في التلخيص (٦٩/٢): صححه غير واحد. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لآل الزبير. قلت: ولعل هذا التصحيح المنقول عن غير واحد هو باعتبار الشواهد المذكورة، والله أعلم.

(٢) الطبراني في الأوسط (٨١٨).

من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عنه به

وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد الله، وتفرد به أبو بكر الحنفي. قلت: وهو عند الدارقطني أيضًا (٤/٢)، وعبد الله بن نافع ضعفه جماهير النقاد ووهاه بعضهم. وانظر الميزان (١٣/٢).

(٣) الترمذي (٥٠٩).

من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه به وقال: حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية؛ ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شئ.

(٤) وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبير (١٩٨/٣). ونقل عن أبى بكر بن خزيمة قوله: هذا الخبر عندي معلول، وانظر السلسلة الصحيحة (٢٠٨٠).

(٥) في وسَّ [الحاكم] وعند وص، [مطموسة] والمثبت من المطبوع وأبي داود وهو الصواب

٤٩٨- وَعَنِ [الحُكَمِ]<sup>(١)</sup> بْنِ حَزْنِ ظَلِمُّهُ قَالَ: «شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَىٰ عَصًا أَوْ قَوْسٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>.

### بَابُ صَلَاةِ الْحُؤْفِ

99 عن صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ طَلَّهُ عَمَّنْ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِي عَلَّمْ يُومَ ذَاتِ الرَّفَاعِ صَلَّةَ وَطَايْفَةً وِجَاةَ الْعَدُو، فَصَلَّىٰ بِعَلَمْ الْعَدُونِ فَصَلَّىٰ بِعَلَمْ الْعَدُونِ فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ مَعُهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَبَتَ فَائِمَا وَأَتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاةَ الْعَدُونِ وَجَاءَتِ (٢) الْطَائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ الرَّحْعَةَ الَّتِي وَجَاةَ الْعَدُونِ، وَجَاءَتِ (٢) الْطَائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ، مُتَّقَقٌ عَلَيْدُ (١)، وَعَلَى الْفَرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَةً، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، وَهَفَعُ فِي الْمُوفِةِ لِابْنِ مَنْدَةً، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، عَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَا أَلِيهِ مُنْ مَنْ مَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، عَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ مَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، عَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ مَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، عَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ مَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، عَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلَيْهِ مَنْ أَلِيهِ مَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ، عَنْ أَلِيهُ مِنْ مَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ (١٠)،

(١) في ٥س، [الحاكم] وعند ٥ص، [مطموسة] والمثبت من المطبوع وأبي داود وهو الصواب.

(۲) أبو داود (۱۰۹۳).

وأخرجه أيضًا أحمد (٢١٢/٤)، والطيراني في الكبير (٢١٣/٣ رقم ٣١٦٥) وابن خزيمة في صحيحه (١٤٥٢)، وأبو يعلي (٦٧٩١).

كلهم عن شهاب بن خراش، عن شعيب بن رزيق الطائفي عنه به.

قال المنذري في ومختصر السنن، (١٨/٣): في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت الحرشي، قال ابن المبارك: ثقة، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحا، وكان ممن يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا عند الاعتبار. وقال الحافظ في التلخيص (١٩/٣): إسناده حسن فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء ابن عازب. . . . . . . . . اهـ

(٣) في ١ص١: [وجاءته]

(٤) البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).

وأحرجه البخاري (٤١٣١) من طرق عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة بنحوه.

(٥) قال الحافظ في الفتح (٤٨٧/٧):

وكذلك أخرجه البيهتمي، وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره، وسبقه لذلك الغزالي فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. . . . . إلى أن قال: فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي ﷺ بخوات، وانظر التلخيص (٨٣/٣).

- ٥٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ)
   وَيَلَ جُمِّنَ فَصَارَعُهُ الْعَدُو فَصَافَفْنَاهُمْ ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ ، وَشَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ الْصَلَّعُةِ الَّيْسِ لَمْ تُصَلَّى ، فَجَاءُوا وَ مَكَانَ الطَّائِقَةِ اللَّي لَمْ تُصلَّى فَجَاءُوا وَ مَكَانَ الطَّائِقَةِ اللَّي لَمْ تُصلَّى فَجَاءُوا وَ مَكَانَ الطَّائِقَةِ اللَّي لَمْ تُصلَّى وَاحِد مِنْهُمْ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) ، وَهَذَا لَفَظُ فَرَكُعَ لِيفِهُ وَرَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) ، وَهَذَا لَفَظُ الْخَطْرِي .
   الْبُخَارِي .
- ٥٠١ وَعَنْ جَايِرِ ظَيْهُ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْحَرْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفِّ حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمَدُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبَلَةِ، فَكَثِرَ النَّبِيُ ﷺ وَكَثِرُ الْقِبَلَةِ، فَكَثِرَ النَّبِي عَلِيْهُ وَكَثِرُ الْقِبَلَةِ، فَكَرَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الرَّكُوعَ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ( فَ) ثُمَّ الْحَدَرَ بِالسَّمْجُودِ وَالصَّفُ اللَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفَ اللَّهِ عَلَى السَّجُودَ قَامَ الصَّفُ وَقَامَ الصَّفْ اللَّهِ عَلَى السَّجُودَ قَامَ الصَّفُ اللَّهِ عَلَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى السَّجُودَ قَامَ الصَّفْ اللَّهِ عَلَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعُمْ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمُلْعُلِيمُ الْمَلْعُ الْمَا عَلَى السَّعْمُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُمْ الْمَلِيمُ الْمُلْعُ الْمُنْ عَلَى السَّمْ الْمُلْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ ال
- وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الْأُوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي»، فَذَكَرَ الصَّفُ الثَّانِي»، فذكرَ مِثْلُهُ. وَفِي آخِرِهِ: (ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (°).

(١) في اص): [يصلي]

<sup>(</sup>٢) سقط من [س]

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص)

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٤٠).

 ٥٠٢ ـ وَلَأَبِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، عَنْ [أَبِي عَيَّاشٍ]<sup>(٢)</sup> الزُّرَقِيِّ، وزَادَ: «إِنَّهَا كَانَتْ بعُشفَانَ».

 وَلِلنَّسَائِيِّ (٣) مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَايرِ هَاللهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِآخَرِينَ أَيْضَاً، ثُمَّ سَلَّمَ».

٤٠٥ - وَمِثْلُهُ لِأْبِي دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

(١) أبو داود (١٢٣٦) مطولًا

قال أبو داود: روى أيوب وهشام، عن أبي الزبير، عن جابر هذا المعنى عن النبي ﷺ، وكذلك رواه داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وكذلك عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، وكذلك قتادة، عن الحسن، عن حطان، عن أي موسى فعله، وكذلك عكرمة بن خالد، عن مجاهد، عن النبي

ﷺ، وكذلك هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، وهو قول الثوري.

والحديث صححه أبو حاتم في العلل.

قال ابن أبي حاتم (١٠٠/١٠): سألت أبي عن حديث رواه منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي، عن النبي ﷺ في صلاة الخوف يزيد فيها جرير: (فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر) هذه الزيادة محفوظة؟ قال: نعم هو صحيح.

(۲) في (س) [ابن عباس] وهو تصحيف

فائدة: قال الزيلعي في نصب الراية (٢٤٧/٢): ذكر بعض الفقهاء أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف في عشرة مواضعٌ والَّذي استقر عند أهل السير والمغازي أربعة مواضع: ذات الرقاع، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد.

(٣) النسائي (١٧٨/٣)

من طريق قتادة، عن الحسن، عنه به

ويشهد له ما أخرجه مسلم (٨٤٣) بإسناده عن أبي سلمة، عِن جابر بن عبد الله، وفيه: (فصلي رسول الله ﷺ بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله ﷺ أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين).

وأُخرجه البخاري (٤١٢٥) معلقًا بلفظ أخصر من هذا، وليس فيه هيئة الصلاة.

(٤) أبو داود (١٢٤٨).

ولفظه (صلى النبي ﷺ في خوفِ الظهرَ، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فأنطلق الذّين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا حلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله ﷺ أربعًا ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتى الحسن، قال أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث. قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن حابر عن النبي ﷺ، وكذلك قال

سليمان اليشكري عن جابر عن النبي ﷺ.

٥٠٥ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ هَاهَ (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّىٰ في الْحَوْفِ بِهَوُلَاءِ رَكْعَةً،
 وَهَوْلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ(\)، وَأَبُو دَاوُدَ(\)
 وَالنَّسَامُعُ(\)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(\).

٥٠٦ ـ وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قال الحافظ في التلخيص (٨٠/٢): أعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. وهذه ليست بعلة، فإنه يكون مرسل صحابي. أهـ

قلت: صحح إسناده الزيلعي في نصب الراية (٢٤٦/٢).

وردَّ ابن القيم ـ رحمه الله ـ على ابن القطان في تعليه الحديث بهذا، وقال كما في تهذيب السنن (٧٢/٢): مثل هذا، ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أثمة الحديث والفقه؛ فإن أبا بكرة ـ وإن لم يشهد القصة ـ فإنه إنما سمعها من صحابي غيره وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة مع أن عامتها مرسلة عن النبي رضي ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء فالتعليل على هذا باطل.

- (۱) أحمد (۵/ ۳۸۹، ۳۹۹).
- (۲) أبو داود (۱۲٤٦).
- (٣) النسائي (٣/١٦٧، ١٦٨).
- (٤) صحيح ابن حبان (١٤٥٢).

كلهم عن الأشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد، عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ويزيد الفقير وأبو موسى (قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري) جميقا عن جابر عن النبي ﷺ وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى، وكذلك رواه سماك الحنفي، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

إلا صحيحًا وَنقل ابن القيم في الزاد (٣١/١٥) عُن أحمد قوله:

كل حديث بروى في أبواب صلاة الخوف؛ فالعمل به جائز، وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن.

> (٥) صحيح ابن خزيمة (١٣٤٤). من طريق أي بكر بن أي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عنه .

قال المنذَّري في تهذّيب السَّن (٢٠/٢٪): أخرج البخاري من حديث عكرمة ما يشبه أن يكون مثل صلاته ﷺ بمسفان، على خلاف هذه الرواية، والزهري أحفظ من أبي الجهم، وقال الإمام الشافعي: ٥٠٧ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ([صَلَاةُ](١) الْحَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَىٰ أَيٌّ وَجْهِ كَانَ» رَوَاهُ البَرَّارُ(٢) بِإِسْنَادِ
 ضَعِيفِ.

٥٠٨ - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْق». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُ (٣)
 بإشناد ضَعِيف.

# بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

٩ - عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفِطْوُ يَوْمَ
 يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَىٰ يَوْمَ يُضَمِّى النَّاسُ». رَوَاهُ التَّرْمِيْدِيُّ(٤٠).

إنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعه على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد.

قلت: القياس هنا غير معتبر لمصادمة للنص الوارد في الأحاديث المتقدمة وقد قال الحافظ في الفتح (٥٠٢/٣): ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي، من طريق مجاهد، عن ابن عباس قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الحوف ركعة، وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبمهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين.

(١) من (ص)

(٢) البزار (٦٧٨)كشف الأستار

وقال: محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. وقال الهيثمي في المجمع (١٩٩/٢): رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني؛ وهو ضعيف جدًا.

(٣) سنن الدارقطني (٥٨/٢).

وقال: تفرد به عبد الحميد بن السري؛ وهو ضعيف

(٤) الترمذي (٨٠٢).

من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عنها به

قال الترمذي: سألت محمدًا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه .

قال الحافظ في التلخيص (٢/٥٧٦): صوب الدارقطنيُّ وقفه في العلل، ورواه أبو داود من حديث

٥١٠ ـ وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ عُمُومَةِ لَهُ مِنَ الصَّحَاتِةِ: «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرُهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَأَبُو دَاوُدُ (٢)، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَاهُ صَحِيحٌ.

٥١٥ - وَعَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَا اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَا اللَّهِ عَلَيْقَةً لَا اللَّهِ عَلَيْقًا لَمْ اللَّهِ عَلَيْقًا لَمْ اللَّهِ عَلَيْقًا لِمُعَلِّمَةً لَمْ اللَّهِ عَلَيْقًا لَمْ اللَّهِ عَلَيْقًا لِمُعَلِّمَةً لَمْ اللَّهِ عَلَيْقًا لَمْ اللَّهِ عَلَيْقًا لِمُعَلَّمَةً لَا اللَّهِ عَلَيْقًا لِمُعَلِّمَةً لَا اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْقًا لِمُعَلِّمِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَ

محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ( الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون). وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.

وانظر الإرواء (٩٠٥)، ونصبُ الراية (١٦٣/٣).

(۱) أحمد (۵/۷۰۸۰).

(۲) أبو داود (۱۱۵۷).کلاهما عن جعفر بن أبی وحشیة، عن أبی عمیر به

قال الزيلعي في نصب الرَّاية (٢١٢/٢).

قال الدارقطني في «علله»: هذا حديث اختلف فيه، فرواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وخالفه غيره من أصحاب شعبة فرووه عن شعبة، عن أيي بشر، عن أيي عمير بن أنس، عن عمومة عن النبي ﷺ، وكذلك رواه أبو عوانة وهشيم، عن أيي بشر؛ وهو الصواب.

وقال ابن القطان في وكتابه،: وعندي أنه حديث يجب النظر فيه، ولا يقبل إلا أن تثبت عدالة أي عمير، فإنه لا يعرف له كبير من، وإنما حديثان أو ثلاثه، لم يروها عنه غير أي بشر، ولا أعرف أحدًا عرف من حاله ما يوجب قبول روايته، ولا هو من المشاهير المختلف في ابنغاء مزيد العدالة على إسلامهم. . . إلى أن قال: فالحديث جدير بأن يقال فيه صحيح .

قلت: قد صححه جماعة من العلماء.

قال النووي . كما نقل الزيلمي في نصب الراية .: هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير صحابة لا يضر جهالة أعيانهم لأن الصحابة كلهم عدول.

وقال الحافظ في التلخيص (٩٣/٢): صححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم، وعلى الشافعي القول به على صحة الحديث، فقال ابن عبد البر: أبو عمير مجهول، كذا قال وقد عرفه من صحح له . وقال الذهبي في الميزان (٥٥٨/٤): صحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له.

- (٣) البخاري (٩٥٣).
- (٤) عقب الحديث السابق لكن بلفظ: (ويأكلهن وترا) انظر الفتح (١٧/٢٥).
  - (٥) أحمد (١٢٦/٣).

- ١ ٥ وَعَنِ اثْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفَطْرِ حَتَّىٰ يَطْهُمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّيُ».
   رَوَاهُ أَحَمْدُ<sup>(۱)</sup> وَالتَّرْمِذِيُ<sup>(۲)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانُ<sup>(۳)</sup>.
- ٥١٣ وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ نُحْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحَيُّضَ فِي الْعِيدَيْنِ: يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيُّضُ الْمُسَلِّى، مُتَفَقِّ عَلَيْهِ(٤).
- ٥١٥ وَعَنِ النِّنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ
   وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ(°).
- ٥١٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ
   رَكْعَتَيْنْ، لَمْ يُصَلَّ قَبْلَهُمَا وَلا بَغْدَهُمَا». أَحْرَجُهُ الشَّبْعَةُ (١).

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/٢٥٣-٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٢٨١٢).

كلهم عن ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، عنه به.

قال الْترمذي: حديث غريب، وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث.

قال الزيلعي في نصب الراية (٢٠٩/٢):

رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك»، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتبة قليل الحديث، ولم يجرَّح بشئ يسقط به حديثه، وعن الحاكم رواه البيهقي في «المعرفة» ورواه الدارقطني في «سنته» وزاد: حتى يرجع فيأكل من أضحيته.

قال ابن القطان في «كتابه»: وهذا الحديث عندي صحيح، فإن ثراب بن عتبة المهري، بصري ثقة، وثقه ابن معين، روى عنه عباس وإسحاق بن منصور وزيادة الدارقطني أيضًا صحيحة . وانظر التلخيص (٩٠/٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤)، وأحمد (٣٥٥/١)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذي (٣٣٥)، والنسائي (٩٩٣/٢)، وابن ماجه (١٢٩١).

كتاب الصّلاة

- ١٦ وَعَنْهُ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانِ، وَلَا إِقَامَةِ». أَخْرَجَهُ
   أبو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وأَصْلُهُ في الْبُخَارِيُ<sup>(١)</sup>.
- ٥١٥ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ رَهِ اللهِ عَالَ: «كَانَ رَسُولُ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْقًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢٠) بإشناد حسن (٤٠).
- ٥١٨ وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ إِلَى الْمُصَلَّىٰ،
   وَأُوَّلُ شَىٰءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ
   عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ، مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ(٥).
- ٩ ٥ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ نَبِي اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُوالِمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- (١) أبو داود (١١٤٧)، وتمامه: (وأبا بكر وعمر أو عثمان) قال الحافظ في الفتح (٢٠٤/٢): إسناده صحيح
  - (٢) البخاري (٩٦٠) ولفظه: (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى).
    - (۳) ابن ماجه (۱۲۹۳).
- (٤) وحسن إسناده في الفتح أيضًا (٥٠٢/٢) وقال: وصححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق. . . والحاصل أن صلاة العبد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام.
  - (٥) البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩) وفيه قصة.
    - (٦) أبو داود (١١٥١، ١١٥٢).
  - من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عنه به
  - (٧) قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (٩٣، ٩٤):
- حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضًا، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث .
  - ونقل الحافظ في التلخيص (٩٠/٢) تصحيحه عَن أحمد وعلي بن المديني فيما حكى الترمذي.

٥٢١ - وَعَنْ جَابِر هَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْهِيدِ خَالَفَ الطَّريقَ». أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُ (٧).

٥٢٢ - وَلِأْبِي دَاوُدَ (٣) عَن ابْن عُمَرَ نَحْوُهُ.

٢٥ - وَعَنْ أَنَسِ هَ قَالَ: قَلْ مَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَة، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُم اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَلٰ، وَيَوْمَ الْفَطْرِهِ. أَخْوَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالنَّسَائِيُ<sup>(٥)</sup> بِإِسْنَادِ صَحِيح.

قلت: وقد تُعقب هذا التصحيح لأن في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقد ضعفه جماعة منهم: أبر حاتم وابن معين في بعض الروايات عنه، والنسائي، وقال البخاري في رواية أخرى: فيه نظر، وقـال الحافظ: صـدوق يخطيء ويـهم. وانظر تهـذيب الكمال (٢٢٦/١)، وتهذيب التهذيب (١٩٤/٣).

وقال ابن القطان ـ كما نقل الزيلمي في نصب الراية (٢١٧/٢) ـ: الطائفي هذا ضعفه جماعة منهم: ابن معين.

وتعقب تصحيح البخاري فقال: يحتمل أن يكون من كلام الترمذي وقد عُهِد منه تصحيح حديث عدم من شعب

قال اُحمد بن حبل: ليس في تكبير العيدين عن النبي ﷺ حديث صحيح إنما أخذ مالك فيها بفعل أي هريرة. نصب الراية (٢١٨/٢).

وللَّفائدة انظر طرق هذا الحديث في الإرواء (٦٣٩).

- (۱) مسلم (۸۹۱).
- (٢) البخاري (٩٨٦).
- (٣) أبو داود (١١٥٦). قلت: وفي إسناده عبد الله العمري المُضعَف.

قال المنذري في تهذيب السنز (٣٣/٣): وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله بن عمر.

- (٤) أبو داود (١١٣٤).
- (٥) النسائي (١٧٩/٣-١٨٠) وصحح إسناده الحافظ أيضًا في الفتح (١٣/٢).

كتاب الصلاة

٥٢٤ - وَعَنْ عَلَيْ ضَلِيْهِ قَالَ: «مِنَ الشُنَّةِ أَنْ يَخْرَجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا». رَوَاهُ
 التَّرْمِيْدِيُّ(١) وَحَسَّنَهُ.

٥٢٥ ـ وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ظَيْجُهُ: «أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ في الْمَشجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> بِإِسْنَادِ لَيِّنْ.

# بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥٢٦ - عن الله علي أن شعبة الله قال: الْكَسفِتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ الشَّمْسُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ النَّاسُ: الْكَسفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّامُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا [رَأَيْتُمُوهَما] أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّىٰ تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠)، وفي رِوَايَةِ فَلْمُخْلِي ".

<sup>(</sup>١) الترمذي (٥٣٠).

وقال: هذا حديث حسن

قلت: في إسناده الحارثُ بن عبد الله الأعور وهو ضعيف جدًا .

وانظر الميزان (٤٣٥/١)، وراجع الإرواء (٦٣٦). وذكر الحافظ الحديث في الفتح (٥٢٣/٢) ومعه شاهدين له ثم قال: وأسانيد الثلاثة ضعاف.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۱٦۰).

قال في عون المعبود (١٨/٢): قال في التلخيص: إسناده ضعيف، قلت (أي: أبا الطيب آبادي): في إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أي فروة المدني، قال فيه الذهبي في والميزانه: لا يكاد يعرف، وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شئ من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) في ﴿س﴾ [رأيتموها] والمثبت من ص.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠٦٠) لكن بلفظ (حتى يتجلى) واللفظ المذكور مثبت في نسخة اليونيني (٤٩/٢) كما أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر. رحمه الله . في تعليقه.

٥٢٧ - وَلَلْبُخَارِيِّ<sup>(١)</sup>، مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكَرَةَ ﷺ: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّىٰ يُكْشَفَ مَا بكُمْ».

٥٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهَا في صَلَاةِ الْكُشُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».
 مُتَّقَقَ عَلَيْهِ (٢)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةً».

٥٢٥ - وَعَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (الْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّىٰ، فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ الْقِيَامِ الْأُولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْأُولِ، [ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، [ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ رَفَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ دُونَ الْوَكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ مَنَعَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ مَنَعَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ مَنَعَ مَنَعَ النَّاسَ». مُقَفَّى مَعَد، ثُمَّ النَّاسَ». مُقَفَّى عَلَيْهِ (٢٠)، وَاللَّهُ لِلْبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٤٠)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٦٥، ١٠٦٦)، ومسلم ٩٠١).

<sup>(</sup>٣) من الص

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧).

كِتَابُ الصُّلَاةِ \_\_\_\_\_\_كِتَابُ الصُّلَاةِ \_\_\_\_\_

وفي رِوَايَة لِمُشلِم (١٠): «صَلَّىٰ حِينَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكَعَاتِ في أَرْبَحِ سَجَدَاتِ» وَعَنْ عَلِيٍّ ظَلِّيْهُ مِثْلُ ذَلِكَ.

٥٣٠ - وَلَهُ (٢٠ عَنْ جَابِرِ: «صَلَّىٰ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ».

(۱) مسلم (۹۰۸).

قلت: وقُد أعل هذا الحديث غير واحد.

قال الحافظ في التخليص (٩٦/٢): صححه الترمذي، وقال ابن حبان في وصحيحه: هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، ولم يسمعه حبيب من طاوس، وقال ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، ولم يبن مساعه فيه من طاوس، وقد خالفه سليمان الأجول فوقفه، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣٠٦/٣): حديث طاوس هذا مضطرب ضعيف رواه وكيح، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن النبي ﷺ سلاً، ورواه غير اللوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن النبي الله عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عاس، فعله ولم يرفعه، وهذا الاضطراب يوجب طرحه.

واختلف أيضًا في متنه، فقوم يقولون: أربع ركعات في ركعة، وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركمة؛ ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة.

وانظر وفتح الباري، (۱۱۸/۲)، و«السنن الكبير» للبيهةي مع حاشيته الجوهر النقي (٣٢٧/٣)، وصحيح ابن حبان (٩٨/، ٩٩) وسنن الترمذي (٤٤٧/٢) ٤٤٨) مع تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله ..

(۲) مسلم (۹۰۶).

وقد أعل أيضًا هذه الكيفية بهذه الزيادة بعضِ النقاد .

قال الحافظ في الفتح (٦١٨/٢) بعد ذكر الأحاديث المشتملة على الزيادة على ركوعين: ولا يخلو إسناد فيها من علة وقد أوضح ذلك البههتي وابن عبد البر، ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة، فإن أكثر الطرق يمكن رد بعضها إلى بعض ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام وإذا اتحدت تعين الأخذ بالراجح.

وقال البيهةي عقب هذه الرواية في سننه (٣٢٦/٣): من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزير عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم بن رسول الله على واية عروة بن الزيير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة. ورواية عملاء بن يسار وكثير بن عباس، عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمره، ورواية أبي الزيير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي على إنما صلاها ركمتين في كل ركمة ركوعين. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركمة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى. وانظر التمهيد (٣٠٧/٣).

٥٣١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup> عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ﷺ: ﴿صَلَّىٰ، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي [الثَّانِيَةِ]<sup>(٢)</sup> مِثْلَ ذَلِكَ».

٥٣٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاً ـ قَالَ: مَا هَبَّتِ رَيْحٌ قَطُّ إِلَّا جَنَا النَّبِيُّ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْجَعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ")، وَالطَّبَرَانِيُّ ('').

٣٣٥ - وَعَنْهُ عَلَيْهُ: «أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَمَاتِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ، وَعَالُ مَحَدَاتِ، وَقَالَ: «هَلَكُذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ». وَرَاهُ الْبَيْهَةِيُى (٥٠).

• وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ (٦) عَنْ عَلِيَّ هَا مُثْلَةُ دُونَ آخِرِهِ.

(۱) أبو داود (۱۱۸۲).

قال ابن عبد البر في التمهيد (٣٠٧/٣).

حديث أي بن كمُّ يدور على أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس عن أبي العالية، وليس هذا الإسناد عندهم بالقوي .

وقال الزيلمي في نصب الراية (٢٢٧/٢): قال النووي في الخلاصة: لم يضعفه أبو داود وهو حديث في إسناده ضعف.

(٣) مسند الشافعي صـ ٨

(٢) في «س»: [الثالثة]

(٤) الطبراني في الكبير (٢١٣/١١، ٢١٤رقم ١١٥٣٣).

وعند الشّافعي قال: أخيرنا من لا أنهم، أخيرنا العلاء بن راشد، عن عكرمة عنه به. وإسناده ضعيف. شيخ الشّافعي هو إبراهيم بن أبي يحيى كما نص على ذلك الربيع بن سليمان فقال قبل هذا الرواية بحديث: كان الشّافعي رضي الله عنه إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى.

قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على المشكاة (٤٨١/١): إسناده ضعيف جدًا فيه العلاء بن راشد مجهول، يرويه عنه إبراهيم بن أبي يحيى وهو الأسلمي، متهم.

وأما إسناد الطبراني ففيه الحسين بن قيس. قال الهيشمي في المجمع (١٣٩/١): متروك وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله رجال الصحيح.

(٥) السنن الكبير (٣٤٣/٣).

إسناده إلى عبد الرزاق عن معمر وعاصم، عن عبد الله بن الحارث، عنه به وقال: هو عن ابن عباس ثابت. قلت: وهو عند عبد الرزاق (٤٩٢٩، ٤٩٣١).

وإسناده صحيح. وصححه الحافظ في الفتح (٢٠٦/٢).

(٦) السنن الكبير (٣٤٣/٣).

# بَابُ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ

٣٤ ه ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: (خَرَجَ النَّبِيُّ كَالِمُ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّىٰ رَكُعَتَٰنِ، كَمَا يُصَلَّى فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَلَاِهِ. رَوَاهُ الْخُمْسَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ

بإسناده إلى الشافعي وحدث به الشافعي بلاغاً عن عباد عن عاصم الأحول عن قرعة عنه به. قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به.

قلت: وإسناده منقطع، وانظر التلخيص (١٠٠/٢).

(۱) أحمد (۲۳۰/۱، ۲۹۹)، وأبو داود (۱۱۲۰)، الترمذي (۵۵۸، ۵۹۹)، والنسائي (۱۹۳/۳)، ابن ماجه (۲۲۲۱).

كلهم عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، عنه بنحوه وبعضهم يزيد على بعض . قال الترمذي: حسن صحيح .

> قلت: وفي إسناده علتان: الأولى: هشام بن إسحاق متكلم فيه، قال أبو حاتم شيخ، وقال الحافظ: مقبول

وقوًى حاله الذهبي فقال: صدوق.

. وقد روى عنه جماعة من الثقات، ولعله لهذا ارتفع حاله، ولهذا حسن الإسناد الشيخ الألباني - رحمه الله . في الإرواء (١٦٥).

الثانية: الاختلاف في رواية إسحاق عن ابن عباس، فقد قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٢٢٦/٢): روى عن ابن عباس مرسل. وقال المنذري ـ كما نقل الزيلعي في نصب الراية (٢٣٩/٢) ـ: رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس، وأبي هريرة مرسلة.

يدركه قاله في التهذيب .

قلت: لم أجدَّ هذا القول في «التهذيب» من المطبوع، وقد تنبه لهذا محقق جامع التحصيل الشيخ حمدي السلفي فقال: في هامش الظاهرية: الذي في «التهذيب» أنه نقل عن أبي حاتم أن روايته عنه مرسلة وليس فيه تعرض لعدم الإدراك أبدًا.

ويُؤكد هذا ما قاله الحافظ في التهذيب (١٥٤/١):

صحح حديثه وقبله أبو عوانة وأخرج ابن خزيمة في (صمحيحه) حديثه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء .

. وعند الترمذي وأبي داود وغيرهما، تسمية هذا الأمير وهو: الوليد بن عقبة وهذه الروابة تثبت السماع له من ابن عباس إن صح السند إليه. والله أعلم. التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةً، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

٥٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ فَحُومَ النَّاسُ يَوْمَا لَنَاسُ يَوْمَا لَكُمْ مُفَوْمِ لَهُ فِي الْمُصَلَّى (٢)، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمَا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمُبْرِ، فَكَبَّر وَحَمِدَ اللَّهُ مُنَا فَعَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ يَصْتَجِبُ لَكُمْ، ثُمُ قَالَ: ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ لَكُمْ، ثُمُ قَالَ: ﴿ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِ لَكُمْ شَكُونُمُ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَنْ يَشْتَجِبَ لَكُمْ، ثُمُ قَالَ: ﴿ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ لَكُمْ اللَّهُ أَنْ يَشْتَجِبُ لَكُمْ، ثُمُ قَالَ: ﴿ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَلَى اللّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمُّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ اللّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمُّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ وَصَلّى رَكُعْتَيْنِ، فَأَنْشَأُ اللّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمُّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُولُ عَلَى النَّاسِ وَنَوَلَ، وَصَلّى رَكُعْتَيْنِ، فَأَنْشَأُ اللَّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمُّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُولُ عَلَيْ اللّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمُّ أَمْطَرَتْ. وَوَاهُ وَلَوْ وَالْحَدْ.

٥٣٦ - وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ في الصَّحِيحِ ( ) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ:

(١) صحيح ابن ِحبان (٢٨٦٢).

وصححه ايضًا ابن خَزيمة (٢٤٠٥) وقال الشيخ الألباني - رحمه الله .: إسناده يحتمل التحسين. وأخرجه الحاكم (٣٢٦/١) وقال: هذا حديث رواته مصريون ومدنيون، ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع من الجرح ولم يخرجاه.

(٢) قال ابن القيم في الزاد (٤٥٧/١): إن صح، وإلا ففي القلب منه شئ

(٣) أبو داود (١١٧٣).

من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عنها به. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٨٦٠)، والحاكم (٣٢٨/١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر نصب الراية (٢٤٢٠٢٤١/٢).

ونقل الحافظ في التلخيص (١٠٢/٢) تصحيحه عن ابن السكن، وحسنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٦٦٨).

(٤) البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤).

فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَينٌ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. ٥٣٧ ـ وَلِلدَّارَقُطْنِيُّ <sup>(١)</sup> مِنْ مُرْسَلِ<sup>(٢)</sup> أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ: «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ

٣٨٥ - وَعَنْ أَنَس أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالنَّبِيُّ عَالِمٌ ۖ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْفَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيُهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أُغِثْنَا»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ الدَّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣</sup>).

٣٩٥ ـ وَعَنْ أَنَسَ أَنَّ عَمَرَ صَّلَىٰ: «كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَىٰ ( َ ) بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنًّا نَسْتَشْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَشْقِيَنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(°).

. ٥٤ ـ وَعَنْ أَنَس هَا اللَّهِ عَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَم قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّىٰ أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُشلِمٌ<sup>(۱)</sup>.

قال الحافظ في الفتح (٧٩/٢٥) رجاله ثقات -أي المتصل ـ ورجح الدارقطني إرساله.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٦٦/٢).

وقد وصله الحاكم في المستدرك (٣٢٦/١) عن جابر ﷺ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: لكنه معلول بالأرسال

<sup>(</sup>٢) في (ص): [حديث]

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧) مطولًا

<sup>(</sup>٤) في (ص) [يستسقي]

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠١٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۹۸). من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت عنه به.

وهذا الحديث هو أحد الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم، قال أبو الفضل بن عمار الشهيد في علله (٨٦): هذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت لم يروه غيره، وأخبرني الحسين

٤١ ٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». أَخْرَجَاهُ(¹).

٠٤٢ - وَعَنْ سَعْدِ ﴿ اللَّهِ مَا النَّبِيُّ ﷺ وَعَا فِي الْاسْتِسْقَاءِ: ﴿ اللَّهُمَّ جَلَّلْنَا سَحَابًا، كَثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تَمْطِرْنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا، يَا ذَا الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ في صَحِيحِهِ(٢).

٤٣ ٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْهِهُ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ ـ عَلَيْهِ السُّلَامُ ـ يَسْتَسْقِي، فَرَأَىٰ نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَىٰ ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنِّي عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ(٣)، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمْ.

بن إدريس، عن أبي حامد المخلدي، عن علي بن المديني قال: لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره.

وأخبرنا محمد بن أحمد بن البؤاء، عن علي بن المديني، قال: أما جعفر بن سليمان، فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير.

وسمعت الحسين يقول: سمعت محمد بن عثمان يقول جعفر ضعيف. ا هـ

وقد عد الذهبي وابن عدي هذا الحديث في مناكير جعفر

قال ابن عدي في الكامل (١٤٩/٢) عقبه: وهذه الأحاديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس كلها إفرادات لجعفر لا يرويها عن ثابت غيره. . . . . .

وقال الذهبي في الميزان (١٠/١):

. . . . . . يُنفِّرد بأحاديث تحدث نما ينكر واختلف في الاحتجاج بها منها. . . . . . فذكره (١) البخاري (١٠٣٢).

وعند مُسلّمُ من وجّه آخر عنها (٨٩٩) بلفظ: (كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الربح والغيم، عُرف ذلك في وجهه. . . . . . ويقول إذا رأي المطر: رحمة) وله عنده ألفاظ أخرى.

(٢) صحيح أبي عوانة (٢٥١٤).

من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد عنه به مطولًا. وقال الحافظ في التلخيص (١٠٦/٢): أخرجه أبو عوانة بسند واهي.

(٣) كذا عزاه لأحمّد وليس هو عنده، وقد نبه على ذلك الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٣٨/٣). والحديث مداره على الزهري واختلف عليه فيه.

رواه عنه محمد بن عون، عن أبيه عنه، عن أبي سلمة عنه به

٤٤٥ ـ وَعَنْ أَنسِ ﴿ إِنَّهُ النَّبِيِّ عَلَيْنِ اسْتَسقَىٰ فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ». أَخْرَجَهُ مُشْلِلةً (١٠).

# بَابُ اللَّبَاسِ

ه ٤ ه . عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اَيَكُونَنَّ مِنْ أَمُّتِي أَقُوامٌ يَشْتَجِلُونَ الْحَيَرُ<sup>(٢)</sup> وَالْحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَأَصْلَهُ فِي الْبُخَارِيُّ (أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَأَصْلَهُ فِي الْبُخَارِيُّ (أَبُ

 ٢٥ - وَعَنْ لِحَدْيْفَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: (نَهَىٰ النَّدَى ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ اللَّهَٰ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَل مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْقَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

840 - وعن عمر ﷺ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ

أخرجه الدارقطني (٦٦/٢) والحاكم (٣٢٥/١، ٣٢٦).

ورواه سلامة بن روح، عن عقيل، عنه عن أبي سلمة، عنه بنحوه

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٧٣/١) وغيره.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٢٩١). والطريقان عن الزهري على الاتصال في أسانيدهما مقال، وأصح الطرق إليه المرسل وهو المحفوظ، وقد وهم من حسن الحديث بهذه الطرق ولم يعتبر بهذا الاختلاف على الزهري فقوى المتصل

بالمرسل، وهذا مناقض لتصرف أثمة الشأن في التصحيح والتضعيف. والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٦٧٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية ٥ص٥: [قوله الحيرَ أي: الفرج]

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٠٣٩).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٠٥).

<sup>ُ</sup> معلقاً مُجْزُوما به، وقد أطال الحافظ ـ رحمه الله ـ في الفتح، النفس في بيان وصل هذا الحديث فانظره فإنه هام، والحديث صحيح لا مغمز فيه ولا عبرة لمن أعله.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٨٣٧).

إِصْبَعَيْ، أَوْ ثَلَاثِ، أَوْ أَرْبَعِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. ٨٤٥ - وَعَنْ أَنَسِ عَلِيُّهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّنَّ رَحَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَدِنِ بْنِ عَوْفِ وَالرُّيْشِ، فِي قَمِيصِ [الْحَرِيرِ، فِي سَفَمٍ]<sup>(۱)</sup>، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا». مُتَّفَقٌ وَالرُّيْرِ، فِي

٥٤٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ هُؤُلِنَهُ قَالَ: «كَسَانِي النَّبِيُّ كَلِلَّ مُلَّةً سِيرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأْيَتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا يَيْنَ نِسَائِي». مُتَفَقّ عَلَيهِ<sup>(٤)</sup>، وَهَلذَا

· ٥٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَّاثِ أُمَّتِي، وَمُحَرَّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهَمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(°)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(١)</sup>، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ<sup>(٧)</sup>.

٥٥١ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّيْنِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ اللَّهِ يَكِلُّوا ۚ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا

كلهم عن نافع، عن سعيد بن أبي هند عنه به، قال الترمذي: حسن صحيح قلت: إسناده معلول، وفي إسناده اختلاف، فقد قال أبو حاتم في رواية سعيد، عن أبي موسى: لم يلقه المراسيل (٦٧)، ونقل الحافظ في «التلخيص» (٥٣/٢) عن الدارقطني اختلاف طرق الحديث إلى أن

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من اس

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤/٢٩، ٤٩٢، ٧٠٤).

<sup>(</sup>٦) النسائي (١٦١/٨).

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۱۷۲۰).

قال: سعيد بن أبي هند لم يسمّع من أبي موسى . وقال ابن حبان في «صحيحه»: حديث سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى؛ معلول لا يصح . قلت (الحافظ): ومشى ابن حزم على ظاهر الإسناد فصححه وهو معلول بالانقطاع .

وانظر نصب الراية (٢٢٣/٤)، والإرواء (٢٧٧).

أَنْهُمَ عَلَىٰ عَبْدِهِ نِعْمَةً أَنْ يَرَىٰ (١) أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ (٢). ٢٥٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ وَالْمُعُصْفَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٣٥٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: رَأَىٰ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ﷺ تَوْتِينْ مُعَصْفَرَيْن، فَقَالَ: «أَمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَاذَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

٤٥٥ - وَعَنْ أَسْمَاء بِسْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّة رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْم، مَكْفُوفَة الْجَيْبِ وَالْكَمَّيْنِ وَالْفَرْجِيْنِ بِاللَّيَاجِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَأَصْلَهُ فِي مُسْلِم (٢)، وَزَادَ: «كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، وَلَادَ شَكَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، وَقَامَتْ عَنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، وَوَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَانَ عَنْدُونَ عَنْدَ عَائِشَةَ اللَّهُ وَكَانَ عَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمُوضَىٰ نَعْشِلُهَا وَزَادَ الْبُحَارِيُّ فِي الْأَدْبِ اللَّهْرِدِ (٨): «وَكَانَ عَلْبَسُهَا، لِلْوَقْدِ وَالْجُمَةِ»
 لِلْوَقْدِ وَالْجُمَةِ»

#### \*\*

<sup>(</sup>١) في اص): [تُرَى]

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير (٢٧١/٣) وأخرجه أحمد (٤٣٨/٤).

كلاهما عن شعبة، عن الفضيل بن فضالة، عن أبي رجاء العطاري عنه به ورجال إسناده ثقات إلا الفضيل بن فضالة وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ، انظر الجرح والتعديل (۷٤/٧).

وقال الهيثمي في المجمع (١٣٥/٥): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات وللحديث شواهد يقوى بها وانظر غاية المرام (٧٤).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۷۸).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٧٧). ولفظه هناك: (أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما٠).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٠٥٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٧) في (س): [فقبضتهما]

<sup>(</sup>٨) الأدب المفرد (٣٤٨).



## كِتَابُ الْجَنَائِز

ه ه ه . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ<sup>(١)</sup> اللَّذَّاتِ؛ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>، والنَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ البُنُ حَتَانَ<sup>(٤)</sup>.

٢٥٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ هَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّنَ أَحَدُكُمُ الْمُوتَ لِضُرِّ يَنْوِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أُخينِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». مُتَفَقَ عَلَيهِ (٥٠).

٥٥٧ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَلَيْهَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْتُؤْمِنُ مَنْ(٦) يَمُوتُ بِعَرَقِ

كلهم عن محمد بن عمرو، عن أي سلمة عنه به. قال الترمذي: حسن غريب. ونقل الحافظ في التلخيص (١٠٨/٢) تصحيحه أيضًا عن: الحاكم، وابن السكن، وابن طاهر. قلت: لكنه معلول بالإرسال.

قال الدارقطني في العلل (١٩٠٨-٤): يرويه محمد بن عمرو، واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن إبراهيم بن عثمان والد أي بكر وعثمان ابني شيبة، والعلاء بن محمد المربز بن مسلم، ومحمد بن إخضر، وحماد بن سلمة ـ من رواية محمد بن الحسن الكوفي الأسدي التل ـ ويعلى بن عباد عنه، وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، مرسلا والصحيح المرسل. أبي هريرة، ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلا والصحيح المرسل. والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٠١٧) وقال: هذا حديث لا يثبت ومداره على محمد بن عمرو الليثي، قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه.

<sup>(</sup>١) في وص؛ [هاذم].

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٢٩٩٢، ٢٩٩٣).

محمد بن عمرو الليثي، قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتمون حديثه. وللحديث عدة شواهد ذكرها الحافظ في التلخيص (١٠٨/٢)، وانظر الإرواء (٦٨٢)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٦) سقط من وص،

الجُبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (١٠(٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

٥٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَا: قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَنَهَ إِلَّا اللَّهُ). رواه مُسْلُمْ (٤)، وَالْأَرْبَعَةُ (٩).

٥٥٥ ـ وعن مَغْقِلِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْفَرَأُوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ يسَى». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٦)</sup>، وَالنَّسَائِئُ<sup>(٧)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانِ<sup>(٨)</sup>.

٥٦٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَ

(١) في ١٥ص): [الترمذي].

(٢) الترمذي (٩٨٢)، والنسائي (١٤٥٤)، وابن ماجه (١٤٥٢).

كلهم عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة عنه به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بريدة . قلت: نقل الحافظ في التهذيب (٤٢/٤) عن البخاري قوله: لا نعرف له سماعًا من ابن بريدة . وقال أحمد بن حنبل ـ كما في جامع التحصيل (٢٥٥) ـ: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا من أنس بن مالك.

(۳) صحیح ابن حبان (۳۰۱۱).

(٤) مسلم (٩١٦، ٩١٧).

(٥) أبو داود (٣١١٧)، والترمذي (٩٧٦)، والنسائي (٩/٥)، وابن ماجه (١٤٤٥).

(٦) أبو داود (٣١٢١).

(٧) النسائي (١٧٤) في عمل اليوم والليلة.

(۸) صحیح ابن حبان (۳۰۰۲).

كلهــم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه ـ لم يقل النسائي وابن حبان عن أبيه ـ عنه به

وهو حديث ضعيف به أكثر من علة.

قال الحافظ في التلخيص (١١٠/٢):

أعله ابن القطآن الاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرِ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي الْمُهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ». رَوَاهُ مُشَلِمٌ(١).

٥٦١ . وَعَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .: «أَنَّ رَسُولَ الْلهِ ﷺ حِينَ تُوفِّي . سُجِّي بِبُرْدٍ حَبَرَةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٥٦٢ - وَعَنْهَا: وأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصديق ﴿ يَثِنُّهُ قَبُّلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

٥٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِن مُعَلَّقَةٌ بِدَنْيهِ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(يَّ)</sup>، وَالتَّوْمِذِيُّ<sup>(°)</sup>، وَحَسَّنَهُ.

٥٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ - في الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ ..: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي تَوْيَثِ».

(۱) مسلم (۹۲۰).

(٢) البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٩٤٢).

(٣) البخاري (١٢٤١، ١٢٤٢).

(٤) أحمد (٢/٠٤٤، ٢٥٥).

عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عنه به (٥) الترمذي (١٠٧٨، ١٠٧٩) من طريقين عن سعد بن إبراهيم ـ قال في الأول ـ عن أبي سلمة، عنه،

وفي الثاني: عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عنه

قال الترمذي: هذا حديث حسن وهو أصح من الأول وقد ذكر الدارقطني الحديث في علله (١٧٨٠) وذكر أوجه الحلاف على سعد بن إبراهيم ورحج رواية الثوري فقاًل: والصحيح قول

قلت: والإسناد بإثبات عمر بن أبي سلمة فيه مقال، فقد غمزه كثير من النقاد، وانظر تهذيب الكمال (٣٧٥/٢١)، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٤١/٥).

وقال: كل هذه الأحاديث لا بأس بها وعمر بنِ أبي سلمة متماسك الحديث لا بأس به. وقال الذهبي في الميزن (٢٠٢/٣): ولعمر عن أبيه مناكير

(٦) البخاري (١٨٤٩)، ومسلم (١٢٠٦).

٥٦٥ ـ وَعَنْ عَائِشَــةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ فَــالَــتْ: «لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي، نَجُوّدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا نُجُوّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟». الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(١)، وأَبُو دَاوُدَ(١).

٥٦٦ - وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَالَتْ: ذَخَلَ علينا النَّبِيُ ﷺ وَنَحْنُ نُغُسِّلُ النَّبَيُ عَلِيْ وَلَا النَّبِي عَلَيْ وَلَكَ، إِنْ نُعْسَلُ الْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْر، وَالجَعْلَنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْعًا مِنْ كَافُورٍ، فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذَنَّاهُ، فَأَلَّقَىٰ إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِوْنَهَا إِيَّاهُ». مُتَقَقَّ عَلَيهِ (٢)، وَفِي عَلَيهِ (٣): «أَنْدَأْنُ بَمِيَامِنِهَا وَمُواضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا». وَفِي عَلَيهِ لِلْبُحَارِيِّ (٥): «فَضَفَوْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَٱلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا».

٥٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِئَةِ<sup>(١)</sup> مِنْ كُوْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَبِيصٌ وَلَا

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/۷۲).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣١٤١).

<sup>)</sup> ابو سود (۱۱۰۱). كلاهما عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عنها به

وتمامه: (. . . فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقته في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن أغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه، فقاموا إلي رسول الله ﷺ فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.

وأخرجه الحاكم (٣/ ٦١.٦٠/٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وانظر أحكام الجنائز (٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٥٥)، ومسلم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) جاء في حاشية وص؛ [قوله سحولية، هو بفتح السين نسبة إلى السحول وهو القصار لأنه يمسحها، أي: يغسلها، وبضمها جمع سَخل وهو الثوب الأبيض النقي من قطن، وقبل فيهما نسبة إلى سحول قرية باليمن، وقبل سحولية القيصورة والكرسف القطن].

عِمَامَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٥٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَمَّا تُوفِيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَتِيً جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ، فَقَالَ: أَعْطِني قَمِيصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ وَإِيَّاهُ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (").
 ٢٠]يّاهُ (٢٠)». مُثَقَق عَلَيْهِ (٣٠).

٥٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَشوا مِنْ ثِيَابِكُمْ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْيَابِكُمْ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ النَّابِيُّ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّيْمِيْتُ النَّيْمِيْتُ النَّيْمِيْتُ النَّرْمِيْتُ.

٥٧٠ - وَعَنْ جَايِرٍ رَهِلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
 قَالَيْحْسِنْ كَفَنَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(°).

٥٧١ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْمَعُ يَنَّ الرَّجُلْيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحدِ فِي ثُوبِ
 وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْتَوُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَيَقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ
 يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(١).

٧٧٥ ـ وَعَنْ عَلِيٌّ عَلِيٌّ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ،

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).

<sup>(</sup>٢) من اص

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠، ٢٧٧٤) مطولًا

<sup>(؛)</sup> أحمد (٢٢٨/١، ٣٦٣)، وأبو داود (٢٠٦١)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (٣٥٦٦). كلهم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير عنه به

قال الترمذي: حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم.

قال الحافظ في الفتح (١٦٢/٣): صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب

أخرجوه وإسناده صحيح أيضًا. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على المسند (٣٠٣٦)، ونقل الحافظ في التلخيص (٧٤/٢) تصحيحه عن ابن القطان.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٤٣) وفيه قصة

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٣٤٣).

فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١).

٧٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ<sup>(٢)</sup>». الحُدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَاثْبُنُ مَاجَهْ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٥)</sup>.

٥٧٤ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُميْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلُهَا عَلِيٌّ . رَوَاهُ الدَّارَةُ طَنِعُ (٦٠) .

أبو داود (١٥ ٤).

قال الحافظ في التلخيص (١٦٣/): في الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشمبي وعلي، لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد .

قلت: عمرو بن هاشم قال فيه الحافظ في التقريب (٢٠/٢): لين الحديث.

(٢) في ١٥سه والمطبوع بلفظ: (... لغسلتك) وهو خطأ. قال الحافظ في التلخيص (١١٤/٢): تبين أن قوله: لغسلتك باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة (فغسلتك) بالفاء وهو الصواب والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية للتمني.

(٣) أحمد (٢/٨٢٦).

(٤) ابن ماجه (١٤٦٥).

كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عنها وصدره ورجع إلى رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه. قال: ما ضرك...، الحديث. واللفظ لأحمد.

قال الحافظ في التلخيص (١١٤/٣): أعله البيهةي بابن إسحاق ولم ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي، وأما ابن الجوزي فقال: لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري (٥٦٦٦) بلفظ: (ذاك لو كان وأنا حي، فأستغفر لك وأدعر لك).

(٥) صحيح ابن حبان (٦٥٨٦).

(٦) سنن الدارقطني (٢٩/٢).

من طريق عون بن محمد، عن أمه عنها به

قلت: عون هو: ابن محمد بن الحنفية ذكره ابن حبان في الثقات (٢٧٩/٧) وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (١٦/٧) وقال: روى عنه محمد بن أي مراكب الكبير (١٦٧/) وقال: روى عنه محمد بن مؤسى وعبد الملك بن أبي عياش.

وأمه هي: أم عون بنت محمد بن جعفر بن أي طالب، أخرج لها ابن ماجه وقال الحافظ في التقريب: مقبولة. وانظر تهذيب الكمال (٣٧٧/٣٥).

ومن هنا يعلم تساهل الشوكاني ـ رحمه الله ـ عندما قال: سنده حسن.

وانظر التعليق المغني بهامش الدّارقطني (٧٩/٢).

٥٧٥ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ـ في قِصَّةِ الْغَامِدِيةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا ـ قَالَ: (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّي عَلَيْهَا وَدُونَتْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

٥٧٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: ﴿أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلِ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٢٠٪.

٥٧٥ ـ وَعَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي قِصَّةِ الْمُؤَاّةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمُسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «دُلُونِي عَلَىٰ قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا. مَتَفَقّ عليه (٢٣، وَزَادَ مُشْلِمٌ، ثُمُّ قَالَ: «إِنَّ هَلْنِهِ الْقُبُورُ مُمْلُوءَةٌ ظُلْمَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهُ يُتَوَرُّهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».

٥٧٥ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّعٰي».
 رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ (٥) وَحَسَّنَهُ.

٥٧٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيُّ فِي الْمُعَلَّىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَثَّرَ عَلَيْهِ الْمُصَلَّىٰ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَثَّرَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۹۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۷۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/٥٨، ٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٩٨٦).

كلاهما عن حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة قال: (إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيًا... الحديث) واللفظ للترمذي.

قال الترمذي: حسن صحيح

قلت: زيادة كلمة (صحيح) لم ترد في تحفة الأحوذي (٥١/٤) وتحفة الأشراف (٢٢/٣). وأيضًا المزي في تهذيب الكمال (٣٧٧/٥) كلهم نقلوا عنه التحسين فقط .

والحديث فيه علّمان، الأولى: ضعف حبيب بن سليم، قال الحافظ فيه: مقبول كما في التقريب. والثانية: رواية بلال بن يحيى عن حذيفة مرسلة، قال الحافظ في التهذيب (٢١٧/١): قال ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة، وفي كتاب ابن أبي حاتم وجدته يقول: بلغني عن حذيفة.

أَرْبَعًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

٥٨٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْنِ يَقُولُ: «مَا مِنْ
 رَجُلٍ مُشلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرَبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ
 شَيْعًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٥٨١ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَلِللهِ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ امْرَأَةٍ<sup>(٣)</sup> مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

٥٨٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ يَيْضَاءَ فِي الْمُسْجِدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (°).

٥٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﷺ يُكَبِّرُ
 عَلَىٰ جَنَائِزِنَا أَرْبَعَا، وَإِنَّهُ كَبْرُ عَلَىٰ جَنَازَةِ خَمْسًا، فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) وَالْأَرْبَعَةُ (٧).

٥٨٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَىٰ - عَنْهُ -: «أَنَّهُ كَبَرٌ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ مُحتَيْفِ
 سِتًا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيُّ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ (١٨)، وَأَصْلَهُ فِي

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٣٣)، ومسلم (٩٥١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹٤۸).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية (ص): [هي أم كعب رضي الله عنها كذا جاء في مسند الإمام أحمد].

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٣١، ١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٧٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۵۷).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣١٩٧)، النرمذي (٣٠٠١)، النسائي (٢٧/٤)، ابن ماجه (١٥٠٥). وقال النرمذي: حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمشا، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمشا فإنه يُشع الإمام.

<sup>(</sup>٨) وأخرجه أيضًا أحمد (١٠١٧)، كما في مسائل أبي داود له، والحاكم (٤٠٩/٣) وغيرهما، وصحح إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في أحكام الجنائز (١١٣)، وانظر التلخيص الحبير (١٢٧/٢)، وفتح الباري (٣٦٩/٧).

الْبُخَارِيِّ<sup>(١)</sup>.

هـ ٨٥ . وَعَنْ جَايِر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَثِرُ عَلَىٰ
 جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ فَاتِحَةِ<sup>(٢)</sup> الْكِتَابِ في التَّكْبِيرةِ الْأُولَىٰ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٣) بإشتادِ ضَعِيفِ.
 الشَّافِعِيُّ (٣) بإشتادِ ضَعِيفِ.

٥٨٦ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ رَفِيْ اللَّهِ مُنِ عَوْفٍ مَثَلِثِهُ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَىٰ جَنَازَةِ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». رَوَاهُ الْبِخَارِئُ<sup>(٤)</sup>.

٥٨٥ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ضَعْهُ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ جَنَازَة، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمَهُ، وَعَافِهِ، وَاغْفُ عَنْهُ، وَأَخْدِمُهُ وَعَافِهِ، وَاغْفُ عَنْهُ، وَأَخْدِمُهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَهِّهِ مِنَ الْخُطَايَا كَمَا نَقْبَتُ النُّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجُنَّةَ، وَقِهِ فِئْنَةَ الْفَبْرِ، وَعَذَابَ النَّالِ». دَارِه، وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِه، وَأَدْخِلْهُ الْجُنَّةَ، وَقِهِ فِئْنَةَ الْفَبْرِ، وَعَذَابَ النَّالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

مَمْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ
 عَلَىٰ جَنَازَةِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِجِيْنَا، وَمُثِينَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِينَا،
 وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَأَثْنَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْمِيهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٠٤) ولم يذكر العدد.

<sup>(</sup>٢) في ﴿صُ؛ [بفاتحة].

 <sup>(</sup>٣) مسند الشافعي (٣٥٨).
 وسنده ضعيف جدًا، فيه إبراهيم بن أي يحي؛ وهو ضعيف جدًا، ورماه بعضهم بالكذب، وعبد الله
 بن محمد بن عقيل؛ ضعفه جمهور النقاد .

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٦٣).

الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّٰيَتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَي الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِعٌ<sup>(۱)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(۱)</sup>.

٥٨٩ - وَعَنْهُ رَهِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيُّ قَالَ: «إِذَا صَلَّتُهُمْ عَلَى الْلَيْتِ فَأُخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْرُ، حِبَّانَ<sup>(٤)</sup>.

وأخرجه الترمذي أيضًا عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أييه بنحوه قال أبو عسى حديث وروى هشام الدستواتي وعلى بن المبارك هذا الحديث عن النبي على من المبارك هذا الحديث عن النبي على مرسلاً، المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي على مرسلاً، وروى عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي حديث يحيى، وروي عن يحيى بن أبي كثير، عن حديث يحيى، وروي عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي تعدد المعتم محمدًا يقول: أصح الروايات في هذا حديث عن بنا أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم؟ فلم يعرفه.

يحتى بن الي كثير، عن الي إبراهيم الاشهلي، عن ابيه، وسالته عن قلت: وقد أعل هذا الحديث بالإرسال غير واحد من النقاد.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٧٠٤/١): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن ذكوان، عن يعيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . . . ؟ قال أبي: هذا خطأ، الحفاظ لا يقولون: أبو هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة أن النبي ﷺ وقال في موضع آخر (٣٥٧/١): لا يقول: أبو هريرة ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن، والصحيح مرسل، وانظر أيضًا العلل (٣٤٨/١)، وذكر الدارقطني الحديث في وعلله، وأطال النفس في

ذكر اختلاف طرق الحديث ثم قال: والصحيح عن يَحيى لقولٌ من قال: عن أبي إبراهيم، عن أبيه، وأبي سلمة، مرسل.

وانظّر لزاما العلل (٣٢١/٩ رقم ١٧٩٤)، وقال الحافظ في النلخيص؛ ٢٣٠/٢): قال أبو حاتم: أبو إبراهيم مجهول، وقد توهم بعض الناس أنه عبد الله بن أمي قنادة وهو غلط، أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل، وأبو قنادة من بني سلمة، وقال البخاري: أصح حديث في هذا الباب حديث عوف بن مالك.

#### (٣) أبو داود (٣١٩٩).

قال الحافظ في التلخيص (١٣٠/٢): فيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان من طريق

<sup>(</sup>١) كذا عزاه لمسلم وهو وهم، وقد عزاه في التلخيص (١٣٠/٢) للأربعة وغيرهم ولم يعزه لمسلم؛ وليس عنده.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۲۰۱)، والترمذي (۱۰۲۶)، والنسائي (۱۰۸۰) في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه (۱٤۹۸)، كلهم من طرق عن أبى سلمة عنه به

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٣٠٧٧).

- . ٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَشْرِعُوا بِالْجُنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ ثُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رقابكُمْ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ(١).
- ٩١٥ ـ وَعَنْهُ طَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ ا عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَان؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْن». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠)، وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّىٰ يُوضَعَ (٢٠) في اللَّحْدِ».
- ٩ ٥ ٥ ـ وَلِلْمَخَارِيِّ <sup>(٤)</sup> أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ مُشْلِم إِيمَانًا وَاعْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْيِهَا فَإِلَّهُ يَوْجِمُ بِقِيرَاطُيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُلحدٍ».
- وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الجُنَازَةِ». رَوَاهُ الْحُمْسَةُ<sup>(°)</sup>، .........

قلت: في سند ابن حبان رواه ابن إسحاق وقال حدثني محمد ابن إبراهيم ورواه محمد عن ثلاثة من النابعين وهم: (سعيد بن المسيب، وأي سلمة بن عبد الرحمن، وسلمان الأغر مولي مجهينة).

(٥) أحمد (٨/٢)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٨، ١٠٠٨)، والنسائي (٦/٤°)، وابن ماجه (١٤٨٢). كلهم عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عنه به

قال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. وقال الترمذي: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أيه نحو حديث ابن عينة

وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري: أنَّ النبي ﷺ كان يمشي أمام الجنازة.

قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث

أخرى عنه مصرحًا بالسماع.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۲۵)، ومسلم (۹٤٥).

<sup>(</sup>٣) في اصا: [توضع].

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧).

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ.

٩٤٥ - وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجُنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٥٩٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ هَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا رَأْيَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ تُوضَعَ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ(٣).

٩٦٥ ـ وَعَنْ أَيِي إِسْحَاقَ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ﴿ اللَّهِ الْمُئِتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَلذَا مِنَ السُّنَّةِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>.

٥٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ

المرسل في ذلك أصح.

. . . قالُ ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة، وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة.

وقال الحافظ في التلخيص (١١٨/٢):

ذكر الدارقطني في «العلل» اختلافًا كثيرًا فيه على الزهري قال: والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان بمشي، قال: وقد مشى رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر

واختار السيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينه وهو ثقة حافظ، وعن علي بن المديني قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد! خالفك الناس في هذا الحديث؟ فقال: استيقن الزهري حدثني مرارًا لست أحصيه يعيد ويبديه سمعته من فيه عن سالم، عن أبيه

قلت (الحافظ): هذا لا ينفي عنه الوهم فإنه سمعه منه عن سالم، عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدرائجا لعل الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغيره. وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر وابن حزم. اه بتصرف يسير.

وقد دفع هذه العلة الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٧٣٩) فارجع إليه فإنه هام.

(۱) صحیج ابن حبان (۳٤٥).

(۲) البخاري (۱۲۷۸)، ومسلم (۹۳۸).

(٣) البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩).

(٤) أبو داود (٣٢١١). أنه ما المئة الما

وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (٤/٤ه) وقال: هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة؛ فصار كالمسند. أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّالَ<sup>(٤)</sup>، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُ بِالْوَقْفِ.

٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ اللَّهِ عَلَيْ شَرْطِ مُسْلِمٍ.
 الْمَيْتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دِاوُدَ<sup>(٥)</sup> بِإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٩٩٥ ـ وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ<sup>(٢)</sup> مِنْ حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: ﴿فِي الْمُرْشِمِ».

(١) أحمد (٧٢/٢) وفي عدة مواضع أخرى

(۲) أبو داود (۳۲۱۳).

(٣) النسائي (١٠٨٨)في عمل اليوم والليلة

(٤) ابن حبان (٣١١٠).

كلهم عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الصديق عنه به.

قال الزيلمي في نصب الراية (٣٠٢، ٣٠٢): قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند هذا الحديث لا يعلل بمن وقفه وقد وقفه شعبة، ورواه البيهقي، وقال: تفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه عن تنادة موقوفًا على ابن عمر. وقال الدارقطني في الموقوف: هو المحفوظ.

وقال الحافظ في التلخيص (٣٧/٣): أعل بالوقف وتقرد برفعه همام عن تتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر، ووقفه سعيد وهشام فرجح الدارقطني وقبله النسائي الوقف، ورجح غيرهما رفعه.

ابن عمر، ووقفه سعيد وهسام وجمع الدارفطني وقبه السنامي الوقف، ورجمع عيرهمه (فعه. قلت: وللحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ والزيلمي وصححه بها الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٧٤٧).

(٥) أبو داود (٣٢٠٧).

من طریق سعد بن سعید، عن عمرة، عنها به

قلت: إسناده ضعيف وآفته سعد بن سعيد، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما، انظر تهذيب الكمال (٢٦٢/١٠).

قال الحافظ في التلخيص (٦٢/٣): حسنه ابن القطان، وذكر القشيري أنه على شرط مسلم ورواه الدارقطني من وجه آخر عنها. وزاد: «في الإثم، وفي رواية الشافعي «. يعنى في الإثم، ٤ وذكره مالك في «الموطأة بلائحًا عن عائشة موقوفًا. اهـ لكنه لم ينفرد بالإسناد فقد تابعه جماعة، وانظر الإرواء (٧٦٣).

(٦) ابن ماجه (١٦١٧).

 (١) ابن منجه (١١١٧).
 قال البوصيري في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدنى، أحد المتروكين.

**قلت**: وقال الحافظ في التقريب (٤١٦/١) في ترجمة عبد الله بن زياد: مجهول يحتمل أن يكون هو الذي قبله.

- ٠٠٠ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدُوا لِي خَدْاً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ ( ) . اللَّهِ يَعَلِيُّهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) . اللَّهِ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
- ٦٠١ ـ وَلِلْبَيْهَةِيُّ <sup>(٢)</sup> عَنْ جَايِرِ ﷺ نَحْوَهُ، وَزَادَ: «وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>٣٦</sup>.
- مَ مَلِسُلِم ( ُ ُ ) عنه ﷺ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْتَىٰ عَلَيْهِ».
- ٦٠٣ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِرَبِيعَةَ عَيْهِهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَلَّىٰ عَلَىٰ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَمَّىٰ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَتْيَاتِ وَهُوَ قَائِمِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ <sup>(٥)</sup>.
- ٦٠٤ وَعَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمُتِتِ
   وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّشْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ».
   يُسْأُلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(۱)</sup>، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٧)</sup>.
  - (۱) مسلم (۹۲۲).
  - (٢) السنن الكبير (٢/٠١٤).
  - (٣) صحيح ابن حبان (٦٦٣٥).
  - وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في أحكام الجنائز: إسناده حسن.
    - (٤) مسلم (٩٧٠).
    - (٥) الدارقطني (٧٦/٢).
- قال أبو الطّيب في التعليق المغني: فيه القاسم العمري وعاصم بن عبيد الله؛ وهما ضعيفان، وأخرجه البزار أيضًا وزاد: فأمر فرش عليه الماء، قال البيهقي: وله شاهد من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا، رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن حعفر. . . . وانظر التلخيص (١٣٨/٢).
  - (٦) أبو داود (٣٢٢١).
- من طريق عبد الله بن بحير، عن هانئ مولى عثمان، عنه به. تتبيه: سقط ذكر (عثمان)من النسخة المطبوعة من السنن، وهو مثبت في عون المعبود (٣٢١٩)، وكذا في تهذيب السنن للمنذري (٣٠٩١).
  - (٧) المستدرك (٢/٠٧١).
  - وقال: هذا حديث صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجاه.

مَوْعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيب - أَحدِ التَّابِعينَ - قَالَ: (كَانُوا يَشْتَحِبُونَ إِذَا شُوّيَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، قُلْ لَا إِلَلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَائَ مَوَّاتٍ، يَا فُلَانُ، قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ (١) مَوْقُوفًا.

٦٠٦- وَلِلطَّبْرَانِيِّ (٢) نَحْوُهُ مِنْ جِدِيثِ أَبِي أُمَامَةً مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا.

٦٠٧ ـ وَعَنْ بُرِيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ ـ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمُ بُرِيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهِ عَلَيْنِيْ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٠)، زَادَ

وأخرجه البزار (۵٤) في مسنده والبحر الزخارة وقال بعد أن ذكر حديثًا آخر بنفس الإسناد: وهذان الحديثان لا يرويان عن النبي ﷺ إلا من حديث عثمان، ولا نعلم لهذا الإسناد عن عثمان إلا هذا الإسناد.

وصحح إسناده الألباني ـ رحمه الله ـ في أحكام الجنائر (٥٦ ١)، ونقل عن النووي قوله: إسناده جيد. (١) وعزاه ابن القيم في الزاد (٧٣/١) له أيضًا، وكذا الحافظ في التلخيص (١٤٣/٢).

. قلت: وليس في هذاً الاستحباب الوارد عن بعض التابعين الشاميين صحة فضيلة هذا القول عند القبر، فالحجة إنما تثبت بالكتاب والسنة الصحيحة.

(٢) المعجم الكبير (٢٥١/٨ رقم ٧٩٧٩) وفيه نكارة وغرابة.

قال ابن القيم في الزاد (٣٣/١): ولم يكن يجلس عند القبر، ولا أيلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، أما الحديث الذي رواه الطبراني. . . . . فهذا حديث لا يصح رفعه. لكن قال الأثرم: قلت لأيي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دُفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: ما وأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه.

قلت: وكلام أحمد يوضح الأثر السابق أن هذا الفعل لم يكن يفعله إلا أهل الشام. وأنكره عليهم غير واحد من السلف،

. وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في «السلسلة الضعيفة» (٢٥/٢): وجملة القول أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًا .

وقد قال الصنعاني في «سبل السلام»: ويتحصل من كلام أثمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة، ولا ينتر بكثرة من يفعله

ونقل الشّيخ ـ رحمه الله ـ تضعيفه عن غير واحد من الأكمة، فارجع إليه في الضعيفة (٩٩٠)، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٢٤/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨).

(٣) مسلم (٩٧٧).

التِّرْمِذِيُّ(١): «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».

٦٠٨ـ زَادَ ابْنُ مَاجَهْ<sup>(٢)</sup> مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ في الدُّنْيَا».

٦٠٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلِئِئْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَائِرَاتِ ۖ الْقُبُورِ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِيذِيُّ <sup>(٣)</sup> وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup>.

٦١٠- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّائِحِةَ وَالنَّسْتِمِعَة». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>.

٦١١. وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةً ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ

(١) الترمذي (١٠٥٤) وقال: حسن صحيح

(۲) ابن ماجه (۱۵۷۱).

من طریق أیوب بن هانئ، عِن مسروق، عنه به

قلّت: وفي إسناده علتان، الأولَى: ابن جريج مدلس وقد رواه عن أيوب بالعنمنة الثانية: أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين وابن عدي، وقال أبو حاتم: شيخ كوفي صالح. وانظر الكامل (٣٠٩/١)، وتهذيب الكمال (٥٠١/٣).

(۳) الترمذي (۱۰۵٦).

(٤) صحيح ابن حبان (٣١٧٨).

كلاهماً عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عنه به

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

قلت: عمر متكلم فيه وفي روايته عن أبيه وقد سبق الكلام عنه عند حديث رقم (٥٦٣). لكن للحديث طرق أخرى وشواهد من حديث ابن عباس، وحسان بن ثابت.

وانظر التلخيص الحبير (١٤٤/٢)، والسلسلة الضعيفة (٢٢٥).

وقال الألباني ـ رحمه الله ـ في أحكام الجنائر (١٨٦): تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ (زوارات)... وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ (زوارات) إنما يدل على لعن النساء اللاتبي يكثرن الزيارة، بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينتذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة.

(٥) أبو داود (٣١٢٨).

من طريق محمد بن الحسن بن عطية، عن أيه، عن جده، عنه به قال أبو حاتم في العلل (٣٦٩/٢): هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحدث.

لَا نَنُوحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٦١٢. وَعَنِ عَمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «الْمُيَّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بَمَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٦١٣. وَلَهُمَا (٣) نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ.

٦١٤ـ وَعَنْ أَنْسِ عَلَيْهِ قَالَ: «شَهِدْتُ بِنْتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَهِ تَدْمَعَانِ». رَوَاهُ الْهَخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

- ٦١٥ وعن جَابِرِ رَهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْفِئُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُوا». أُخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٥)، وأَضْلُهُ في مُشلِم (٢)، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُفْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْل، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.
- ٦١٦ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَهِي قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ حِينَ قُتِلَ قَالَ:
   قَالَ النبيُ ﷺ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ».
   أَخْرَجُهُ الْخَمْسَةُ (٧) إلا النَّسَائِيَّ.
  - (١) البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦).
  - (٢) البخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧).
  - (٣) البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣).
    - (٤) البخاري (١٢٨٥).
    - (٥) ابن ماجه (١٥٢١).
- من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عنه به قلت: إسناده منكر والحديث بهذا اللفظ لا يثبت، ففي إسناده: إبراهيم المكي؛ وهمّاه جمهور النقاد. وانظر تهذيب التهذيب (١١٦٢)، والميزان (٧٥/١).
  - (٦) مسلم (٩٤٣) وتقدم
  - (۷) أحمد (۲۰۵/۱)، وأبو داود (۳۱۳۲)، والترمذي (۹۹۸)، وابن ماجه (۱٦۱۰). كلهم عن جعفر بن خالد، عن أبيه، عنه به

قال الترمذي: حسن صحيح

والحديث أخرجه الحاكم (٣٧٢/٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وجعفر بن خالد ابن سارة من أكابر مشايخ قريش وهو كما قال شعبة: اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون وقد روى ٦١٧- وعن سُـلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَايِرِ: «السَّلَامُ عَلَي أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافَيَةَ». رواه مُسْلِمً (١٠.

٦١٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: [مَرَّ] (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْتُ لِمَ الْمَهُورِ، يَفْفِرُ بِعَبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَفْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (٣)، وقَالَ: حَسنٌ. ١٩٦- وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَسْبُوا اللَّهِ عَلَيْتٌ: «لَا تَسْبُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ أَفْضُوا إلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ البخاري (٤٠).

٠ ٢٠- وَرَوَى التَّرْمَذِيُّ (°) عَن الْمُغِيرَةِ ﴿ اللَّهِ مَحْوُهُ، لِكُنْ قَالَ: «فَتَؤُذُوا الْأَحْيَاءَ».

### \*\*\*

غير هذا الحديث مفسرًا.

قلت: علة الإسناد ليست في جعفر، وإنما في أبيه.

قال الذهبي في الميزان (٦٣٠/١) في ترجمة خالد:

حسنه الترمذيّ من رواية جعفر بن خاّلد عن أبيه وما صححه وخالد ما وثق، لكن يكفيه أنه روى عنه أيضًا عطاء.

قال الحافظ في التلخيص (١٤٦/٢):

صححه ابن السكن، ورواه أحمد والطبراني وابن ماجه، من حديث أسماء بنت عميس والحديث حسنه الألباني ـ رحمه الله ـ بهذا الشاهد كما في أحكام الجنائر (١٦٨).

(۱) مسلم (۹۷۰). (۲) سقط من وص

(٣) الترمذي (١٠٥٣).

من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه عنه به

قال الترمذي: حسن غريب

قلت: إسناده ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان: ضعفه أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، وابن حبان وغيرهم وانظر الميزان (٣٦٧/٣). والحديث ضعفه الألباني في وضعيف سنن الترمذي، (٥٦٥).

(٤) البخاري (١٣٩٣).

(٥) الترمذي (١٩٨٢)

### كِتَابُ الزِّكَاة

الله عَنْهُمَا .. أَنَّ النَّبِي عَلَيْ بَعَثَ مُعَاذًا طَهِ الله عَنْهُمَا .. أَنَّ النَّبِي عَلَيْ بَعَثَ مُعَاذًا طَهِ الله الله الله الله عَنْهُمَا .. أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمَرَالِهِمْ وَفَرَدُ فِي فَقْرَائِهِمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَاللَّفُظُ لِلْبُحَارِيِّ. وَقُوْحَدُ مِنْ أَغْنَيَائِهِمْ ، فَتُرَدُ فِي فَقْرَائِهِمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَاللَّفُظُ لِلْبُحَارِيِّ. وَاللَّهُ لَلهُ كَتَبَ لَهُ: «هَلَيْهِ فَرِيضَةُ الله عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالنِّي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا الصَّدَقَةِ النِّي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالنِّي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالنِّي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ، فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِن مِنْ الْإِيلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ حَمْسِ وَشَلاَئِينَ فَهِيهَا بِنْتُ مَحَاضٍ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَنْمُ وَعَشْرِينَ إِلَى حَمْسِ وَثَلَائِينَ فَهِيهَا بِنْتُ مَحَاضٍ أَنْتَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابُنُ لَبُونِ ذَكَرَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِنَّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سَتَّينَ فَهِيهَا بِنْتُ لَبُونِ أَنْتَى، فَإِذَا بَلَعَتْ سِنَّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتَّينَ فَهِيهَا بِنْتُ لَبُونِ أَنْشَى، فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةً وَسِتَّينَ إِلَى حَمْس وَسَبَعِينَ فَهِيهَا وَقَدَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْسِ وَسَعِينَ فَهِيهَا وَلَوْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَقَةً الْمُورِوقَةُ الْجُمِينَ إِلَى سِتَّينَ فَهِيهَا بِنْتُ لَبُونِ أَنْشَى، فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةً وَسِتَّينَ إِلَى حَمْس وَسَعِينَ فَهِيها عِنْتُ الْمُعْرَافِينَ الْمَالُولُولُهُ الْمُعْرَافِينَ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَى اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْتَى اللهُ المُعْتَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْتَى اللهُ المُولِقَةُ المُعْتَلِيقُولُ اللهُ المُعْتَى اللهُ المُؤْلِينَ الْمُؤْلِقُ المُعْلَى اللهُ المُولِقَةُ المُعْتَقُولُ اللّهُ المَالِمُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ المُولِقَةُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللّه

من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عنه به

قال الترمذي: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة، قال: سمعت رجلًا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ. قلت: محصل اختلاف أصحاب سفيان أنه رواه عنه:

١- أبو نعيم، عند الطبراني (٢٠/٢٠) رقم ١٠١٣)، وأحمد (٢٥٢/٤).

٢- الملائي، والحفري، عند ابن حبان في صحيحه (٣٠٢٢).

٣ـ وكيع، عند أحمد (٢٥٢/٤).

كلهم عنه بمثل رواية التُرمذي، وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي ـ عند أحمد (٢٥٢/٥) ـ فرواه عنه، عن زياد بن علاقة، قال: سممت رجلًا يحدث عند المغيرة بن شعبة. . الحديث .

وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة (٥٢٦/٥): فهذا اختلاف شديد على زياد بن علاقة، ويتلخص في الوجوه التالية:

١. عنه، عن عمه قطبة بن مالك، عن زيد بن أرقم مرفوعًا، وذكر الشيخ الوجهين السابقين ثم قال:
 ولعل الوجه الأول هو أرجح الوجوه. . . وقد عرف أنه صحيح السند.

قلت: وهذا الوجه بلفظ: (نهى عن سب الأموات،

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).

جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيَنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَّقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة شَاةٍ شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائْتَيْنُ فَفِيْهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتَينْ إِلَى ثَلَاثِمائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثمائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفِّرِقِ وَلَا يُفُرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمع خَشْيَةَ ٱلْصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْن فَإِنَّهُمَا يَتَراجِعانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُمْحَرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلاَ أَنْ يَشَاءَ الْنُصَّدَّقُ. وَفِي الرَّقَةِ: فِي َرُبْعُ الْغُشْرِ<sup>(١)</sup>، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمَائَةً فَلَيْسِ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنَّ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِل صَدَقَةُ الْجُذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَينِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجُذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجُذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنْ». رَوَاهُ اڵبُخَارِيُّ<sup>(۲)</sup>.

٦٢٣ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبِلِ عَلَيْهِ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرُهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في ﴿صُّ: [عشر]

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٥٤).

يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَفِي (١) كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِئَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ(٢) مُعَافِرِيًا». روَاهُ الْخَمْسَةُ(٣) وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وأَشَارَ إِلَى الْحَيْلَافِ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤)، وَالْحَاكِمُ (٩).

٦٢٤. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ النُسْلِمِينَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أي والتر، عن من أي والتر، عن من أي والتر، عن مساوق إلى اليمن فأمره أن يأخذ؛ وهذا أصح قلت: اختلف فيه على الأعمش على الوصل والإرسال كما أشار إلى ذلك الترمذي، لكن رواه الأثبات من أصحاب الأعمش عنه على الاتصال منهم: أبو معاوية، وسفيان، وجرير، ويعلى، وأبو عوانة، وعيسى بن يونس، ومعمر، وشعبة، وغيرهم.

وذُكر بعَشَهِم أبو دارُد في أُصنته، ونقل الدارقطني في «العلل» (٦٦/٦ رقم ٩٨٥) الحخلاف على الأعمش وقال: والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ.

وقال البيهة في في أسننة (٩٣/٩) أ): قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديئًا، قال البيهة في: إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر... وللفائدة انظر نصب الراية (٣٤٧/٢).

<sup>(</sup>١) في اصا: [ومن]

 <sup>(</sup>٢) جاء في حاشية وص٤: [القدل بالفتح هو المثل، وما عادل الشيء وكان من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره وقيل الفتح والكسر لفتان فيهما وهو قول البصريين ذكره القابسي في المشارق]

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٣٠/٥)، وأبو داود (١٥٧٦، ١٥٧٧، ١٥٧٨)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٥/٥). ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣).

كلهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عنه به

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٤٨٨٦).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣٩٨/١).

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَلِأَيِي دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>: «ولَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ». ١٦٥- وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَلِمُسْلِمٍ (٤): «لَيْسَ فِي الْمُبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ».

- 777 وَعَنْ بَهْنِر بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَ إِبلِ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، لَا تُفَوَّقُ إِبلَّ عَنْ حَسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرَهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنّا آلِكُ مُحَمَّد مِنْهَا آجُدُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَرْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبّنَا، لَا يَجِلُ لِآلِ مُحَمَّد مِنْهَا شَيْعًا فَيَانَ مَنْ عَزَمَاتٍ رَبّنَا، لَا يَجِلُ لِآلِ مُحَمَّد مِنْهَا شَيْعًا فَيَانَ مَالِهِ، وَصَحَّحَهُ

<sup>(</sup>١) أحمد (١٨٤/٢) ١٨٥) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب به

**فائدة**: صرح عمرو بن شعيب في الرواية بجده فقال: عن عبد الله بن عمرو

قلت: أسامة بن زيد هو الليثي، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وقال أحمد: انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه .

ويؤكد اضطرابه في الحديث ما أخرجه ابن ماجه (١٨٠٦) بإسناده عنه عن نافع عن ابن عمر بنحو حديث ابن عمرو.

قال أحمد: روى أسامة بن زيد، عن نافع أحاديث مناكير، قلت له: إن أسامة حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه ستعرف النكرة فيها، وانظر الكامل (٩٩٤/١).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۹۱).

وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن

لكن أخرجه أحمد (٢١٦/٢) وصرح بالتحديث عنده فانتفت شبهة التدليس، وانظر التلخيص الحبير (١٧٠/٢)، ١٧١،)، ومختصر السنن للمنذري (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٨٢).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤،٢/٥).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٥٧٥١).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٥/٥١، ١٧).

الْحَاكِمُ(١)، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ.

٦٦٧- وَعَنْ عَلِيٍّ ظَلِيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائْتَا دِرْهَمِ

ـ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ـ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَتَّىٰ
يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا
زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ».
رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ<sup>(٧)</sup>، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ.

(١) المستدرك (١/٣٩٧، ٣٩٨).

كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده به

قال الحافظ في التلخيص (١٧٠/٢): قال يحيى بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه من دون بهز ثقة، وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب لحديثه ولا يحجع به، وقال الشافعي: ليس بحجة، من دون بهز ثقة، وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب لقائم به، وكان قال به في القديم، وسئل عنه أحمد ولما الحديث أم العلم بالحديث ولو ثبت لقائم به، وكان قال به في القديم، وسئل عنه أحمد ولو لا هذا الحديث لا يتبته أهل المنافعي: ليس المنافعية كثيرًا وقال هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه. وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكون وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكون وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكون منهور بالعدالة، وهو من أستخير الله فيه. وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا المنافعة وقال البيمة في وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي خال الذي يأدموه لن يقول الإسلام ليس بتابت ولا معروف، بأن الذي يأدموه كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بتابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع لمها المرافع وإلح المن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحري، فإنه قال من عيل منافع هذا المناز: لمنظم ماله، أي: نجمل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لايلامه فلا. في صحيفة بهز بن حكيم أنها من قبيل الحسن.

وقد قال الحافظ في النكت (٣٣٠/١): صحح حديث بهز غير واحد من الأثمة، نعم وتكلم في بهز غير واحد، لكنه لم يتهم ولم يترك .

والحديث حسنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٧٩١).

(۲) أبو داود (۱۵۷۲، ۱۵۷۳). عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عنه به مطولًا واختلف فيه على الوقف والرفع

وقد ذكر الدارقطني الخلاف في «علله» (٤٣/٤ رقم ٤٣٨) ثم قال: الصواب موقوف عن علي وقال الحافظ في التلخيص (١٨٤/٢): قال ابن حزم: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، موقوفًا قال: وكذا كل ثقة ورواه عن عاصم. وقال الشافعي في «الرسالة» في باب (الزكاة) بعد باب (حمل الفرائض) ما نصه: ٦٢٨- وَلْلَتَّرْمِذِيِّ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَرَ زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحُوْلُ». وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

٩٦٣- وَعَنْ عَلِيٍّ عَلِيُّتُهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَالدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

٦٣٠. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِوْ لَهُ وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّىٰ تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ, التَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَالدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(٥)</sup>،

ففرض رسول الله ﷺ في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياشا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي ﷺ في زكاة الذهب شئ من جهة نقل الآحاد الثقات . وفي الحديث علة أخري نبه عليها الحافظ في والتلخيص؛ فانظرها.

(١) الترمذي (٦٣١).من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عنه به

ثم ساقه بإسناده (٦٣٢) عن أيوب، عن نافع عنه موقوفًا ؛

قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوقًا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنيل وعلي المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. وقد رُوى عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الحَّافظ في التلخيص (١٦٥/٢) عقب كلام الترمذي:

وكذا قال البيهةي وابن الجوزي وغيرهما، وروى البيهقي عن أي بكر وعلي وعائشة موقوقًا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، قال: والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أي بكر وغيره. وانظر نصب الراية (٢٧-٣٠).

- (٢) أبو داود (٧٢ه ١).
- (٣) الدارقطني (٢/٢).

قلت: وهو نفسه الحديث الذي تقدم قبل السابق.

- (٤) الترمذي (٦٤١).
- (٥) الدارقطني (١٠٩/٢).

كلاهما عن المثنى بن الصبأح عنه به

قال الترمذيّ: وإنما روّي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يُصَعّف

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُوْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (1).

٦٣١- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ هَا اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٣٢ـ وَعَنْ عَلِيٍّ هُلِئِنَّهُ: «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحَلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ في ذَلِكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَالْحُاكِمُ<sup>(٤)</sup>.

في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب. . . فذكر هذا الحديث . قلت و وذكر هذا الحديث .

قال الحافظ في التلخيص (٦٦٦/٢) (٦٦٠): قال مهنا: سألت أحمد عد؟ فقال: ليس بصحيح برويه المثنى، عن عمرو، وقال الدارقطني في «العلل»: رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر لم يذكر المسيب وهو أصح، قلت (الحافظ): وإياه عنى الترمذي. اهـ. بتصرف يسير.

(١) مسند الشافعي (٩٢) بإسناده عن يوسف بن ماهك مرفوعًا بلفظ: (ابتغوا في مال اليتيم أو في مال
 اليتامي لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة).

قال المافظ في التلخيص (١٦٧/٢): لكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا.

(٢) البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).

(٣) الترمذي (٦٧٨).

(٤) المستدرك (٣٣٢/٣).

كلاهما عن إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي عنه به وساق له الترمذي (٦٧٩) إسنادًا آخر بنحوه، من طريق الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن محجّر العدوي عنه

قال الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار. وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن عتية عن النبي ﷺ مرسلًا.

وقد أخرجه أبو داود (١٦٢٤) بإسناد الترمذي الأول، وقال: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم عن النبي ﷺ وحديث هشيم أصح. قلت: ورجح هذا المرسل أيضًا الدارقطني في العلل (٢٠٨/٤ رقم ٥١٣)، فقال: ورواه الثوري، عن

قلت: ورجح هذا الرمس الصد المدرقطي في العمل (ع بدء) حال. ورود المورك. منصور، عن الحكم، عن الحسن بن يئاق مرسلًا وهو أشبهما بالصواب.

وقال الحافظ في التلخيص (٧٧/٧): وقال البيهقي: قال الشافعي: روي عن النبي ﷺ أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ولا أدري أثبت أم لا، قال البيهقي: وعني بذلك هذا الحديث. ٦٣٣- وَعَنْ جَابِرِ<sup>(١)</sup> ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَرَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٢)</sup>.

٦٣٤- وَلَهُ<sup>(٣)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ ﴿ اللَّهِ : ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنْ تَمْرِ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ ﴾. وأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

٦٣٥. وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمَا . عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَالَمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

٦٣٦- وَعَنْ أَيِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَعَاذِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: ﴿لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَلذِهِ الأَوْصَافِ ۖ الأَوْيَقَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّيبِ، وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (^،)، وَالْحَاكِمُ (^).

<sup>(</sup>١) في (ص) زاد [بن عبدالله]

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۸۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٩٦،٥١).

<sup>(</sup>٧) في وص): [الاصناف].

<sup>(</sup>A) عزاه الحافظ في التلخيص (١٧٥/٢) إلى الحاكم والبيهتي فقط، وقد بحثت عن هذه الرواية في المعجم الكبير في مسند معاذ بن جبل فلم أجدها بهذا اللفظ، وأخرجه (١٥٠/٢٠) رقم ٣١٣) بإسناده عن موسى بن طلحة، عنه بلفظ: (أمره أن يأخذ من النخل والحنطة والشعير والزبيب أو قال: العنب) ولعلم باللفظ الأول في مسند أي موسى وهو مفقود. والله أعلم) وإسناده منقطع، وانظر الإرواء (٨٠١)، ومعه التلخيص (١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٩) المستدرك (١/١١).

٦٣٧- وَلِلدَّارَقُطْنِيُّ (١)، عَنْ مُعَاذِ رَهِجُهُ قَالَ: ﴿فَأَمَّا الْقِقَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَضْبُ(٢)، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة عنه به وقال: إسناده صحيح.

قال الحافظ في التلخيص (٦٧٦/٦): قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل، لكن أعله ابن دقيق العيد كما نقل الزيلعي في نصب الراية (٣٨٩/٣) فقال: هذا غير صريح في الرفع.

وقد أجابٌ عَنْ هَذَهُ العلهُ العلامة الألباني في الإرواء (٣٧٨/٣) فانظره لزامًا، وقد صحح الحديث هناك .

وللحديث عدة شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٣٨٩/٢) وضعفها وقال الحافظ في التلخيص (١٧٧/٢) بعد سردها:

قال البيهةي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة.

(١) الدارقطني (٩٧/٢).

قال الحافظ في التلخيص (١٧٥/٣): أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهتمي، من حديث إسحاق بن يحتى بن طلحة، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ؛ وفيه ضعف وانقطاع، وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ؛ وهو ضعيف أيضًا، وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي الله في هذا الباب شئ . يعني الحضروات ـ وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبي الله مرسلاً . وذكره الدارقطني في العلل، وقال: الصواب مرسل. وانظر نصب الراية (٢٨٦/٣).

(٢) كذا ني [س، ص] وفي المطبوع والسبل: [القَصَب] والقضب هو نبات يؤكل غضًا وفيه معان أخر
 وانظر اللسان

(٣) أحمد (٤٤٨/٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٤٢/٥).
 كلهم عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود عنه به.

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَالْحَاكِمُ (٢).

٦٣٩- عن عَتَّابِ بْنِ أَسِيدِ ﷺ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:أَنْ يُحْرَصَ الْعِنْبُ كَمَا يُحْرَصُ النَّحْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَيِيتًا». رَوَّاهُ الْخَنْسَةُ<sup>(٣)</sup>، وَفِيهِ انْقْطَاعْ.

٦٤٠ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ الْمَرَأَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُمَا ـ: أَنَّ الْمَرَأَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُمَا ـنَهُ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَيْسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرِكِ اللَّهُ فَقَالَ لَهَا: «أَيْسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرِكِ اللَّهُ فَقَالَ نَهَا دَوَاهُ الظَّلَاتُهُ (٤)، وَإِسْنَادُهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» فَٱلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاتُهُ (٤)، وإِسْنَادُهُ

(۱) صحیح ابن حبان (۳۲۸۰).

وقال: لهذا الحبر معنيان، أحدهما: أن يُمُؤك الثلث أو الربع من العشر والثاني: أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يُعَشَّر إذا كان ذلك حائطًا كبيرًا يحتمله.

(٢) المستدرك (٢/١).

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وله شاهد بإسناد متفق على صحته عمر بن الحطاب أمر به . قلت: وقد عرفت ما في الإسناده.

(٣) أبو داود (١٦٠٣، ١٦٠٤)، والترمذي (٦٤٤)، والنسائي (١٩/٥)، وابن ماجه (١٨١٩). كلهم عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه به .

قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيعًا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد، أثبت وأصح.

قلت: وهذا تصحيح نسبي وليس معناه صحة هذا الطريق مطلقًا.

وقال الحافظ في التلخيص (١٨١/٣): ومداره على سعيد بن المسيب، عن عتاب، وقال ابن قانع: لم يدركه، وقال المنذري: انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله ﷺ من وجه غير هذا، وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ أمر عتابًا مرسل.

(٤) أبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٣٧)، والنسائي (٣٨/٥).

من طرق عن عمرو بن شعیب به.

قال الترمذي: وفي إسناد هذا الحديث مقال، وهذا حديث قدرواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء. قُويٌّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

٦٤١- وعن أُمُّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَا حًا مِنْ ذَهَبِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْرٌ هُو؟ قَالَ: ﴿إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكُنْرٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ<sup>(٢)</sup>، وَالدَّارَقُطْيِعُ<sup>(٣)</sup>، .....

قلت: اختلف على عمرو في إسناده. رواه حسين المعلم ـ وهو أثبتهم ، والمثنى، وابن لهيمة، والحجاج ابن أرطاة عنه بالوجه الأول موصولًا .

والتخلف على حسين رواه عنه خالد الحذاء على الوصل، وخالفه المعتمر بن سليمان فرواه عنه، عن عمرو بن شعيب مرسلًا.

قال النسائي: خالد أثبت من المعتمر، وفي نصب الراية (٣٧٠/٣) نقل قول النسائي بأتم من هذا وزاد: (وحديث معتمر أولي بالصواب)، وتعقب الحافظُ النسائيُّ في المراية (٢٥٨/١) وقال: أبدى له النسائي علة غير قادحة، ورد على الترمذي في قوله (لا يصح في الباب...) فقال: كذا قال، وغفل عن طريق خالد بن الحارث .

وقال في التلخيص (١٨٦/٣): وفيه رد على النرمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لمهمة والمثنى بن الصباح، عن عمرو، وقد تابعهم حجاج بن أرطاة أيضًا، قال البيهقي: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب، حديث أم سلمة، وحديث عائشة.

حديث عمرو بن سعيب، حديث م سلمه، وحديث عائسه.
وقال الزيلمي (٣٠٠/٣) ـ على حديث حسين .: قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري في
مختصره: إسناده لا مقال فيه فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجنحاري وحميد بن مسعدة، وهما من
الثقات واحتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حسين بن
ذكران الملم احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب فهو من قد علم
ذكران الملم احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب فهو من قد علم

وحسَّن النووي إسناده من طريق حسين. وانظر المجموع (٣٣/٦).

(١) المستدرك (١/٣٨٩، ٣٩٠)

من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن عبد الله بن شداد، عنها بنحوه

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

قلت: وفي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي في حفظه مقال. وذكر الذهبي في الميزان (٣٦٤/٤) هذا الحديث وهو مما استنكر عليه

وقال الزيلمي في نصب الراية (٣٧١/٣): وأخرجه الدارقطني في وسننه، عن محمد بن عطاء به فنسبه إلى جده دون أيه ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول.

وي ... قال البيهتي في اللعرفة): وهو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك.

(٢) أبو داود (١٥٦٤).

(٣) الدارقطني (٢/٥٠١).

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١).

٦٤٢- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ مُجنْدَبِ عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُهُ لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَإِسْنَادُهُ لَيْنٌ.

٦٤٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ - فِي كَنْرِ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ ـ: «إِنْ وَجَدْتُهُ فِي قَرْيَةِ مَسْكُونَةٍ فَغِيرٌ قَالَ وَجَدْتُهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ».

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ<sup>(٤)</sup> يَلِسْنَادٍ حَسَنْ.

(١) المستدرك (١/ ٣٩٠).

كلهم عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عنها به

قلت: وفي إسناده علتان

الأولى: عطاء ـ وهو ابن أبي رباح ـ لم يسمع من ام سلمة، نص على ذلك علي بن المديني وانظر جامع التحصيل (٢٣٧) .

الثانية: ثابت بن عجلان، مختلف فيه وأنكروا عليه هذا الحديث.

قال الذهبي في الميزان (٣٦٥/١) ـ بعد أن ذكر الحديث في ترجمته ـ: قال الحافظ عبد الحق: ثابت لا يحتج به، فناقشه على قوله أبو الحسن بن القطان وقال: قول العقيلي أيضًا فيه تحامل عليه، وقال: إنما يُعس بهذا من لا يُعرف بالثقة مطلقًا، أما من عرف بها فانفراده لَّا يضره إلا أن يَكثر ذلك منه. قلتُ (الذهبي): أما من عرف بالثقة فنعم، وأما من وثق، ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه، ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث، فلا نرقيه إلى رتبة الثقة؛ فتفرد هذا يعد منكرًا، فرجع قول العقيلي وعبد الحق

اه. وانظر نصب الراية (٣٧١/٢، ٣٧٢). (۲) أبو داود (۲۳۵۱).

من طريق جعفر بن سعد، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه عنه به.

قالَ الحافظ في التلخيص (٢/ - ١٩): في إسناده جهالة . وقال الذهبي في الميزان (٤٠٨/١): هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم.

(٣) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).

(٤) لم أجده في ابن ماجه، وإنما أخرجه أحمد (٢٠٨١، ١٨٦، ٢٠٣)، وعبد الرازق (١٨٥٩٧)،

٦٤٥ وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ مَا نَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَخَذَ مِنَ الْمُعَادِنِ الْقَبَلِيَةِ الصَّدَقَة». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ (١٠).

## بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

٦٤٦ عَنِ ابْنِ مُحَمَّر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْ أَقَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرُّ، وَالذَّكرِ وَاللَّكرِ وَاللَّكَرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ اللَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٤٧. وَلِابْنِ عَدِيٍّ (٣) [من وجه آخر](٤)، وَالدَّارَقُطْنِيٍّ (٥) بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ:

والنسائي في الكبرى (۲۰/۲، «۸۲۰، «۸۲۰، «۸۲۰)، وأبو داود (۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۲۰۱۱،) ۱۷۱۳)، والحاكم (۲۰/۲)، والبغوي في شرح السنة (۳۱۸/۸) والبيهقي في الكبير (۱۸۷/۳) ۱۹۰، وابن الجوزي في التحقيق (۲۳/۲).

كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به وبعضهم يزيد على بعض.

قال الحاكم: قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعب إذا كان الراوي عنه ثقة ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت.

وقد أخرج الترمذي قطعة منه (١٢٨٩) وقال: حديث حسن.

قلت: وَهُو كَمَا قال. وذلك للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب.

(۱) أبو داود (۳۰٦۱) مرسلًا بنحوه.

قال الحافظ في التلخيص (٩٣/٣): قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا نما يثبته أهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي الله إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي على الله وقد روي عن الميست مروية عن النبي على الله وقد روي عن الدواوردي عن روعة موصولاً.

والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ وانظر الإرواء (٨٣٠).

- (٢) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
  - (٣) الكامل (٧/٥٥).
    - (٤) من (ص).
  - (٥) سنن الدارقطني (١٥٢/٢، ١٥٣).

«أُغْنُوهُمْ عَنِ الطُّوَافِ في هَلْذَا الْيَوْمِ».

٦٤٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُنْدِيِّ هُلِلَّهُ قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ(١).

وَفِي َّ رِوَايَةِ: «أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِه. قَالَ أَبُو سَعِيدِ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ [كِمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ](٢) فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ(٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>: ﴿لَا أُخْرِجُ ۖ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا».

٦٤٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٦٤٩- زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهْ وَ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمُسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ<sup>(٧)</sup>.

كلاهما عن أبى معشر، عن نافع عنه به وفيه زيادات.

قال ابن عدي: ً وهذه الزيادة في هذا الحديث (أغنوهم عن الطواف) يقول أبو ممشر. قلت: وأبو معشر ضعيف عند جمهور النقاد، وانظر الميزان (٢٤٦/٤) والتلخيص (٩٤/٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۰۰، ۱۵۰۳)، ومسلم (۹۸۰).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ص). ٣٠ قال أن مدا عنا ما

<sup>(</sup>٣) قول أبي سعيد عند مسلم.

<sup>(3)</sup> أبو داود (۱٦/٨). (3) أبه داهد (٩٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (١٨٢٧). (٧) التال داره ، ٢)

<sup>(</sup>٧) المستدرك (١/٩٠١).

كلهم عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة عنه به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .

وقال الزيلمي في نصب الراية (٢/١٦): ليس في روآته مُجْروح، وقال الشيخ في الإمام: لم يخرج الشيخان لأي يزيد ولا لسيار شيئًا.

والحديث حسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٨٤٣) ونقل تحسينه أيضًا عن: النووي وابن قدامة.

## بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّع

. ٦٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ كَالِمْ قَالَ: ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُۥ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ: ﴿ وَرَجُلَّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْفَاهَا حَتَى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ كِمِينُهُۥ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٥١- وعن عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِىءٍ في ظِلٌ صَدَقَتِهِ حَتَّىٰ يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِتَّانَ<sup>(٢)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>.

٦٥٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ قَالَ: (أَيَمَا مُسْلِمٍ كَسَا تَوْبًا عَلَىٰ عُوْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُصْرِ الْجُنَّةِ، وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَىٰ عُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجُنَّةِ، وَأَيَّمَا مُسْلِمِ سَقَىٰ مُسْلِمًا عَلَىٰ طَمَعْ مُسْلِمًا عَلَىٰ طَمَعْ مِسْلِمًا عَلَىٰ طَمَعْ مِسْلِمًا عَلَىٰ طَمَعْ مِسْلَمًا عَلَىٰ طَمَعْ مِسْلَمًا عَلَىٰ وَطَمَعْ مِسْلِمًا عَلَىٰ فَعَالَمُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمُخْتُومِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(عَ)</sup>، وَفِي إِسْنَادِهِ لِينْ.

٦٥٣. وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ طَهُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْيَدُ أَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِيٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُهِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيَهِ<sup>(٥)</sup>، وَاللَّفْظُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (٣٣١٠).

<sup>(</sup>٣) المستدرُك (١٦٦١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: وهو كما قال، وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (٢٥٥)، وأحمد (٤٧/٤) (١٤٨)، وابن خزيمه في صحيحه (٢٤٣١)، وغيرهم، وقال الهيثمي (١١٣/٣): رجال أحمد ثقات.

<sup>(؛)</sup> أبو داود (١٦٨٢). فيه: أبو خالد الدالاني، قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس التقريب (٤١٦/٢). وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد (٤٤٩)، وقال: هذا حديث غريب، وقد روى هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤).

لِلْبُخَارِيِّ.

٦٥٤ وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ عَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟
 قَالَ: «جُهْدُ الْقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرْبُهَ<sup>(۱)</sup>، وَابْنُ حِبَانَ (۱)، وَالْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup>.

٦٥٥- وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

٦٥٦- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ

كلهم عن الليث عن أي الزبير عن يحيى بن جعدة عنه به. قال الحاكم: صحيح للهى شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: يحيى ثقة لكنه ليس من رجال مسلم.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳۰۸/۲).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/٤١٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٦٩١).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٥/٦٢).

<sup>(</sup>۸) صحیح ابن حبان (۳۳۳۷).

<sup>(</sup>٩) المستدرك (١/٥/١).

كلهم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

قلت: محمد بن عجلان صدوق وروايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فيها مقال وقد تقدم الكلام عنها.

الْمُوْأَةُ مِنْ طَعَامِ يَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا(١) بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَب، وَلِلْحَارِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْعًا». مُثَقِّقٌ عَلَيْهِ(٢).

100. وَعَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ طَلَّتُهُ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْكَ أَمْرَتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي مُحلِيِّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودِ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقَتُ بِهِ عَلَيْهِم، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْقٍ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْمُكِ وَوَلَدُكُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِم، وَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْقٍ: (صَدَق ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْمُكِ وَوَلَدُكُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِم، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

٦٥٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: قَالَ النبيُ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةً لَحْمٍهِ.
 مُثَقَقً عَلَيْهِ (٤).

٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالُهُمْ تَكُثْرًا، فَإِنَّمَا يَشَأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرَ». رَوَاهُ مُسْلِمْ (٥٠).

- ٦٦٠ وَعَنِ الزِّيَثِرِ بْنِ الْمُوَّامِ ضَعَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِمُحْرْمَةِ الْحُطَبِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ ٱللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٦)</sup>.

٦٦١. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ مُجْنَدَبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الْمُسْأَلَةُ كَدٌّ

<sup>(</sup>١) في (ص) [أجر].

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٤١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٤٧١).

يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ الترمذي<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ.

# بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

٦٦٢- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُنْدِيِّ وَ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيّْ: ﴿لَا تَحِلُّ الشَّرَاهَا بَمَالِهِ، أَوْ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِحَمْسَةِ: لِعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ لِرَجُلِ<sup>(٢)</sup> الشَّرَاهَا بَمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينِ تُصُدِّقً عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَىٰ مِنْهَا غَارِمٍ، أَوْ غَارِهُ، أَوْ مَسْكِينِ تُصُدِّقًا، وَابْنُ مَاجَهُ (٥٠)، وَصَحَحَهُ لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٠)، وَابْنُ مَاجَهُ (٥٠)، وَصَحَحَهُ الْمُاكِمُ (٢٠)، وَأَعِلَ بِالْإِوْسَالِ.

كلهم عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عنه به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. قلت: اختلف على زيد بن أسلم في إسناده: فرواه معمر على الوصل، وخالفه مالك وابن عيينة

وإسماعيل بن أمية والثوري، كلهم على الإرسال. وهو المحفوظ. قال أن داد: . وأه أن عبينة عن ذيل كها قال طالك، وماه الدين عن زيا قال مرد الدين

قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي ﷺ.

وقاًل ابن أبي حاتم في العلل (٢٣١/١): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر...؟ فقالا: هذا خطأ، رواه الثوري، عن زيد بن أسلم قال: حدثني النبت قال: قال النبي ﷺ. وهو أشبه، وقال أبي: فإن قال قائل الثبت من هو أليس هو عطاء بن يسار؟ قبل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه، قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء ما كان يكني عنه، وقد رواه ابن عينة، عن زيد، عن عطاء عن النبي ﷺ مرسل، قال أبي: والثوري أحفظ.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٦٨١) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في اصا: [رجل].

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (۱۸٤۱).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/٧٠١).

٦٦٣ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٌ بْنِ الْخَيَارِ فَقَلِنَّهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّنَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَشُقِهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّنَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيا رَشُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَشَأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّتِ فِيهِمَا الْبَصَر، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ شِتْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». وَرَاهُ أَجْدُ دَاهُودَ<sup>(٧)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup>.

٦٦٤. وَعَنْ قَيِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيُّ وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ الْوَالَمُ وَاللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُ تَكُولُ مَحَالً حَمَالُةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ كَا يُصِيبَهَا، ثُمَّ بُمْسِكُ، وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ جَائِحة الجَتَاحِتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ بِهِ (٤) الْمُسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش، وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش، وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُومِ الْمُسَأَلَةُ مَتَّىٰ فَلَانًا فَاقَةً، فَحَلَّتْ لَهُ يَقُومٍ الْمُسْأَلَةِ عَلَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ يَا فَيِصِمَةُ، الْمُسَأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ يَا فَيِصِمَةُ، الْمُسَالِّةِ يَا فَيَصِمَةُ، مَنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ يَا فَيصِمَةُ، مُسْلِمٌ (٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَابْنُ خُوْيَهَ (٧)، مُسْلِمٌ عَنْ عَبْلُونُ حَبَانَ (٨).

٦٦٥. وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٢٤/٤).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٩٩/٥، ١٠٠).

كلهم عن هشام بن عروة، عن أييه، عن عبيد الله بن عدي بن الحيار به. قال الزيلمي في نصب الراية (٢٠/٠ ٤): قال صاحب والتنقيحه: حديث صحيح ورواته ثقات، قال الإمام أحمد ﷺ: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا.

<sup>(</sup>٤) في (ص) [<sup>[4]</sup>.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٧) ابن خزيمة (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٨) ابن حبان (٣٢٩١).

الصَّدَقَةَ لَا تَنْبِغِي لِآلِ مُحَمَّدِ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ».

وَفِي رِوَاتَةِ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِحُمِّدِ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (١).
 ٦٦٦- وَعَنْ مُجْتَمْرِ بْنِ مُطْعَمِ ﴿ اللهِ عَلَانَ مِنْ اللهِ عَقَانَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَ بْنُولَةِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ (إِنَّمَا بَنُو اللَّهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِي عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي عَلَيْنَا اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ ا

٦٦٧- وَعَنْ أَبِي رَافِعِ ضَلَّىٰهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَحْوُوم، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي، فَإِنَّك تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: حَتَّى آتِي النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ فَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وإنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَالثَّلاَثَةُ (٤)، وَابْنُ خُونِمَةَ (٥)، وَابْنُ حِبَّانَ (١٠).

7٦٨- وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُي، رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُعْطِي عُمَر الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: الْحَدْهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَلَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلَا سَائِلِ فَحُدْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُشْبِعُهُ نَفْسَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧) غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلَا سَائِلِ فَحُدْهُ، وَمَا لَا فَلا تَشْبِعُهُ نَفْسَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧)

### 

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣١٤٠).

<sup>(</sup>۳) أحمد (۱۰/٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (١٠٧/٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٢٣٤٤).

 <sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٣٢٩٣).
 کلهم عن الحکم، عن ابن أبي رافع عن أبيه به.
 وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۵۶۵).

### كِتَابُ الصِّيام

٦٦٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ (لَا يَوْمَنِنُ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

. ٦٧. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَفِيْهِ قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيُؤَمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدَ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِم ﷺ. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَغْلِيقًا<sup>(٢)</sup>، وَوَصَلَهُ الْخُمْسَةُ<sup>٣)،</sup> وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرْثِيَةً<sup>(٤)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٥)</sup>.

٦٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا
 لَهُ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٦).

- وَلِمُسْلِم (٢<sup>)</sup>: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ».
  - وَلِلْبُخَارِيِّ (^): «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».

وقال الزيلعي في نصب الراقة (٤٤٢/٢): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الدارقطني في دسننه وقال: حديث صحيح ورواته كلهم ثقات. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مسند عندهم لا يختلفون في ذلك.

وللحديث طرق أخرى انظرها في وتصب الراية. وقال الحافظ في الفتح (١٤٤/٤). وله متابع بإسناد حسن، وانظر الإرواء (٩٦١) وصححه هناك.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٣/٤) [فتح].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٣٣٤)، الترمذي (٦٨٦)، النسائي (١٩٧٤)، وابن ماجه (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمه (١٩١٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٣٥٨٥).

كلهم عن عمرو قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن صلة به. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٩٠٧).

٦٧٢- وَلَهُ (١) فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَثِرَةَ ﴿ اللّهُ عَنْهُمَا دَ قَالَ: (قَاتُحِيلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».
 ٦٧٣- وَعَنِ الْبِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: («تَرَاءَى النّاسُ الْهِلَالَ،
 فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ ٱللّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).
 دَاوُدَ (٢)، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٣) وَالْمَاكِمُ (٤).

3٧٤- وَعَنِ ائْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْثُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: ﴿أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ قَالَ: تَعَمْ، قَالَ: ﴿أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ﴾، قالَ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿فَأَذَّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ، أَنْ يَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٥)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيمَةً (١)، وَابْنُ حِبَّانَ (٧)، وَرَجْحَ النَّسَائُى إِرْسَالُهُ.

كلهم عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أيه، عنه به. والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٠٩).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۳٤۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٣٤٤٧).

ولم يتغرد مروان بن محمد فقد رواه الحاكم (٤٢٣/١) عن هارون بن سعيد الأبلي عن ابن وهب. وانظر نصب الراية (٤٤٤/٢)، ونقل الحافظ في التلخيص (١٩٩٢): تصحيحه عن ابن حزم، وانظر الإرواء (٩٠٨).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي (١٣٢/٤)، وابن ماجه (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (١٩٢٣).

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن حبان (٣٤٤٦). كلهم عن سماك، عن عكرمة، عنه به.

قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا.

وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا. وقال النسائي ـ عقب الرواية المرسلة ـ إنه أولى بالصواب، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة. انظر التلخيص (١٩٨/٢). ونقل الزيلعي في نصب الراية (٤٤٣/٢)ع) عن النسائي قوله: هذا أولى =

370- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُمِيِّتْ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْحُنْمَسَةُ (١٠)، وَمَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيح وَقْفِهِ، وَصَحْحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزِيْمَةً (٢٠)، وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

 بالصواب ـ أي المرسل ـ لأن سماكًا كان يلقن فيتلقن وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن موسى.

وقال ابن القيم في الراد (٤٢/٢) . بعد ذكره جملة من الأحاديث التي تثبت رؤية الفرد .: وكل هذه الأحاديث صحيحة فبفضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أُعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض، واعتبار بمضها ببعض، وكلها يصدق بعضها والمراد منها متفق عليه. والحديث ضعفه الألباني . رحمه الله . في الإرواء (٩٠٧) .

(١) أحمد (٢٨٧/٦)، أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٩٦/٤)، وابن ماجه (١٧٠٠) كلهم عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عنها به. قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميقًا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة: معمر، والربيدي، وابن عينة، ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري.

وقال الترمذيّ: حُدَيْثُ حَفْصَةً، حَدَيْثُ لاَ نَعْرَفُه مُوفَوَّعًا إلا مَنْ هَذَا الْوَجَّ، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح، وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوقًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب.

قلت: وقد رجح غير واحد من الحفاظ الطريق الموقوف.

قال الحافظ في التلخيص (٢٠٠/٣): اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أبهما أصح، يعني رواية يحيى بن أبوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقف أصح، ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: موقف ولم يصح رفعه، وقال النسائي: الصواب عندي موقف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد: وقال الحاكم في «الأربعين»: صحيح على شرط البخاري، وقال الجاكم في «الأربعين»: صحيح على شرط البخاري، وقال البهتي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا، وقال الحقالي: أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الحبر قوة، وقال الدارقطني: كلهم ثقات.

(٢) صحيح ابن خزيمة (١٩٣٣).

(٣) ذكره في المجروحين (٤٦/٢) ولم أقف عليه في صحيحه - وقال: روى - أي عبد الله بن عباد - عن
 المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أبيرب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.

ثم قال: وهذا مقلوب إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر الصديق، عن الزهري، =

• وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ (١): «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ».

٦٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ،
 فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَىءٌ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِي إِذَا صَائِمٌ، ثُمَّ أَنَانَا يَوْمَا
 أَخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»
 فأكلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٦٧٧ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ـ رضي الله عنهما ـ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا عَجُّلُوا الْفِطْرَ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣٧</sup>.

٦٧٨- وَلِلتَّرْمِذِيِّ ( َ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَىٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَى أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا».

٦٧٩- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ: «تَشْحُرُوا فَإِنَّ فِي اللَّهِ ﷺ: «تَشْحُرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». مُثَقَقٌ عَلَيُهِ (°).

٦٨٠ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ ضَلَّىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ قَالَ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَالْمُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٦)

عن سالم، عن أيه، عن حفصة. صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا.
 ولا يظهر لي من هذا ترجيح الرواية المرفوعة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١٧٢/٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٧٠٠) .

من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة عنه به. وإسناده ضعيف وفيه علتان:

الأولى: الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن.

والثانية: قرة بن عبد الرحمن ضعفه جماهير النقاد. وانظر الميزان (٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١٧/٤، ١٨)، وأبو داود (٢٣٥٠)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي في الكبري (٣٣١، ٣٣٠)، =

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً <sup>(١)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ <sup>(٢)</sup>، وَالْحَاكِمُ <sup>(٣)</sup>.

٦٨١- وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةً ظَيْهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَيْفِ كَالَّا مِنَ النَّسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَيْتُ يُطْعِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَل بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأْخَرَ الْهِلَالُ لَوْدَتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلُ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا. مَتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

٣٨٢- وَعَنْهُ ظُلِمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْحَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(°)،</sup> وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّفُطُ لَهُ.

وابن ماجه (١٦٩٩)، كلهم عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها
 سلمان به.

قال الترمذي: حديث حسن، والرباب هي: أم الراقع بنت صليع وهكذا روي سفيان الثوري، عن عاصم، عن حفصة بن سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي الله نحو هذا الحديث، وروى شعبة عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه (عن الرباب) وحديث سفيان الثوري وابن عيبنة أصح، وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر.

قلت: وعلى هذا فالإسناد ضعيف، وعلته: الرباب بنت صليع مجهولة، .

قال الذهبي في الميزان (٢٠٦/٤): لا تعرف إلا برواية بنت سيرين عنها. وقد بينت أوجه الحلاف على حفصة وبقية طرق الحديث في تعليقي على تحفة المودود لابن القيم فانظره إن أردت (٣٦).

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (٣٥١٥).

 <sup>(</sup>٣) المستدرك (٤٣١/١)، ٤٣٦) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
 ونقل الحافظ في التلخيص (٢١١/٢) تصحيحه عن أبي حاتم الرازي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٣٦٢).

٦٨٣- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الَّلهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَثِيَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ». مُثَقَقٌ عَلَيهِ(١٧)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فِي رَمَضَانَ».

٦٨٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمُه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۳۸). من طريق أيوب، عن عكرمة، عنه به.

من طريق ايوب، عن عجرمه، عنه به. وقد أعلُّ أحمد وغيره ذكر الصيام في الحديث.

قال الحافظ في الفتح (٢٠٩/٤) ٢٠١٠): قال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو «وهو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه. والحديث صحيح لا مرية فيه.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٢٧٨/٣): وأما احتجامه وهو صائم فصححه: البخاري والترمذي وغيرهما، وضعفه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهما... وانظر زاد المعاد ( ٢١/٢، ٣٣) والتلخيص (٢٠٣/٣، ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۳) أحمد (۲۸۳/۵)، وأبو داود (۲۳٦۸)، والنسائي في الكيري (۲۱٤۲، ۲۱٤٤)، وابن ماجه (۱٦٨١).

كلهم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة عنه مرسلًا .

واختلف فيه على أبي قلابة على عدة وجوه.

قال النسائي: عقبه: تَابعه حماد بن زيد على إرساله عن شداد وهو أعلم الناس بأيوب، ووافقه على إرساله سفيان.

وقد اختلف على يحيى، رواه: الأوزاعي وهشام الدستوائي وشيبان ومعمر، عنه عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان فبحلوه من مسند ثوبان، وخالفهم شيبان، فرواه بالوجه الأول، ورواية الجماعة مقدمة، وحديث ثوبان يأتي الحديث عنه بعد قليل. وقد روي الحديث عن شداد من طرق أخزي. رواه: أبوب وخالد الحذاء ومنصور وعاصم، عن أبي قلابة، عن أبي الأشمث، عن شداد به. أخرجه أبو داود (٢٦٦٩)، وعهد الرزاق (٧٥٢١)، والنسائي في الكبرى (٢٦١٤)،

كِتَابُ الصِّيام \_\_\_\_\_\_كِتَابُ الصِّيام \_\_\_\_\_

•••••

وابن حبان في صحيحه (٢٥٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٩/٢)، والبيهقي في الكبير (٤/ ٢٥)، وغي المعرفة (٢١٧٦)، والسنن الصغير (٩٩/٢)، والحاكم (٢٨/١)، وقال:

سمعت محمد بن صالح يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول، سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد وبه نقول، فرضي الله عن إمامنا أي يعقوب، فقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته وقال به.

وروَّاهُ أيضًا: أيوب ُوعاصم وأبو غفار وداوَّد بن أبي هند، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء عز شداد به.

أخرجه أحمد (۱۲۳/۶، ۱۲۳)، وعبد الرزاق (۲۰۱۹، ۲۰۲۱)، والطيالسي (۱۱/۸)، وابن أيي شيبة (۲/م: ۲۹، ۲۱3)، والطحاوي (۹۹/۲) والنسائي في الكبري (۳۱۵، ۳۱۶۲، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۲۱۵۸). وللحديث طرق أخرى عن شداد لكنها لا تخلو من مقال.

وأصح الطرق إليه ما تقدم ذكره، وصحح حديث شداد غير واحد من العلماء.

قَالَ الزيلمي في نصب الراية (٣٧٧٦): قال الترمذي في علله الكبري: قال البخاري: ليس في هذا الباب أصبح من حديث ثوبان، وشداد بن أوس، فذكرت له الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صميح، فإذ أبا قلابة روى الحديثين جمعيا: رواه عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث، عن شداد.

قال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان. قلت: أما حديث ثوبان، فأخرجه أبو داود (٢٣٦٧)، وأحمد (٢٧٧/٥، ٢٨٠، ٢٨٢) والدارمي (١٧٣١)، والنسائي في الكبرى (٣٦٤٧)، والطيالسي (٩٨٩)، والطبراني في الكبير (١٤٤٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٩٨/، ٩٩)، وابن حبان في صحيحه (٣٥٣٣)، والبيهقي في السنن الكبر (٢٦٥/٤) والحاكم (٢٧/١).

كلهم من طرق من يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان به. قال الحاكم: قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجؤده وبينًّ سماع كل وإحد من الرواة من صاحبه وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمٰن النحوي، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وكلهم ثقات، فإذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو أسماء ـ عمرو بن مرثد ـ ثقة وقد سمع من ثوبان وسمع منه أبو قلابة، كذا قال البخاري في تاريخه الكبير (٣٧٦/٦).

قال الحافظ في التلخيص (٢٠٥٠/٣): قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روى فيه، وكذا قال الترمذي عن البخاري. أ هـ .

والحديث جاء من خمسة طرق أخرى عن ثوبان، وفي أسانيدها مقال، وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: رافع بن خديج، ومعقل بن يسار، وأسامة بن زيد وغيرهم، وقد فصَّل هذه الطرق الزيلمي في ونصب الراية؛ بما يغني عن ذكره هنا، ثم قال في آخر مبحثه: روي من طرق كثيرة، وبأسانيد مختلفة كثيرة الاضطراب وهي إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة، مع عدم سلامتها من معارض أصح منه أو ناسخ له، والإمام أحمد الذي يذهب إليه ويقول به لم يلتزم صحته وإنما الذي \_ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (١)، وَابْنُ خُزَيْمَةً (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

٦٨٦- وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُوِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلْصَّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرُ بْنِ أَبِي عَلَيْتِ فَقَالَ: ﴿ أَفَطَرَ جَعْفَرُ بْنِ أَبِي عَلَيْتِ فَقَالَ: ﴿ أَفَطَرَ هَا لَئِي عَلَيْتُ فَقَالَ: ﴿ أَفَطَرَ هَا لَهُ عَلَيْكُ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلْصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسَ هَلذَانِ» ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِي عَلَيْقُ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلْصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسَ يَحْتَجِمُ وَهُو صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيهُ ﴿ ) وَقَوْاهُ.

نقل عنه كما رواه ابن عدي... أنه قال: أحاديث أفطر الحاجم ونمحجوم يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها فلو كان عنده منها شئ صحيح لوقف عنده، وقوله: أصح ما في هذا الباب حديث رافع، لا يقتضي صحته بل معناه أنه أقل ضعفًا من غيره، وقال صاحب التقيح: وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث وقال: إنه حديث مضطرب، ليس فيه حديث يثبت، قال: ولما بلغ أحمد بن حنيل هذا الكلام قال: إن هذا مجازفة، وقال إسحاق بن راهويه: هو ثابت من خمسة أوجه، وقال بعض الحافظ: إنه متواتر.

قلت: وهذه أيضًا مجازفة.

(١) قال ابن قدامة في المغني (٣٦/٣).

قال أحمد: حديث شدأد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وانظر مسائل الإمام أحمد رواية أيي داود (١٣٠).

(٢) صحيح ابن خزيمة (٢/٧٧).

وقال قلد ثبت الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) .... وراجع هذا الباب عنده ففيه فوائد جمة، وقال في آخر مبحثه: فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب: إن هذا صحيح، فليس من شرطنا في هذا الكتاب ........

قال أبو بُكر: هذا خبر ـ الخبر ثوبان ـ عندي صحيح في هذا الإسناد.

(٣) قال ابن حبان عقب حديث شداد (٣٠٣/٨): سمع هذا الخبر أبو قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، وسمعه عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، عن شداد بن أوس؛ وهما طريقان محفوظان، وقد جمع شيبان بن عبد الرحمن بين الإسنادين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، وعن أبي الأشعث، عن أبي أسماء عن شداد بن أوس. وللفائدة انظر التلخيص الحبير (٢٠٥/٢)، والإرواء (٩٣١).

(٤) سنن الدارقطني (١٨٢/٢).

بإسناده عن خَالد بن مخلد، عن عبد الله بن الثنني، عنه به، وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له عله. قلت: فيه علتان: خالد بن مخلد، وعبد الله بن المثني؛ مُضَمَّقَان.

قال الزيلعي في نصب الراية (٤٨٠/٢): قال صاحب التنقيح: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن، وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة... ثم إن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى، وإن كانا من = ٦٨٧- وَعَنْ عَائِشَةً ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اكْتَحَلَ فِي رَمُضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه<sup>(١)</sup> بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>: لَا يَصِحُ فِيهِ شَيْءٌ.

مَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ: «مَنْ نَسِي وَهُوَ صَائِمٌ،
 فَأَكُلُ أَوْ شَرِبٌ، فَلْيَتِمٌ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

٦٨٩. وَلِلْحَاكِمِ<sup>(ءُ)</sup>: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ». وَهُوَ صَحِيحٌ.

. ٦٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قضاء عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَصْاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ<sup>(٥)</sup>، وأَعَلَّهُ أَحْمَدُ،

(۱) ابن ماجه (۱۳۷۸).

من طريق الزيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها به. قال الحافظ في التلخيص (٢٠٢/٢): الزيدي المذكور اسمه: سعيد بن أبي سعيد ذكره ابن عدي، وأورد هذا الحديث في ترجمته، وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته وزاد: إنه مجهول، وقال النووي في «شرح المهذب»: رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف.

- (٢) الترمذي (٩٦/٣ تحت رقم ٧٢٦).
- (٣) البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١١٥).
  - (٤) المستدرك (١/٠٣١).

بإسناده عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه به..

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة.

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (١٩٩٠) وابن حبان (٢٥٢١) في صحيحيهما ومحمد بن عمرو فيه كلام، ويحسّن بعض أهل العلم حديثه. وانظر الإرواء (٩٣٨).

(٥) أحمد (٤٩٨/٢)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠) والنسائي في الكبري (٢١٥/٢)، وابن ماجه (٢٦٧٦).

كلهم عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عنه به.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، \_

رجال الصحيح، فقد تكلم فيهما غير واحد من الأثمة .

ثم ذكر المضمقين وقال: وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به وينتقون ما وافق به الثقات وقامت شواهده عندهم.

وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(١)</sup>.

٦٩١- وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ كَرَاعَ الْغَمِيم، خَرَجَ عَامَ الْفَشْحِ إِلَى مَكَّةً، فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيم، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا يِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّىٰ نَظُرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ فَصَامَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ: «أُولِيكَ شَيْرِبَ، فَقِيل لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ: «أُولِيكَ الْعُصَاةُ».

٦٩٢- وَفِي لَفْظِ فَقِيلَ لَهُ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ» فَشَربَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>٢٢</sup>.

٦٩٣- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَشْلَمِيِّ ضَائِمُهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ فِيَّ وُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ مُجْنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَصُومُ فَلَاً لِجَانَاتُ عَلَيْق مُجْنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣)، وَأَصْلُهُ فِي الْمُثْقَقِ (١) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ

فان المستنعي، وتعط مستنعية من بني سريره، ومن المستري. رحم الهن المستند، حاصصت ارجم ليح. وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا، وأنكره أحمد، وقال في رواية: ليس من ذا شئ، قال الخطاعي: يريد أنه غير محفوظ. وقال مهنا، عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٤٤٩/٢): رواه أحمد، وإسحق بن راهويه في "مسنديهما" وزاد إسحاق: قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم في هذا الحديث.

(١) سنن الدارقطني (١٨٤/٢)، وقال: رواته ثقات كلهم.
 قلت: وهذا لا ينفي أو يتعارض مع القول بإعلاله.

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد: لا أراه محفوظًا.
 قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولا يصح إسناده.
 ا هـ. وقد أعله أيضًا غير واحد، قال الحافظ في التلخيص (٢٠١/٣).
 قال النسائي: وقفه عطاء، عن أبي هريرة، وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشائا أوهم فيه.

<sup>(</sup>Y) مسلم (1118).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٢١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).

حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو سَأَلَ.

٦٩٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «رُخُصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِشكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(۱)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(۱)</sup>، وَصَحَّحَاهُ.

٩٥٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: هَلَكُتُ يَا رَصُولَ اللهِ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: (هَلُ تَجَدُ مَا تَعْيَقُ رَقْبَةٌ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: (هَهَلْ تَسْتَطِيعُ اللهِ مَتَنَابِعَيْن؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: (هَهَلْ تَجَدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّنَ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مَتَنَابِعَيْن؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: (هَهَلْ تَجَدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّنَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: (هَهَلْ تَجَدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ (مَتَنَاع)» قَالَ: لاَ، ثُمَّ جَلَس، فَأُتِيَ النَّبِيُ عَلَيْ بِعَرْقِ فِيهِ تَمْر. فَقَالَ: (تَصَدَّقُ بِهَاذِا» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟! فَمَا يَنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ يَثِتِ أَحْوِجُ اللهِ مِنَّا، فَضَحِكَ الْنَبَيُ عَلَيْ حتى بَدَتْ أَنْيَابُهُ: ثم قال: (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَلْمُولِمَ اللهِ مَنَا، فَضَحِكَ الْنَبَيُ عَلَيْ حتى بَدَتْ أَنْيَابُهُ: ثم قال: (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَلْمُولِمُ لَلْمُعْلَمُ.

٦٩٦- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةً ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِخ مجنُبًا مِنْ جِمَاع، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>، زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةً: «وَلَا يَقْضِي».

كلاهما عن محمد بن عبد الله الرقاشي، عن وهيب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عنه به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، . وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.

قُلْت: محمّد بَّن عبد اللّه الرقاشي: ثقة من رجال البخاري وبقية رجاله ثقات على شرطه كما قال الحاكم.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، والنرمذي (٧٢٤)، والنسائي في الكبرى (٢١٢/٢ رقم ٣١١٧)، وابن ماجه (١٦٧١)، وأحمد (٢٠٨/٢، ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٢٥، ١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩).

٦٩٧ـ وعَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَنَّ رَسُولَ الَّلهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

# بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

٢٩٨. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ضَهِّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَثِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ وَالْبَاقِيّةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صَيَامٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ (٢٠) الإنَّنَيْنِ، وَشُئِلُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ (٢٠) الإنَّنَيْنِ، وَشُئِلُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ (٢٠) الإنَّنَيْنِ، وَشُئِلُ عَنْ عَنْ وَمُعِلَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ (٢٠) الإنَّنَيْنِ، وَسُئِلُمُ (٢٠). وَعَنْ أَبِي أَتُبِعِهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ مَنْ عَنْدِ رَمُضَانَ ثُمَّ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ضَلِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٤٠٠ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ضَلِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٤٠ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا». مُقَفَقَ عَلَيهِ (٥٠)، وَاللَّهُ لُمُنظِمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا». مُقَفَقَ عَلَيهِ (٥٠)، وَاللَّهُ لُمُ لِمُنْكِمِ.

٧٠١ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُتَكْمَلَ صِيّامًا الشّتَكْمَلَ صِيّامًا في شَعْبَانَ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢٠)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۵۲)، ومسلم (۱۱٤۷).

<sup>(</sup>۲) سقط من وص.(۳) مسلم (۱۱۹۲) مطولًا.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).

٧٠٢. وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشَرَةً، وَأَرْبَعَ عَشَرَةً، وَخَمْسَ عَشَرَةً». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ( ۖ )، وَالتَّرِمِذِيُ ( ۖ )، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ۖ " ).

٧٠٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَ

کلهم من طرق، عن موسى بن طلحة، عنه به. قال الترمذي: حديث حسن.

واختلف فيه على موسى بن طلحة على عدة وجوه، يُنبها الدارقطني في العلل (٢٢٦/٣) ٢٣١) فشفى وكفى، ثم قال: والصواب عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر؟. وروى هذا الحديث طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة مرسلا، قال ذلك: يحيى القطان عنه. ورواه يحيى بن أي بكر، فقال: عن أي الأحوص، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة، عن أيه ووهم فيه؛ وقول القطان أصح.

وأشار ابن أبي حاتم في العلل (٢٧٦/١) إلى الاختلاف على موسى بن طلحة ولم يين وجه الصواب فيه. وقال ابن حبان في صحيحه (٨١١٨ع): سمع هذا الخبر موسى بن طلحة، عن أبي هريرة، وسمعه من ابن الحوتكية، عن أبي ذر؛ والطريقان جميمًا محفوظان.

قلت: وقد بوب البخاري في صحيحه باب:وصيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وخمس عشرة، وخمس عشرة، وخمس عشرة، وأوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهره. قال الحافظ: البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد ... وذكر حديث أبي ذر، ثم قال: وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا بينه الدارقطني. انظر الفتح (٢٩٦١ رقم ١٩٨١).

وللحديث طرق أغرى وشواهد آشار إليها الترمذي، وذكر بعضها الحافظ في التلخيص (٢٢٧/٢) والحديث حسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٩٤٧).

وإسناده صحيح، وانظر الإرواء (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٢٢/٤).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۷٦۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٣٦٥٥، ٣٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٤٥٨) .

- ٧٠٤ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْرِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ
   يَوْمَيْن: يَوْم الْفِطْر وَيَوْم النَّحْر». مُثَقَق عَلَيهِ(١).
- ٧٠٥ـ وعن نُبَيَشَةَ الْهُذَائِيَّ ظَيْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ ﴿أَيَّامُ اللَّهِ عَلَيْتُ ﴿ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ، وَذَكْرِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ــ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٠).
- ٧٠٦- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . قَالاً: ﴿لَمْ يُرَخُّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.
- ٧٠٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْجًا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (لَا تَخْتَصُّوا<sup>(ءَ)</sup> لَيْلَةَ الجُمُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ يَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ يَيْنَ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يُكُونَ في صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مُسْلِمٌ (ثَّ
- ٧٠٨ وعَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ ضَرَّىٰتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ
   يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبَلُهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ(١).
- ٧٠٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرة ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ النَّتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا اللّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْه
  - (۱) البخاري (۱۹۹۱)، ومسلم (۷۹۹/۲ ـ ۸۰۰ رقم ۸۲۷).
    - (٢) مسلم (١١٤١).
    - (٣) البخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨).
      - (٤) في (ص): [تخصوا].
        - (٥) مسلم (١١٤٤).
    - (٦) البخاري (١٩٨٥، ومسلم (١١٤٤).
- (۷) أحمد (٤٤٢/٣)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في الكبرى (١٧٢/٢)، وابن ماجه (١٦٥١). كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عنه بنحوه.
- قال أُبو داود: كان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده: أن النبي ﷺ كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي ﷺ خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. وقال الترمذي: حسن=

١٠ وَعَنِ الصَّمَاءِ بِنْتِ بُشرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِمَا يَضِمُ اللَّهِ عَنْب، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ(١)، وَرِجَالُهُ

. صحيح، لا نعرفه من هذا الوجه على هذا اللفظ.

وقد لحَص الحافظ ابن رجب اختلاف العلماء في هذا الحديث فقال في ولطائف المعارف (١٥١): . اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به: فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هذا حديث منكر.

مُنهم: عبد الرحمن بن مهّدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثًا أنكر منه اهـ.

وأعله الخليلي أيضًا بتفرد العلاء به، فقال . كما في الإرشاد (٢٨) ـ مختلف فيه ـ أي العلاء ـ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديث عن أبيه، وذكر هذا الحديث ثم قال: وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ. وانظر نصب الراية (٤٤١/٢).

(۱) أحمد (٣٦٨/٦)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٢٧٦١) وما بعده، وابن ماجه (٢٧٢١).

وابن ماجه (۱۷۲۱). كلهم عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عنها به.

قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ. وقال الترمذي: حديث حسن.

وعَقد النسائي في الكبرى (١٤٣/٢) فصلًا عن الاختلاف على ثور بن يزيد.

قال الحافظ في التلخيص (٢٣٩/٢): صححه ابن السكن، وروّى الحاكم عن الزهري أنه كان إذا ذُكِرَ له الحديث قال: هذا حديث حمصي، وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر، وقال أبو داود في السنن: قال مالك: هذا الحديث كذب، قال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح، وذكر حديث أم سلمة وهو الآتي بعد هذا . .

ثم قال الحافظ: أعل حديث الصماء بالمارضة المذكورة، وأعل أيضًا بالاضطراب فقيل هكذا، وقيل: عن عبدالله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة، فإنه أيضًا صحابي، وقيل: عنه، عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن، الصماء، عن عائشة، قال النسائي: هذا حديث مضطرب.

ويحمل أن يكون عند عبد الله، عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطةً، وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني.

لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه، وينيئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكترين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضًا، وادعى أبو داود: أن هذا منسوخ، ولا يتين وجه النسخ فيه.

وقد دافع الألباني ـ رحمه الله ـ عن دعوى الاضطراب في بحث ماتع له، راجعه في الإرواء (٩٦٠).

ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُو مَنْسُوخٌ. ٧١١- وَعَنْ أَمُّ سَلَمَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ (١) يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيُومُ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّهُمَا يَوْمُ المَّشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ البُنُ خُوزُيَّةً (٢)، وَهَلذَا لَفْظُهُ (٤). السَّائِيُ (٢)، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُوزُيَّةً (٣)، وَهَلذَا لَفْظُهُ (٤).

٧١٢ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قُلْهُهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ﴾.

<sup>(</sup>١) سقطت من اص.

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (٢٧٧٥، ٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢١٦٧).

قلت: وأخرجه أحمد (٣٦٣/، ٣٣٤)، وابن حبان في صحيحه (٣٦١٦) والحاكم في المستدرك (٣٣٦/١)، والبيهقي (٣٠٠/٤)، والطبراني في الكبير (٢٨/٢٣) رقم ٢٦٦).

كُلهم عن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن كريب عنها بنحوه.

وصحح إسناده الحاكم.

وقال الهيثمي في المجمع (٢٠١/٣): رواه الطيراني في الكبير ورجاله ثقات وصححه ابن حبان. قلت: عبد الله بن محمد وأبوه لا يرتقيان إلى درجة النقة.

فأما عبد الله، فذكره ابن حبان في الثقات (٢.١/٧) وقال: يخطئ ويخالف، وقال ابن المديني: وسط، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الدارقطني: ثقة، وقال الحافظ: مقبول.

فهــذا على أحسن أحواله أن يقال فيه: صــَدق؛ لكنه لاّ يحتمل التفرد. وانظر تهذّيب الكمال (٩٣/١٦)، وتهذيب التهذيب (٢٦٢/٣).

وأما أبوه وهو: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب،.

فقد قال الذهبي: ما علمت به بأسًا، ولا رأيت لهم فيه كلامًا وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فما استذكر له حديث. وأورده عبد الحق ـ أي حديثًا له غير هذا ـ في وأحكامه الوسطى»، وقال: إسناده ضعيف، وقال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، فلا يعرف حال محمد بن عمر، ثم ذكر له حديث السبت، قال ابن القطان: فأرى حديثه حسنًا، يعني لا يبلغ الصحة اهد بتصرف من الميزان (٦٦٨/٣).

وقال ابن القيم في الزاد (٧٨/٢، ٧٩): في صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن على بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه.

وقد ُ نقلُ ابنَّ القيم . رحّمه الله . عن بعضَ أهل العلم طريقة للجمع بين حديث الإذن وحديث النهي . على تقدير الصحة . جممًا لطيفًا راجعه في الزاد.

<sup>(</sup>٤) في وص): [وهذا اللفظ له].

رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ<sup>(١)</sup> غَيْرَ التَّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ<sup>(٢)</sup>، وَالْحَاكِمْ<sup>(٣)</sup>، وَالْحَاكِمْ (٢)، وَاسْتَتْكَرَهُ الْمُغَيْلِيُّ<sup>(١)</sup>.

٧١٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (°).

٧١٤ـ وَلِمُسْلِمُ<sup>(١)</sup> عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».

# بَابُ الْاغْتِكَافِ وَقِيَامٍ رَمَضَانَ

٥١٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
 وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مُتَقَقِّ عَلَيْهِ (٧٠).

(۱) أحمد (۲/؛ ۳۰، ٤٤٦)، وأبو داود (۲٤٤٠)، والنسائي في الكبرى (۲۸۳۰، ۲۸۳۱)، وابن ماجه (۱۷۳۲).

كلهم عن حوشب بن عقيل، عن مهدي العبدي، عن عكرمة، عنه به.

قلت: إسناده ضعيف وفيه علتان.

الأولى: جهالة مهدي وهو ابن حرب العبدي. قال أبو حاتم: لا أعرفه، وكذا قال ابن معين، وقال ابن حزم: مجهول.

وانظر الميزان (١٩٥٤)، وتهذيب الكمال (٨٦/٢٨)، وقال الحافظ في التقريب (٢٧٩/٢):

الثانية: حوشب بن عقيل استنكر عليه هذا الحديث مع ثقته.

قال العقيلي في ضعفائه (۲۹۸/۲) عقب سياق الحديث: لا يتابع عليه، وقد روى عن النبي ﷺ بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه، وقد روى عنه أنه قال: صوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة ماضية، وسنة مستقبلة. وانظر التلخيص (۲۲۸۲).

(٢) صحيح ابن خزيمة (٢١٠١).

(٣) المستدرك (٤٣٤/١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

(٤) تقدم قوله.

(٥) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).

(٦) مسلم (١١٦٢).

(۷) البخاري (۲۰۰۹)، ومسلم (۲۰۹).

٧١٦- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ـ أَيِ: الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ ـ شَدَّ مِغْزَرَهُ، وَأَمْحِيَا لَيْلُهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ». مُثَقَقَ عَلَيْهِ(١).

٧١٧- وَعَنْهَا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: ﴿أَنَّ اللَّبِيَّ عَلَيْنِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَثَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ». مُثَقَقَ عَلَيهِ (٢٠٠ مَعْقَلَا لَـ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْدِهِ لَـ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْدَكِفَ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ (٣٠).

٧١٩- وَعَنْهَا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلِيَّ رَأْسَهُ ـ وَهُوَ فِي الْمَشجِدِ ـ فَأُرَجُلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ ( ٤ )، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٧٢٠. وَعَنْهَا قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُغْتَكِفِ أَن لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَشْ مُذَأَةً، وَلَا يُعَاشِرَهَا، وَلَا يَحْرُمُ لِحَاجَةِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِد جَامِع». رَوَاهُ أَبْد وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِد جَامِع». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٥)</sup>، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِه إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۲٦)، ومسلم (۱۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٤٧٣).

من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة عنها به .

قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه (قالت: السنة ).. قال أبو داود: جعله قول عائشة.

<sup>(</sup>٦) قال الزيلعي في نصب الراية (٤٨٧/٢):

رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به، وفيه: قالت: السنة في المعتكف أن يصوم، وقال: أخرجاه في «الصحيح» دون قوله: والسنة في المعتكف إلى آخره، فقد قيل ـــ

٧٢١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(١)</sup>، وَالْوَاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

٧٢٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى السَّامِعِ السَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى السَّامِ عَلَى السَلِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَلَّانِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى السَلَّانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى السَلَّالِي عَلَى السَلِيقِ عَلَى السَلَّانِ عَلَى السَلَّانِ عَلَى السَلَّانِ عَلَى السَلَّالِي عَلَى السَلَّالِي عَلَيْنَ الللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى السَلِيقِ عَلَى السَلِيقِ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ الللّهُ عَلَاللّهُ عَ

٧٢٣ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ثِنِ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: (لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٤)</sup>، وَالرَّاجِحُ وَقَفُهُ<sup>(٥)</sup>، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَغِيينِهَا عَلَىٰ

(٢) المستدرك (٢/٣٩/١).

كلاهماً عنَ عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل عم مالك بن أنس، عن طاوس عنه به.

قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٤٩٠/٢): قال في التنقيح: والشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي، قال ابن القطان في كتابه: وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا لا أعرفه. وصحح البيهقي وقفه وقال: رفعه وهم، قال: وكذلك رواه عمر بن زرارة عن عبد العزيز موقوفًا. ١ هـ بتصرف.

وفي التعلين المغني على الدارقطني (٩٩/٢) قال: قال ابن تيمية في «المنتقى»: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه.

(٣) البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).

(٤) أبو داود (١٣٨٦).

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٣٦٨٠)، والطبراني في الكبير (١٩/٩ع رقم ٨١٣) مرفوعًا. (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢١٢/٤) موقوقًا وقال: وقفه أبو داود الطيالسي ورفعه معاذ بن معاذ. \_

إنه من قول عرو،. وكذلك رواه في «السنن» و«المرفة» وقال في «المرفة»: وإنما لم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه: منهم من زعم أنه قول عائشة، ومنهم من زعم أنه ومن الإهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة فقد رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة، قال: المحكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا، ورواه ابن أي عروبة، عن هشام، عن أيه، عن عائشة، قالت: لا اعتكاف إلا بصوم.

<sup>(</sup>١) الدارقطني (١٩٩/٢).

أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا في فَتْح الْبَارِيِّ (١).

٤ ٧٢ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: ﴿قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحَبِّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ (٢)، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التَّوْمِذِيُّ وَالْحَاكِم.

٥٧٠ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُنْدِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ: الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَلْذَا، وَالْمُسْجِدِ الأَقْصَىٰ». متفق عليه (٣).

#### 金 金 金

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٩٠/٢) موقوفًا أيضًا، لكن بلفظ: (ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين).

(١) فتح الباري (٣٠٩/٤).

(٢) أحمد (١٧١/٦)، والترمذي (٣٥١٣)، والنسائي في الكبري (١٠٧١٣.١٠٧٠٨) وابن ماجه (٣٨٥٠) كلهم من طرق عن ابن بريدة، عنها به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم (٥٣٠/١): صحيح على شرطِ الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: رواه كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عنها به.

وتوبع كهمس، تابعه: الجريري، فرواه عن إبن بريدة به.

وإسناده معلول، وعلته الانقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة رضي الله عنها، .

قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة. (نقلًا من حاشية تهذيب الكمَّال (٣٣٢/١٤)، .

وقال النسائي عقب إحدي رواياته: مرسل .

لكن عبد الله بن بريدة لم يتفرد به، فقد تابعه أخوه سليمان .

أخرجه النسائي في الكبري (١٠٧١٣)، والحاكم (٥٣٠/١) من طريق الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان به .

واختلف على الثوري: رواه عنه الأشجعي بالوجه المذكور، وخالفه مخلد بن يزيد فرواه عنه عن الجريري عن ابن بريَّدة به، والأشجعي هو: عبيد اللَّه بن عبد الرحمن؛ من أثبت الناس كتابًا في الثوري فهو يترجح على مخلد بكثير."

والإسناد رجاله ثقات، وينظر في سماع سليمان من عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا ـ واللَّه تَعَالَى أعلم.

(٣) البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧).

### كِتَابُ الْحَجِّ

## بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

٧٢٦ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظِيُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا يَيْنَهُمَا، وَالْحُجُ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجُنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

٧٢٧. وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: فَلَيْمَانُ فِيهِ: الْحُجُّ، وَالْعُمْرَةُ». وَالنِّسَاءِ جِهَادٌ؟ وَالنُّهُ فِي رَالُهُ فَي رَالُهُ فَي السَّلَهُ فَي الصَّحِيحُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحُ؛

٧٢٨- وَعَنْ حَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْنَ أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَغْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَالرَّاجِمُ وَقُفُهُ.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٦/٥١٦).

<sup>(</sup>۳) ابن ماجه (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٢٠) بلفظ: و...لكُنَّ أَفْضَلُ اَلْجِهَاد؛ حَجٌّ مَبْرُورٌه.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣١٦/٣).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٩٣١).

كلاهماً عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عنه به،.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٠٦): الحجاج ضعيف، قال البيهةي: المحفوظ عن جابر موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره، ونقل جماعة من الأثمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة عن الأسانيد، أن الترمذي صححه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله: حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي فقط، فإن فيها: حسن صحيح، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس.

وأخرجه ابْنُ عَدِيِّ (١) مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ، عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ مَرْفُوعًا:
 (الحَمْجُ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ).

٧٢٩- وَعَنْ أَنَسِ هَيُّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢٠)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ(٢٠)، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ.

· ٧٣٠. وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ <sup>(٤)</sup> مِنْ حَدِيثِ اثْنِ عُمَرَ أَيْضًا. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

(١) الكامل (٤/٠٥١).

من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عنه به.

قال ابن عديّ: وهذه الأحاديث، عن ابن لهيعة، عن عطاء غير محفوظة. وانظر التلخيص (٢/ ٢٤٠).

(٢) الدارقطني (٢١٦/٢).

(٣) المستدرك (١/١) ٤٤٢).

كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تابع حماد بن سلمة سعيدًا على روايته عن قتادة.

قال الحافظ في التلخيص (٢/٣٥٠): قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا.

يعني الذي خرجه الداوقطني وسنده صحيح إليّ الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهما، وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضًا، إلا أن الراوي عن حماد هو: أبو قتادة عبد الله ابن واقد الحراني. وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث.

(٤) الترمذي (٨١٣).

من طریق إبراهیم بن یزید، عن محمد بن عباد بن جعفر عنه به.

قال الترمذي: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم، أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة؛ وجب عليه الحج، وإبراهيم هو: ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقد أخرجه الترمذي في كتاب التفسير (٢٩٩٨) وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي..

قال الزيلمي في نصب الراية (٨/٣): إبراهيم بن يزيد قال في (الإمام): قال فيه أحمد، والنسائي، وعلى الجنيد: متروك. وقال الدارقطني: منكر وعلي بن الجنيد: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث، قال البيهقي: إبراهيم بن يزيد الجززي ضعفه ابن معين وغيره، وروي من أوجه أخرى كلها ضعيفة، وروي عن ابن عباس من قوله، ورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا.

وقال النوري: يبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيف، وقد نقل
 الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت إنها تطوع، وأفرط ابن حزم فقال: إنه
 مكذوب باطل. إلى أن قال: والصحيح عن جابر من قوله.

٧٣١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبَنَا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقُوْمُ؟» قَالُوا: الْـمُسَلُمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًا، فَقَالَتْ: أَلِهَلَذِا حَجِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ: وَلَكَ أَجْرُه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠.

٧٣٧. وَعَنْهُ صَلَّىٰهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَجَاءَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ خَنْعُمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِا اللَّهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَصْرِفُ وَجْمَة الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي الْحَبِّ أَدْرَكُتْ أَبِي شَعْمًا، وذلك في شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَتْبُتُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْجٌ عنه؟ قال: «نَعَمُه، وذلك في حَبُّةِ الْوَدَاع. مَتَّفَقً عَلَيْهِ (٢)، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيُّ.

٧٣٣ـ وعنه ﴿ إِنَّ أَنْ امْرَأَةً مِنْ لَجَهَيْنَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُلِمِي النَّبِيِّ عَلَيْنِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُلمِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ مَاتَتْ، أَفَالُحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعْم، مُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ<sup>٣٧</sup> كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ افْضُوا اللَّه، فَاللَّهُ أَحَقُ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

٧٣٤. وَعَنْهُ ظَلُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَكِمَا صَبِيٌّ حَجٌّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِيْثَ،

ولهذا الحديث طرق أخرى عن جماعة من الصحابة؛ لكنها لا تخلوا من مقال، وقد ضعّفها برمتها جماعة من أهل العلم.
قال الحافظ في التلخيص (۲۳٥/۲): وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنفر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۳٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) في **ا**ص) [إ<sup>ن</sup>].

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٥٢).

فَعَلَيْهِ أَنْ يَمُحُجَّ حَجَّةً أُخْرَىٰ، وَأَيَّمَا عَبْدِ حَجَّ، ثُمُّ أُعْنِقَ، فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحَجً](') حَجَّةً أُخْرَىٰ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ('')، وَالْبَيْهَقِيُ<sup>('')</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ في رَفْهِهِ، وَالْحَفُوطُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

٧٣٥- وَعَنْهُ رَضَّهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلَّ بِالْمَرَأَةِ إِلَّا مَمَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ بِالْمَرَأَةِ إِلَّا مَمَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ الْمَرَأَتِكِ». مُتَفَقَّ عَلَيهِ (٤)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

٧٣٦ـ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبُومَةَ، قَالَ: «مَنْ

(۱) من اص،

(٢) المصنف (٤/٥٤٤).

عن الأعمش؛ عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله ... فذكره .

قال الحافظ في التلخيص (٣٣٤/٢): وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه. قلت: ولعله لهذا نسبه هنا للمصنف مرفوعًا؛ اعتمادًا منه على هذه القريئة.

(٣) السنن الكبير (٢٥/٤).

من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش به مرفوعًا.

قال الزيامي في نصب الراية (٦/٣): رواه البيهقتي في ٥سننه؛ وقال: الصواب وقفه، تفرد برفعه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوقًا، وكذلك رواه سفيان الثوري، عن الأعمش موقوقًا، وهو الصواب.

ثم ذكر متابعة لمحمد بن المنهال عند والإسماعيلي،، عن الحارث بن شريح، عن يزيد بن زريع به. ثم قال: حديث الحارث بن شريح رواه ابن عدي في والكامل، وأعله به، ثم قال: وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زريع، وأظن أن الحارث سرق منه، وهو ضعيف يسرق الحديث، ولا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما، ورواه ابن أي عدي وجماعة عن شعبة موقوفًا وقال في التلخيص (٣٤/٢): قال ابن عزيمة: الصحيح موقوف.

وقالُ الخطيب ُّفي تاريخهُ (٢٠٩/٨): لم يرفعه إلا يزيد بن زريَّع، عن شعبة؛ وهو غريب.

(٤) البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١).

شُبْرُمَة؟) قَالَ: أَخْ(١) أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: (فَحَجَجْتَ(٢) عَنْ نَفْسِكَ؟) قَالَ: لا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(٢)، وَابْنُ مَاجَهُ (٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥)، وَالرَّاجِحُ عَن (٢) أَحْمَدَ وَقْفُهُ. والرَّاجِحُ عَن (٢) أَحْمَدَ وَقْفُهُ. ٧٣٧. وَعَنْهُ رَفِّهُ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُمُ عَلَيْ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَعُلْمَ عَلْمَ عَلَيْ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

(١) زاد في (ص): [لي].

(٢) في (ص) [حججت].

(٣) أبو داود (١٨١١).

(٤) ابن ماجه (۲۹۰۳).

(٥) صحيح ابن حبان (٣٩٨٨).

ثلاثهم عنَّ عبدة، عن سعيد بن أي عروبة، عن قادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير عنه به. قلت: واختلف على سعيد بن أي عروبة على رفعه ووقفه.

قال الحافظ في التلخيص (٢/٣٧/٢): قال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه، وروي موقوقًا: رواه غندر، عن سعيد، كذلك، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه: محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد، عبدة، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه.

وَّاما الطَّحاوي فقال: الصَّحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا شت , فعه .

وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام» ـ كما نقل الزيلعي .: وعلل هذا الحديث بوجوِه:

أحدها: الآختلاف في رفعة ووقفه، وفيه مع زيادة الوقف استبعاد تعدد القضية، بأن تكون وقعت في زمان النبي عليه السلام، وفي زمن ابن عباس على سياق واحد واتفاق لفظ.

آلتاني: الأرسال، فإن سميد بن منصور رواه عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي ﷺ مثل ذلك، ورواه أيضًا، حدثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلي، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن النبي ﷺ. والثالث: أن قتادة لم يقل فيه: حدثنا، ولا سمعت، وهو إمام في التدليس.

والله ابن مفلس في "كتابه" وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث، فقال: إن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة، فيجعل هذا الكلام من قبيل ابن عباس ولا يسنده إلى النبي ﷺ، وكان

يحدث به بالكوفة فيجعل الكلام من قول النبي ﷺ .

اه بتصرف من نصب الراية (١٥٥/٣).

<sup>(</sup>٦) في (ص) [عند].

﴿لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ(١٠) غَيْرَ التَّرْمِذِيَّ.

٧٣٨ـ وَأَصْلَهُ فِي مُشلِمٍ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَالِمُهُ.

## بَابُ الْمُوَاقِيتِ

٧٣٩- عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُبْحُفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْبَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمْنْ أَرَادَ الْحُبَّ والْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً». مُتَّفَقٌ عَاهِ (٣)

٧٤٠ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ــ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ
 ذَاتَ عِرْقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ (٥).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳۷۰/۱، ۳۷۱)، وأبو داود (۱۷۲۱)، والنسائي (۱۱۱/۰)، وابن ماجه (۲۸۸۳). من طرق عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي ـ يزيد بن أمية ـ، عن ابن عباس به.

قلت: وإسناده صحيح، وأبو سنان وثقه أبو زَرعة وغيره، والحديث أخرجه الحاكم (١/١٤) وقال: وهذا إسناده صحيح. وقد استوعب طرقه بالتقصيل الزبلعي في نصب الراية (١/٣)، وانظر التلخيص الحبير (٣٣٤/٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۳۷) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٢٤)، ومسلم (١١٨١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٥/١٢٥).

كلاهماً عن المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عنها به . واللفظ لأي داود، وعند النسائي بذكر بقية المواقيت.

قلت: أنكر الإمام أحمد هذا الحديث على أفلح.

ففي الكامل لابن عدي (٤١٧/١): قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد. قال ابن عدي: وأنكر أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: ولأهل العراق \_

٧٤١. وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ جَايِرٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْكً فِي رَفْعِهِ. ٧٤٢. وَفِي الْبُخَارِيِّ <sup>٢٧)</sup>: «أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقِ».

= ذات عرق، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيقًا.

وفي تهذيب التهذيب (٣٣٢/١) قال أحمد: روى أفلح حديثين منكرين: أن النبي ﷺ أشعر، وحديث: «وقّتَ لأهل العراق ذات عرق».

(۱) مسلم (۱۱۸۳).

من طريق ابن جريح، عن أي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المُهَل؟ فقال: وسمعتُ ـ أحسبه رفع إلي النبي ﷺ ـ فقال: ... ومهل أهل العراق من ذات العرق......

وقد انتقد الدارقطني هذا الحديث من جهة المتن والسند، فقال:

وأخرج مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر: ومهل أهل العراق من ذات عرق، وفي حديث ابن عمر: وولم يكن عراق يومفذ، ولم يخرج البخاري لأبي الزبير شيئًا، وبه بقي على مسلم من تراجم أبي الزبير حديث كثير، ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان أيضًا وانظر بين الإمامين (٢٩٥) للشيخ ربيع. وفي التبع (٤٢٠) بتحقيق الشيخ مقبل نقل عن الدارقطني قوله ـ بعد أن ذكر الحديث ـ: وفي هذا

وقد وافق الدارقطني على هذا الإعلال جماعة من أهل النقد، وضعفوا الأحاديث الواردة في ميقات أهل المراق. قالم المراق. قال المراقط في الفتح (٢٠٩٥): روى الشافعي، من طريق طاوس، قال: لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق. وقال في الأم: لم يثبت عن النبي ﷺ أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصًا، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند، والنووي في شرح مسلم......

ثم ذكر الحافظ حديث جابر وبعض شواهده ثم قال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم بيلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أحبار لا يثبت شئ منها عند أهل الحديث.

وقال ابن المنذِّر: لم نجد في ذاتُّ عرق حديثًا ثابتًا ا هـ. بتصرف.

قلت: ومما يؤكد قول من أعل الحديث، ما أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٣١) عن ابن عمر ﷺ، قال: ولما فتح هذان المصران أثوا تحمّرً فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم؛ فحد لهم ذات عرق».

فَعَمْ وَشَجُهُ كَانَ عَالِمًا بِالمُواقِبَ التي وقَبُها النبي ﷺ ثم هاهو يجتهد في توقيت ذات عرق، ولو كان عنده نص من النبي ﷺ ليبنه لهم وللأمة من بعده، ولا يقال في هذا: أنه لم يبلغه النص، لأنه الخليفة الذي يحج بالمسلمين، وكيف يخفى عليه مثل هذا الأمر، وهو مما تعم به البلوى، والحاجة إلى معرفته ماسة، خاصة لمن كان مثل عمر ﷺ والله تعالى أعلم.

(٢) صحيح البخاري (١٥٣١) وتقدم في الحديث السابق تخريجه والحديث عنه.

٧٤٣ـ وَعِنْدَ أَحْمَدَ<sup>(١)</sup>، وَأَبِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَالتُّرْمِذِيِّ<sup>(٣)</sup> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ».

## بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

٧٤٤ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَلَى اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَجِلُوا حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ النَّعْرِ».
مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَجِلُوا حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ النَّعْرِ».
مُثَقَةٍ عَلَيهٍ (٤٠).

# بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

٥٧٠ - عَنِ اثْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا مِنْ

(١) أحمد (١/٤٤١).

(۲) أبو داود (۱۷٤٠).

(٣) الترمذي (٨٣٢).

ثلاثتهم عن يزيد بن أي زياد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن عباس عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر: محمد بن علي بن حسين بن علي بن أي طالب.

وتعقب النوويُ الترمذيَ فقال ـ كما في التلخيص (٢٤٤/٣) ـ: .

ليس كما قال، ويزيد ضعيف باتفاق المحدّنين، قلت (الحافظ): في نقل الاتفاق نظر، يعرف ذلك من ترجمته، وله علة أخرى قال مسلم في الكنى: لا يعلم له مساع من جده، يعني محمد بن علي. وقال ابن القطان في وكتابه، هذا حديث أخاف أن يكون منقطقا، فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إتما عُهد يروي عن أبيه، عن جده ابن عباس، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في صلاته عليه السلام من الليل، وقال مسلم في كتاب التمييز: لا نعلم له سماعًا من جده، ولا أنه لقيه، ولم يذكر البخاري ولا ابن حاتم، أنه يروي عن جده، وذكر أنه يروي عن أبيه.

(٤) البخاري (٣١٩)، ومسلم (١٢١١).

عِنْدِ الْمُسْجِدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٤٦ وَعَنْ حَلَّادِ بْنِ السَّائِفِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرِنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَوْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ». رَوَاهُ النَّذِيدِيُّ وَابْنُ جِبَّانَ (٣).
 الخَّنْمُنَةُ (٧)، وَصَحَّحُهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ جِبَّانَ (٣).

٧٤٧- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَقِيْهِ. ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَوَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٤)، وَحَسَّنَهُ.

(٢) أحمد (٤/٥٥)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٦٩)، والنسائي (١٦٢٥)، وابن ماجه (٢٩٢) كلهم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن خلاد بن السائب، عن أبيه به. قال الترمذي: صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالك عن النبي الله الترمذي السائب، عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه. قال المختلف في التلخيص (٢٩٥٥): قال البيهتي أيضًا: الأول: هو الصحيح، وأما ابن حبان فصححهما وتبعه الحاكم.

قلت: وقول أبن حيان في صحيحه (١١٣/٩) بتمامه: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه، ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان.

وقال الحافظ في الفتح (٢٩٧٧٣): رجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. والحديث صححه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (٢٦٢٥، ٢٦٢٧)، وكذا الألباني في الصحيحة (٣٠٠) من حديث زيد بن خالد. وانظر التلخيص الحبير (٢٥٠/٢).

(٣) صحيح ابن حبان (٣٨٠٣).

(٤) الترمذي (٣٠٠). من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت عنه به. قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وإسناده ضعيف وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه جمهور النقاد وعلى الأخص في روايته عن أبيه.

وعبد الله بن يعقوب مجهول. قال الذهبي في الميزان (۲۷/۲ه): لا أعرفه وانظر تهذيب التهذيب (۲۰ قد)، ونقل الحافظ في التلخيص (۲۰۱۲): تضعيفه عن العقيلي. وقال الزيلعي في نصب الراية (۱۷/۲): قال ابن القطان في "كتابه" وإنما حسنه الترمذي ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني أجهدت نفسي فلم أجد أحدًا ذكره.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵٤۱)، ومسلم (۱۱۸٦).

٧٤٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْلَ: مَا يَلْبَسُ الْخَرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصُ، وَلَا الْعَمَائِم، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَيْانِينَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَيْانِينَ، وَلَا الْبَعْلَيْنِ فَيْلِيسِ ('') الْخُفْرُ وَلَا الْمُتَافِقُهَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبُسُوا شَيْعًا مِنَ النَّيْابِ مَسَّمُ الزَّعْفُرانُ وَلَا الْوَرْشُ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ ('')، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

٧٤٩- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبَّلُ أَنْ يُحْرَمَ، وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

٥٠٠ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ مُثْلِثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَتْكِحُ الْحُرْمُ،
 وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ ﴿ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

٧٥١- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ . وَكَانُوا مُحْرِمِينَ .: «هَلْ مِثْكُمْ أَحَدٌ أَمَرُهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَّىْءِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحَمْهِ». مُثَقَقَ عَلَيْهِ< ٥٠.

٧٥٢- وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ظَيُّهُ، أَنَّهُ أَهْدَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدًانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرْمٌ». مُتَّقَقَ عَلَيْهِ (٦).

٧٥٣- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ

<sup>(</sup>١) في ١ص): [فليلبس].

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).

<sup>(</sup>۳) البخاري (۱۵۳۹)، ومسلم (۱۱۸۹). (٤) مسلم (۱٤۰۹).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).

مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِتِّ، يُقْتَلْنَ فِي [الحِّلِّ](١) وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ والْمَقْرَبُ، وَالْمِيَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

٧٥٤ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». مُتَفَقِّ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

٥٥٠. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ظَيْتُهُ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُمَّلُ
يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ، تَجْدُ
شَاةً؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ
مِسْكِينِ نِصْفُ صَاع». مُتَفَقِّ عَلَيْهِ (٤٠).

٧٥٦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيُنْجُنَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةً، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ مَكَّةً، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ مَكَّةً النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وإِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلِ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ مَحِلً لِأَحَدِ كَانَ قَبِلِي، وَإِنَّهَا أُجلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلُّ لِأَحَدِ لَا لَهُ عَلِي مَا عَلَى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلُّ لِأَحَدِ لَمَا يَعْفَى مَنْ نَهَارٍ، وَلَا تَحَلُّ سَاقِطُتُهَا إِلَّا لِمُدْتِي، فَلَا يُتَقَلِّ هَلِكُ لَكُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرِيْنِ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ. يَا رَسُولُ اللّهِ، فَإِنَّا جَمْعُلُهُ فِي تُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ «إِلَّا الْإِذْخِرَ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ أَنْ الْإِذْخِرَ». مُتَقَنِّ عَلَيْهِ أَنْ الْمُؤْخِرَ».

٧٥٧. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ:

<sup>(</sup>١) من اص

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).

هِإِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْلَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا يِمِثْلَىٌ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

٧٥٨- وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌّ مَا بَيْنَ عَيْر إِلَىٰ ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>٧٨</sup>.

# بَابُ صِفَةِ الْحَجُّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

٥٠٠ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ فَخَرَجُنَا مَعْهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحَلَيْفَةَ، فَوَلَدَثُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمْيْسِ فَقَالَ: هَا فَخَرَجُنَا مَعْهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحَلِيقِةِ، وَأَحْرِمِي»، وَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَمَّلُ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَمَّلُ اللَّمْ اللَّهُمَ الْبَيْكَ، لَيُبِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ كَتَى الْبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ (٣) وَالْلُلُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ (٢) وَالْلُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَهُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَا مِنَ الصَّفَا، فَلَمَّا وَمَشَىٰ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ رَجَعَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا وَمَالَىٰ أَنْ السَّفَا وَلَمْرُونَ فَى الْمَعْفَا، فَلَمَّا وَمُنْ وَمُنَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْبَيْفِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا وَمَالَى السَّفَا وَالْمَرُونَ فَى الشَعْفَا، وَلَاللَهُ وَحَدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ وَكَبَرُهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَةَ إِلَا اللَّهُ وَحَدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ اللَّهُ وَكَبَرُهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَا اللَّهُ وَحَدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ اللَّهُ وَكَبَرُهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَحَدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُعْلُ، وَلَهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۲۹)، ومسلم (۱۳٦۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٧٠) مطولًا، وأخرجه البخاري أيضًا (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) سقط من ١١ص١.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية «ص»: [ابدأ لمسلم، وابدؤوا للنسائي].

٥) زاد في ١٥ص١: [فاستقبله].

ٱلْحَمْدُ، وَهُو عَلِي كُل شَيءٍ قَدِيرٍ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهَ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّىٰ انْصَبَّتْ قَدَماهُ في بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَا مَشَىٰ إِلَى الْمُرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمُرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، وَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْغُرْبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتًّا, طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَوْحِلَتْ لَهُ، فَأَتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ يَيْنَهُمَا شَيْعًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَى الْمُوقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّىٰ غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّىٰ إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رِجْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةُ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَىٰ حَبْلًا أَرْخَىٰ لَهَا قَلِيلًا حَتَّىٰ تَصْعَدَ، حَتَّىٰ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بِيْنَهُمَا شَيْتًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيُّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَى الْمُشْعَرَ الْحُرَامَ، فَاسْتَقْبَارَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشُّمْسُ، حَتَّىٰ أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطُّريقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُثِيرَىٰ، حَتَّىٰ أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عَنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، [كُلِّ ٧٦٠. وَعَنْ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْنَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيتِهِ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِضْوَانَهُ وَالْجُنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجُنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ

٧٦١ ـ وَعَنْ جَايِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ وَاللَّهِ مَالِكِ اللَّهِ عَالِمُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَوْقِفٌ، مَنْحَرُ، فَانْحُرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَلهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَلهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَلهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

٧٦٢- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ عَلِمُكُمَّ لَاَ جَاءَ إِلَىٰ مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٧٦٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَىٰ حَتَّىٰ يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(١) سقط من (ص).

(٢) مسلم (١٢١٨) وانظر ألفاظه وشرحه في سبل السلام.

(٣) في (ص) [في]٠

(٤) مسند الشافعي (١٢٣) . قلت: وأخرجه الدارقطني (٢٣٨/٢)، والبيهقي في الكبير (٤٦/٥)، والبغوي في شرح السنة (٢/٧٥ رقم ١٨٦٦).

كلهم عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمارة بن خزيمة عنه به.

وعند بعضهم بلفظ (... واستعفاه برحمته من النار) .

وإسناده ضعيف؛ صالح بن محمد ضعفه البخاري، وابن معين، والنسائي وغيرهم، وانظر الميزان (٢٠٠/٣).

وقد عُد هذا الحديث في مناكيره، فقد أخرجه ابن عدي في كامله (٦٠/٤) وقال: ... ليس له من الحديث إلا القليل وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

(٥) مسلم (١٤٩/١٢/٨). (٦) البخاري (١٥٧٧)، ومسلم (١٢٥٨).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

٧٦٤- وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَشْجُدُ عَلَيْهِۥ رَوَاهُ الْحَاكِمُ(٢) مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ<sup>(١٢)</sup> مَرْفُوفًا.

٥٦٥- وَعَنْهُ صَلَىٰهُ عَالَ: «أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ عَلَیْنِ أَنْ یَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطِ، وَيَمْشُوا أَوْبَعًا، مَا یَنَ الرُّکْنَینِ». مُتَقَقَّ عَلَیْهِ<sup>(٤)</sup>.

٧٦٦- [وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .: وأَنَّهُ كَانَ إِذَا طاف بِالْبَيْتِ الطَّوافَ الْأُولَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَىٰ أَرْبَعًا» (°).

وَفِي رِوَاتِةِ: ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا طَافَ فِي الْحَجُ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ
 مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَىٰ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيُمْشِي أَرْبَعَةً ﴾. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ (٢) إِ٧٧.

ولفظه عنده. قال ابن عباس: (رأيت عمر بن الخطاب قَتِله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا ففعلت،

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٣) السنن الكبير (٧٤/٥).

كلاهما عن جعفر بن عبد الله، قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر ...

وقد أعله العقيلي بجعفر بن عبد الله. قال في ضعفائه (١٨٣/١):

مكي، في حديثه وهم واضطراب، ثم ساق الحديث بإسناده على الرفع وقال: ورواه أبو عاصم، وأبو داود الطيالسي، عن جعفر فقالا: عن ابن عباس، عن عمر مرفوعًا.

وحدثنا إسحاقى بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر، أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه؛ حديث ابن جريج أولى.

قلتُ: وأخرَج الموقوفُ أيضًا البيهقي (٧٥/٥) بإسناده عن ابنَ جريج، بنحوه .

وانظر التلخيص الحبير (٢٦٤/٢).

(٤) البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦). (٥) البخاري (١٦٤٤)، ومسلم (١٢٦١).

(٦) البخاري (١٦١٦)، ومسلم (١٢٦١).

(٧) سقط هذا الحديث من [س، ص] والمثبت من المطبوع وكذا السبل.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/٥٥١).

٧٦٧. وَعَنْهُ<sup>(١)</sup> صَطْحُهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٢)</sup>.

٧٦٨- وَعَنْ عُمَرَ رَفِيُهُ أَنَّهُ قَبُلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَالْتُكَ». مُتَّفَقٌ عَلَنه(٢٣).

٧٦٩- وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ صَلَّىٰ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنِ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْحِجْزَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٤)</sup>.

٧٧٠- وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ ضَطْهُ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ<sup>(٥)</sup> إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التُّرْمِذِيُّ.

٧٧١- وَعَنْ أَنْسِ ﴿ لِلَّٰهِ ۚ قَالَ: ﴿ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكُو عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبّرُ

<sup>(</sup>١) أي: عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢٧٥).

 <sup>(</sup>٥) أحمد (٢٢٢/٤، ٢٢٤)، وأبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤).
 وأخرجه أيضًا ابن أبي شبية في «المصنف» (١٥٩/٤»)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٧٩/٥)،
 والدارمي (١٨٤٣).

كلهم من طرق عن ابن يعلى بن أمية، عن أبيه بنحوه .

وبعضهم يقول: (.. برداء حضرمي)، ومرة: (.. ببرد له نجراني).

قال الترمذي: هذا حديث الثوري عن ابن جريج، ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح.

قلت: وقد رواه ابن جريج على عدة وجوه: مرة عن ابن يعلى كما سبق، ومرة عن رجل، عن ابن يعلى، ومرة عن عبد الحميد بن جبيرة، عن ابن يعلى، ويمكن أن ترد الرواية التي لم يسم فيها الرجل إلى رواية عبد الحميد وهو ثقة، لكن يبقى تدليس ابن جريج، ولم أقف على رواية صرح فيها بالتحديث.

والحديث حسَّنه الألباني ـ رحمه اللَّه ـ كما في صحيح سنن ابن ماجه (٢٣٩١) ولعله لشواهده. وانظر للفائدة العلل الكبير للترمذي (٢٣٢)، ونصب الراية (٤٣/٣).

فَلَا يُنْكُو عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٧٧ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

- ٧٧٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَثُ: ﴿الْمَثَأَذُنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْزُوْلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبْطَةً ـ تَغْنِي ثَقِيلَةً ـ فَأَذِنَ لَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِا(٢).
- ٧٧٤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَرْمُوا الْجُمْرَةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الْخُمْسَةُ<sup>(٣)</sup> إِلَّا النَّسَائيَّ (٤٠)، وَفِيهِ انْقِطَاعْ.
- ٥٧٥ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «أَرْسَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلِمًا بِأُمْ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اللَّهِ عِنْ عَائِشَةً . رَوَاهُ أَبُو النَّحْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَإِسْنَادَهُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم.
- (۱) البخاري (۱۳۵۹)، ومسلم (۱۲۸٤) وكان ذلك وهم ذاهبون من منى إلى عرفة. كما صرحت به الروايات المخرج منها.
  - (٢) أخرجاه بالترتيب البخاري (١٨٥٦، ١٦٨٠) ومسلم (١٢٩٣، ١٢٩٠).
- (٣) أحمد (٢٤٣/١، ٣٤٣)، وأبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٢٧٠/٥، ٢٧٢)، وابن ماجه
   (٣٠٥) كلهم عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني؛ عنه بنحوه.
- قلت: وإسناده منقطح كما قال الحافظ، الحسن بن عبد الله العربي لم يسمع من ابن عباس. قال المنذري: الحسن العربي احتج به مسلم، واستشهد به البخاري وقال أحمد وابن معين: لم يسمع من ابن عباس شيئًا، انظر نصب الراية (٨٧/٣) .
- من بين بنين من الله المحافظ في الفتح (٦١٧/٣) وذكر طرقه هناك وقال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ومن ثم صححه: الترمذي، وابن حبان.
- (٤) الذي يبدو لمي أن ذكر النسائي سبق قلم ولعله قصد الترمذي ـ وهو الظاهر ـ فأثبت غير الجادة، ويؤكد ذلك أن الحافظ عزاه للنسائي في الفتح.
- (٥) أبو داود (١٩٤٢). قال ابن القيم ـ كما في تهذيب السنن (١٤٠٤/، ٤٠٥) ـ: قال ابن عبد البر: كان الإمام أحمد يدفع =

٧٧٦- وعن عُرْوَة بْنِ مُضَرَّسٍ ﴿ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَلَاهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

٧٧٧- وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ (٣٠.

وقال أبو داود: اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس لم يجزه، وعليه الإعادة.

قال ابن عبد البر: وحجته أن رسول الله ﷺ رماها بعد طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفًا للسنة. ولزمه إعادتها، ومقتضى مذهب ابن المندر أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس، وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس، وفعله ﷺ منفق عليه بين الأمة، فهذا فعله وهذا قوله، وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعف. وقال مالك: لم يلغنا أن رسول الله ﷺ أرخص لأحد في الرمي قبل طلوع الفجر. اهد بتصرف يسير. وانظر التلخيص الحبير (۲۷٦/۲)

(۱) أحمد (۱۰/٤، ۲۲۱. ۲۲۲)، وأبو داود (۱۹۰۰)، والترمذي (۸۹۱)، والنسائي (۲٦٣/٥، ۲۲٤)، وابن ماجه (۳۰۱٦).

من طرق عن الشعبي، عنه بنحوه. قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحافظُ في التلخيص (٢٧٥/٢): صحح هذا الحديث: الدارقطني، والحاكم، والقاضي أبو بكر ابن العربي على شرطهما.

قلت: وصَّححه أيضًا الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٠٦٦). انتا : ما الما ١٠٧٠/٧٨

وانظر نصب الراية (٧٣/٣).

(۲) صحيح ابن خزيمة (۲۸۲۰).

(٣) البخاري (١٦٨٤).

حديث أم سلمة هذا ويضعفه، قال ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على أن النبي ﷺ إنما رماها ضحى
 ذلك اليوم، وقال جابر: (رأيت النبي ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد
 زوال الشمس) أخرجه مسلم.

٧٧٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَـامَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ قَالَا: (لَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَلِيًّ لِلَّهِ يَلِكِ النَّبِيُ عَلِيًّ لِلَّهِ عَلَى رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).

٧٧٩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَهِ اللَّهِ عَنْهُ . أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ كِينِدِه، وَرَمَى الْجُمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتِ، وَقَالَ: هَلذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ "٢.
 عَلْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ». مُثَقَّقَ عَلَيْهِ (٢).

٧٨٠ وَعَنْ جَابِر ﷺ قَالَ: (رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحى،
 وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٧٨١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: ﴿أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتِ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ أَثَرٍ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُشهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتِقْبِلُ الْفِئْلَةِ، فَيُعْرِمُ طُويلًا وَيَدْعُو ويرفع يديه، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَىٰ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طُويلًا، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَعْمَرُهُ طَوِيلًا، وَيَقُومُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ يَدَيْهِ وَيَعْمَلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَنْدَهُمُ عَنْدَهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَعْمَلُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَشُعُلُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْمُ يَعْمَلُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَشُعِلُ الْمَالِكُونُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَعْمَلُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَعْمَلُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْنَ يَفْعَلُهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلًا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُ عَلَيْلُونُ وَلَمْ وَلَا لَكُونُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْمُ لَهُمْ لَهُ مُعْلَمُ عَلَى الْقَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَيَعْلَقُونُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْمُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَالُهُ وَلَا لِللْهُ وَيَقُولُ وَلَاللَهُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْمُ وَلَا لَعْمَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْلُهُ وَلَا لَهُ عَلَيْمُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْمُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْكُونُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَاللَهُ وَلَالِكُولُولُ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلِلْهُ وَلِهُ عَلَيْكُونُ وَلَاللَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاللَهُ وَلَالَهُ وَلِهُ وَلِهُ لَلْهُ وَلِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِه

٧٨٢. وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ الرَّحَمِ الْحَكَلَقِينَ ۗ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فِي الثَّالَثَةِ: ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴾. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ (٢٠) ٧٨٣. وَعَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۸۱، ۱۹۸۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷٤۹)، ومسلم (۱۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٢٩٩)، وليس عنده لفظ (ذلك).

<sup>(</sup>٤) سقط من [س].

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧٥١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١).

رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ في حَجَّةِ الوْدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلَّ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَتَى، قَالَ: «اذْبَعْ وَلَا حَرَجَ»، فَجَاءَ آخَو، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُو، فَنَحُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا شَيْلَ يَوْمِئِذِ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخْرَ إِلَّا قَالَ: «افْعِلْ وَلَا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٨٤- وَعَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبَلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ بِذَلِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>.

٥٨٠- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمْ
 وَحَلْقُتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَّاهُ أَحْمَدُ<sup>(٦)</sup>،
 وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَغَفْ.

٧٨٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ َـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرُنَ<sup>(٥)</sup>». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> بِإِسْنَادٍ حَسَن.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨١١).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٤٣/٦).

من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة عنها.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٩٧٨).

من طِريق الحجاج، عن الزهري، عن عمرة، عنها به.

قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه:

وقال الحافظ في التلخيص (٢٧٩/٢): مدارة على الحجاج وهو ضعيف ومدلس، وقال البيهقي: إنه من تخليطاته.

وقاًل الزيلعي في نصب الراية (٨١/٣): رواه الدارقطني في «سننه» وقال: لم يروه غير الحجاج بن أرطاة.

وانظر شواهده في التلخيص، ونصب الراية، وكذلك السنن الكبير للبيهقي (١٣٥/٥، ١٣٦).

 <sup>(°)</sup> في الصا [يقصرون] وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (۱۹۸٤، ۱۹۸۵) .

من طريقين عن ابن حريج، قال في الأول:

.....

بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عنه به. والثاني قال: عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شبية به.

قال آلحافظ في التلخيص (٢٨٠/٢): .

إسناده حسن، وقواه أبو حاتم في والعلل؛، والبخاري في والتاريخ؛ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن برير منا

المواق فأصاب.

قلت: أما تقوية أبي حاتم، فقد ذكر الحديث ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٨١/١) وقال: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج ... فذكره، قلت لأبي: ورواه سعيد القدام، عن ابن جريج، عن صفية ابنة شبية، عن أم عثمان، عن ابن عباس عن النبي عللية ولم يقل عبد الحميد؟ فقال: هشام بن يوسف ثقة متقن وما يدل على صحة حديث هشام بن يوسف؛ ذكر عبد الحميد في آخر حديث سعيد بن سالم، وروى يعقوب بن عطاء، عن صفية، عن أم عثمان، عن ابن عباس عن النبي عللي ما يقوي ذلك أيضًا اهـ. والذي يظهر لي أن أبا حاتم يقوي طريق هشام بالنسبة إلى طريق القدام،.

وأما إشارة الحافظ بتقوية البخاري أيضًا، فهذا لم أره صريحًا ولا تلميخًا، فقد ذكر البخاري الحديث في التاريخ الكبير (٢٦٦) في ترجمة: عبد الحميد بن جبير ولم يتكلم عليه، وبحثت عن كلام له في التاريخ الأوسط فلم أجد والعلم عند الله.

وأما إعلال ابن القطان، فقد نقله الزيلعي (٩٦/٣) قال: هذا ضعيف منقطع.

أما الأول فانقطاعه من جهة ابن جريج قال: بلغني عن صفية فلم يعلم من حدثه .

وأما الثاني: فقول أبي داود: حدثنا رجَل ثقة ـ يكنى أبا يعقوب ـ وهذا غير كاف، وإن قيل: إنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن إبي إسرائيل فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه.

وأما ضعفه فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها.

قَلَت: وكلامه متمثّب من عدة وجَّوه. الأول: قول ابن جريج بلغني، ظاهر في الانقطاع، لكنه صرح في روايات أخرى بمن حدثه، فرواه عن عبد الحميد وصرح فيه بالتحديث عند: الدارقطني في السنن (٢٧/٣٧)، والبخاري في التاريخ (٤٦/٦)، والبيهقي في السنن الكبير (٤/٤٠) وغيرهم، فانتفت شهة التدليس.

الثاني: شيخ أبي داود هو إسحاق بن أبي إسرائيل ثقة عند الجماهير، لكنه كان يرى الوقف. قال الساجي: تركوه لموضع الوقف وكان صدوقًا، وتعقبه الذهبي فقال: قل من ترك الأخذ عنه . وقال صالح جزَرَة: صدوق إلا أنه كان يقف في القرآن ولا يقول غير مخلوق بل يقول: كلام الله ويسكت. وانظر الميزان (١٨٣/١).

ومثل هذا مقبول الرواية كما هو مقرر عند علماء المصطلح، وقد أثنى عليه خلق من أثمة النقد. الثالث: رميه بالحهالة لأم عثمان فغير صحيح، وقد نص الحافظ وغيره على إثبات الصحبة لها كما في التقريب، وانظر الإصابة (٢٠٨/٨، ٢٥٩).

وَالْحَدِيثُ صححه الشيخ الألباني . رحمه الله . في الصحيحة (٦٠٥) وهو كما قال.

٧٨٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ الْمَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنِّى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٨٨- وَعَنْ عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الرَّحْصَ لِرُعاةِ الْإِسِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عن منى يَوْمُسونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَذَ لِيَوْمَيْ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَذَ لِيَوْمَيْ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ». رَوَاهُ الْخَمْسَـةُ (٢)، وَصَحَحَـهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَحَـهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

٧٨٩- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ظُلِجُهُ قَالَ: ﴿خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّـْحْرِ» الحُدِيثَ. مُثْقَفِّ عَلَيهِ(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥/٠٥)، وأبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٥٥٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، والنسائي (٢٧٣/٥) كلهم عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه به.

قلت: ورواه ابن عيبة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن أبي البداح، عن أبيه بلفظ وأن النبي ﷺ أرخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا).

أخرجه الترمذي (٤٠٥)، وأحمد (و/٥٥)، والنسائي (٥٧٣/٥)، وأبو داود (١٩٧٦)، وابر ماجه (٣٠٦) لكن عند أي داود: (عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر)، فجمع بين الاثنين في إسناده. قال الترمذي: هكذا روى ابن عيينة، وروى مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أيه، عن أي البداح بن عاصم بن عدي، عن أيه، ورواية مالك أصح، ثم ساق بإسناده طريق مالك وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر.

قال الحافظ في التلخيص (٢/٨٢/٢): أبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين، وقال: يقال إن له صحية وفي القلب منه شيء لكثرة الاختلاف في إسناده، وصحح ابن عبد البر في والاستذكاره أن له صحبة. وتعقبه الحافظ في الإصابة (٤٨/٧) ونفى أن يكون له صحبة، وقال في آخر مبحثه: وهذا كله يدفع أن يكون له صحبة ويدفع قول ابن منده: أدرك النبي 紫紫.

وذكر الحافظ في التلخيص شاهدين للحديث: ضعف أحدهما، وحشّن الآخر. والحديث صححه الألباني في الإرواء (١٠٨٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٣٨٨٨) وصححه أيضًا الحاكم، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).

- ٩٠- وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَتَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
   يَوْمَ الرُّؤُسِ فَقَالَ: ﴿أَلَيْسَ هَلْذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟﴾ الحُدِيثَ. رواه أَبُو دَاوُدَ(¹) بِإِسْنَادِ حَسَن.
- ٧٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَيَنَْ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحِجْكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ<sup>٧٧</sup>.
- ٧٩٢ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَوْمُلُ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ». رَوَاهُ الْحُمْسَةُ<sup>(٣)</sup> إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، ......
- ولأهمية هذه الخطبة، أنقلها بتمامها لما فيها من بيان نبوي خطير قال: وأندرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلي. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلي. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلي. قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام؟ كحرمة يومكم هذا، في شهر كم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فربّ مُلِغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، واللفظ للبخاري.

(١) أبو داود (١٩٥٣).

قلت: وأخرجه الطيراني في الكبير (٢٠٧/٢ وقم ٧٧٧)، وفي الأوسط (٢٤٣٠)، والبخاري في خلق أفعال العباد (٨٣٠)، وعزاه البوصيري في إتحاف المهرة (١٢٧/٤ رقم ٣٤٧٧) إلى أحمد وأبي يعلى، وأخرجه المزي أيضًا في تهذيب الكمال (١٢٢/٩)

كلهم عن ربيعة بن عبد الرحمّن بن حصن عنها مطولًا قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن سراء بنت نبهان إلا بهذا الإسناد تفرد به أبر عاصم.

وقال الهيشمي في المجمع (٣٧٦/٣): روى أبو داود طرفًا منه، رواه الطيراني في الأوسط ورجاله ثقات.

قلت: ربيعة بن عبد الرحمن مجهول.

قال الذهبي في الميزان (٤٤/٢): فيه جهالة، عن جدة له اسمها: بنت نبهان، لا يعرفان إلا في حديث عند أي عاصم عنه في الخطبة يوم الرؤس.

وقال الحافظ: مُقبول، التقريب (٢٤٧/١) .

وَالحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في ضعيف أبي داود (٤٢٤).

- (٢) مسلم (١٢١١ ـ ١٣٢) لكن بلفظ (يَسَعُكُ طُوافُكُ لِحَجُكُ وَعُمْرِتِكِ).
- (٣) أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في الكبرى (٤١٧٠)، وابن ماجه (٣٠٦٠).

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١).

٧٩٣- وَعَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْغَرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ». رَوَاهُ الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٢).

٧٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ـ أَي النُّرُولَ بِالأَبْطَحِ ـ وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِبِالْأَبْطَحِ. وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِجُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٧٩٥- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَن يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفُفَ عَنِ الْحَائِضِ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

٧٩٦- وَعَنِ ابْنِ الزَّنَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا َ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَلْذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ، وَصَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَلْذَا بِمِائَةً وَصَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَلْذَا بِمِائَةً صَلَاقٍ فَي مَسْجِدِي هَلْذَا بِمِائَةً صَلَاقٍ فِي مَسْجِدِي هَلْذَا بِمِائَةً صَلَاقٍ اللَّهُ عَبْانَ (٣).

= ثلاثتهم عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح عنه به.

ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن جريج ولم أقف على رواية صرح فيها بالتحديث. والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٩٤٢)، ولم أره في مسند أحمد من حديث ابن عباس. وأخرج (٢/٢٤- ٤٣٤) عن عبد الله بن مقدام بن ورد قال: ورأيت ابن عمر طاف بين الصفا والمروة فلم يرمل فقلت: لم تفعل هذا؟ قال: فقال: نعم، كلاً قد رأيت رسول الله ﷺ فعل، رمل، وترك». وإسناده ضعيف.

(١) المستدرك (٤٧٥/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(٢) البخاري (١٧٦٤).

(٣) مسلم (١٣١١).

(٤) البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

(٥) أحمد (٤/٥).

(٦) صحيح ابن حبان (١٦٢٠).

وصححه أيضًا الألباني في صحيح الجامع (٣٨٤١).

### بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

٧٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «قَد حُصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَخَلَقَ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّىٰ اغْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١٠).

٧٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ ضُبَاعَةَ بِنْتِ النَّبِيُ عَائِينَ مِن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ رضي الله عنها ـ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ وَالنَّرِطِي أَنَّ مَاكِنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿مُحَجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلًى حَيْثُ حَبَسْتَنِي﴾. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٩٩. وَعَـنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ وَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَالِلِ،
 قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَق.
 رَوَاهُ الْخَهْسَةُ (٣)، وَحَسَّتَهُ التَّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣٠/٥٥)، وأبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠) والنسائي (٩٩/٥)، وابن ماجه (٣٠٧٧) كلهم عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عنه به. وسقط عكرمة في المطبوع من نسخة أبي داود وجاء على الجادة في "العول" (١٨٥٩).

قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف، نحو هذا الحديث وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبدالله ابن رافع، عن الحجاج بن عمرو، عن النبي الله هذا الحديث، وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبدالله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث، وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح.

قلت: أخرج رواية معمر:

أبو داود(١٨٦٣)، والترمذي(٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٧٨). وزاد: قال عبدالرزاق: فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فائيت به معمرًا فقرأ علي أو قرأت عليه ـ والبيهقي في الكبير (٢٢٠/٥) ـ وقال: \_

[قال مصنفه حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر الكناني العسقلاني المصري - رحمه الله تعالى $^{(7)}$ .

آخر الجزء الأول، وهو النصف من هذا الكتاب المبارك وهو آخر العبادات، وكان الفراغ منه في يوم الأحد المبارك من شهر شوال المعظم قدره، سنة ثمان وأربعين وثمان مئة يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع قال مؤلفه شلام فرغت منه في ثاني عشر من ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثمان مئة.

و وبمعناه رواه معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، ورواه يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع. قال ابن المديني: الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير أثبت ـ والحاكم (٤٨٣/١)، والطبراني في الكبير (٢٢٤/٣ رقم ٢٣١٣).

ورواية معاوية بن سلام أخرجها: .

الطحاوي في المشكل (٢٥٢/١). وتابعهما أيضًا سعيد بن يوسف، عند: الطبراني في الكبير (٢٢٤/٣ رقم ٣٢١٤) وسعيد هذا ذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش ثم قال: ليس بالمشهور وأرى حديثه ليس بالمنكر. الحرح والتعديل (٧٥/٤).

والذي يترجح لديُّ بالنظر إلى الطريقين أن كليهما صحيح.

وقِد حدث به يحيى بن أبي كثير: مرة بعلو، ومرة بنزول فزاد عبد الله بن رافع .

وأما شبهة الانقطاع بين عكرمة والحجاج فهي منتفية لتصريحه في عير ما طريق بالسماع كما عند أحمد وغيره، وأيضًا صرح فيها يحيى بالتحديث، فانتقى تدليسه، وعبد الله بن رافع ثقة من رجال مسلم.

ثم وقفت على كلام هام للحافظ في الفتح (١٠/٤، ١١) قال: اختلف في حديث الحجاج بن عمرو ... ثم ذكر الحلاف وقال: فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه، ومع أن الذي حذفه ليس بعيدًا من الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما ـ وهو عبدالله بن رافع ـ ثقة وإن كان البخاري لم يخرج له وبهذا الحديث احتج من قال: لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره. اهـ بتصرف.

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (ص) [المنقول منها: أبقاه الله في خير].

<sup>(</sup>٢) من «ص».

### كِتَابُ الْبُيُوعِ

## بَابُ شُرُوطِهِ، وَمَا نُهِيَ مِنْهُ

٨٠٠ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ هَيْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
 «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيتِدِهِ، وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ». رَوَاهُ الْبَرَّارُ(١)، وَصَحَّحَهُ الْمَاكِمُ ١٠٠.

٨٠١ وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةً: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ،

(١) البحر الزخار (٣٧٣١).

بإسناده عن المسعودي، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه.

وَقَال: وهَذَا الحَدِيثُ لَا نعلَم أَحَدًا أَسَناه عن المسعودي إلا إسماعيل بن عمر، وقد رواه غير إسماعيل فقال: عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أيه.

قلت: واختلف على وائل بن داود؛ والراجع في روايته الإرسال.

قال الحافظ في التلخيص (٣/٣): اختلف فيه على وائل بن داود، فقال شريك عنه عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة، وقال الثوري عنه عن سعيد بن عمير عن عمه، رواهما الحاكم أيضًا، وأخرج البزار الأول لكن قال: عن عمه. قال: وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير: البراء بن عازب قال: وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري.

قلت (الحافظ): وقوله: جميع بن عمير وهم وإنما هو سعيد، والمحفوظ رواية من رواه عن الثوري، عن وائل، عن سيمد مرسلًا، قاله البيهقي وقاله قبله البخاري، وقال ابن أبي حاتم: المرسل أشبه. وفيه على المسعودي اختلاف آخر.

أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمر، عنه، عن وائل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، والظاهر أنه من تخليط المسمودي، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط اهـ.

وللحديث شاهدان ذكرهما ابن أي حاتم في «العلل» ولا يخلوان من مقال. الأول: عن ابن عمر وقال أبو حاتم في العلل (٣٩١/١): هذا حديث باطل.

والثاني: عن على وقال في العلل (٩٩٠/١): هذا الحديث بهذا الإسناد باطل.

والتاري: عن علي وقان في العش (۱۹۷۱). منذ الحديث بهذا المحديث بهذا المساد للتقوية! والله المستعان.

(٢) المستدرك (١٠/٢).

لكن الذي صححه هو طريق سعيد بن عمير، عن عمه ـ البراء بن عازب ـ كما تقدم.

وَالْحِيْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَىٰ بِهَا الشَّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجَلَّوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ النَّهُودَ، إِنَّ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوه، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

٨٠٢ وَعَنِ أَيْنِ مَسْعُودٍ هَا قَال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رَوَاهُ اَلْمُسْمَةُ (٢)

(۲) أحمد (۲۱۷۱)؛ وأبو داود (۳۵۱۱)، والترمذي (۲۲۷)، والنساتي (۳۰۲.۳۰۲/۷)، وابن ماجه (۲۱۸۲) كلهم من طرق عن عبد الله بن مسعود.

قال الترمذي: هذا حذيث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك أبن مسعود، وقد رُوي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ هذا الحديث أيضًا؛ وهو مرسل أيضًا.

قال أبو عيسى: قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد بن حنيل: إذا احتلفَ البيّعان ولم تكن يينة؟ قال: القول ما قال رب السلمة أو يترادان، قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.

قلت: روى هذا الحديث عن ابن مسعود جماعة، وفي سماعهم جميعًا منه نظر، فاختلفت أنظار النقاد في تصحيحه بهذه الطرق، أو رده برمته.

قال الزيامي في نصب الراية (١٠٧/٤): قال المنذري في مختصره: وقد رُوى هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت وقد وقع في بعضها: إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه، وفي لفظ: والسلمة قائمة، وهو لا يصح فإنها من رواية ابن أيي ليلي وهو ضعيف، وقيل: إنه من قول بعض الرواة والله أعلم بالصواب.

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: أحاديث هذا الباب فيها مقال فإنها مراسيل وضعاف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ولا عون بن عبد الله، وقد رواه يسمع من أبيه، ولا عون بن عبد الله، وقد رواه الدارقطني بالفاظ مختلفة، وبأسانيد ضعيفة، فيها ابن عباش ومحمد بن أبي ليلي، والحسن بن عمارة، وابن المرزبان، وكلهم ضعاف، وقال صاحب التنقيح: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف والله أعلم.

وقال الحافظ في التلخيص (٣٥/٣): جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في وعلله، فلم يعرج على هذه الطريق وله طريق أخرى ـ وذكر طريق محمد بن الأشعث عنه ـ وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي، وقال ابن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، وأعله ـ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۳٦)، ومسلم (۱۵۸۱).

وصححه الحاكم<sup>(١)</sup>.

٣. ٨- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فَلْكُهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَاهِنِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).
 الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

٤ . ٨. وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ كَانَ (٣) عَلَىٰ جَمَلِ لَهُ أَعْيَىٰ، فَأَرَادَ أَنْ يُستَبّهُ، قَالَ: فَلَحِقْنِي النَّبِيُ ﷺ فَيَعْلِيّ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلُهُ، فَقَالَ: (بِغْنِيهِ بِأُرْقِيَةٍ، قُلْتُ: لَا. ثُمُّ قَالَ: (بِغْنِيهِ) فَبِعْتُهُ بِأُرْقِيَةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجُمَلِ، فَيَعْتُهُ بِأُرْقِيَةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجُمَلِ، فَيَعْتُ مَتَكَنهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: (اتُرَانِي مَا كَشَتُكُ فَوَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)، وَهَلذَا السَّيَاقُ لِمُسْلِم.

ه ٨٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: «أَعْتَقَ زُجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَبَاعَهُ». مُتَّفَقٌ عَانِيهِ (\* ).

٨٠٦. وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ورضي عنها أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ،

ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق وأعله ابن القطان بالجهالة. اهـ.

وقال ابن عبد البر في (الاستذكار) (۲۲۲/۲۰): .

حديث ابن مسعود حديث منقطع، لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه.

وصححه الألباني وذكر له ست طرق عن ابن مسعود، وقال: وجملة القول أن الحديث صحبح قطمًا، فإن بعض طرقه صحيحة، وبعضها حسن، والأخرى مما يعتضد به.

وانظر الإرواء (١٣٢٢)، والصحيحة (٧٩٨).

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/٥٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) في اص؛ زاد: [يسير].

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۷۱۸)، ومسلم (۱۲۲۱/۳ رقم ۷۱۰).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥٣٤)، ومسلم (٩٩٧).

فَمَاتَتْ فِيهِ، فَشُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(۱)</sup>، وَزَادَ أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ (۳): «في سَمْن جَامِدٍ».

٨٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُ ٥٠. رَوَاهُ أَحْمَ لُـ (٥٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٠)، وَقَدْ حَكَمْ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُ (٧٠)، وَأَبُو حَامَ (٨٠) بِالْرَهْم.

(١) البخاري (٢٣٥)، وانظر أطرافه هناك.

(٢) أحمد (٣٠٠/٦).

(٣) النسائي (١٧٨/٧).

كلاهماً من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عنها به.
قلت: والذي يبدو أن الزيادة من هذين الطريقين فيها نظر، فأما الأول: فرواه الأوزاعي، عن الزهري
والأوزاعي مع جلالته بهم في الزهري وليس من الأثبات فيه، قال ابن معين: الأوزاعي في الزهري
ليس بذلك أخذ كتاب الزهري من الزييدي. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (٤٧٨/٢)
والطريق الثاني: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري به وقد خالفه أصحاب مالك
فلم يذكروا الزيادة.

قالُ الحافظ في الفتح (١٠/١): لم يذكر أحد منهم لفظة: (جامد) إلا عبد الرحمن بن مهدي. وانظر التمهيد ٣٣/٩.

(٤) في ١ص، [فألقوها].

(٥) أحمد (٢/٢٣٦ ٢٣٢، ٢٦٥، ٤٩٠).

(٦) أبو داود (٣٨٤٢).

كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه به.

قال أبو داود عقبه: قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ.

(٧) قال ـ كما في العلل الكبير (٢٩٨) ـ: حديث معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فيه؛ وَهِمَ فيه معمر ليس له أصل.

(A) قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢/٢): سألته عن حديث رواه ابن أبي مربم، عن عبد الجبار بن عمر الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي في في الفأرة... ورواه معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي في الله قال أبي: كلاهما وهم والصحيح: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي في إلله. ٨٠٨ وَعَنْ أَبِي الزُّنَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرًا ﴿ عَلَىٰهُ عَنْ ثَمَنِ السُّنُورِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُ عَلِيْ عَنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠)، وَالنَّسَائِيُ (٢٠)، وَزَادَ: وَإِلَّا كَلْبَ صَيْدِهِ.

٨٠٩ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهُلِي عَلَى يَسْعِ أَوَاقِ، فِي كُلِّ عَام أُوقِيَةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبُّ أَهُلِي عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْتَيْعِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْتَيْعِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْتَيْعِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْتَيْعِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْتَيْعِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْتَيْعِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْتَيْعِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْتَعَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَلَاءُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَاءُ وَلَا عَلَاهُ الْوَلَاءُ وَلَاءُ الْوَلَاءُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْوَلَاءُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ال

قلت: وأعله أيضًا الترمذي، قال في السنن (٢٥٧/٤): هو حديث غير محفوظ.
وقد أعله أيضًا سفيان بن عينة، فقد أخرجه البخاري (٥٥٣٨) من طريقه على الجادة ثم قال: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي وقل ولقد سمعته منه مرارًا. وقال الحافظ في التلخيص (٤/٣): ومن خطًا رواية معمر أيضًا: الرازيان، والدارقطني، وأما الذهلي فقال: طبق معمر محفوظة، لكن طريق مالك أشهر.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۹۹).

 <sup>(</sup>٣) النسائي (١٩٠/٧) .
 قلت: وضعفه من هذا الوجه قال: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة؛ ليس هو بصحيح، وقال مرة: منكر.

<sup>(</sup>٣) زاد في وص؛ [خطيبًا].

أَعْتَقَ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَعِنْدَ مُسْلِم فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَغْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ».

٨١٠ وَعَنِ اثْنِ عُمَر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ((نَهَى عُمَرُ عَنْ يَتِعِ أُمَّهَاتِ الْأُوكَةِ فَقَالَ: لاَ تُبَاعُ، وَلا تُوهَب، وَلا تُورَث، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِي حُرَّةً». رَوَاهُ مَالِكٌ (٢)، وَالْبَيْهَةِيُ (٣)، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الْوَوَاةِ، فَوَهِمَ (٩).
 الوَوَاةِ، فَوَهِمَ (٩).

٨١١ وَعَنْ جَابِرٍ رَهِ اللَّهِ عَالَ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُ ﷺ كَالَّهُ ٨١١ حَيْ، لَا يَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا». رَوَاهُ النَّسَائِيُ (٥٠)، وَابْنُ مَاجَهُ (١٠)، وَالدَّارِقُطْنِيُ (٧٠)، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٨٠).

(١) البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).

(٢) الموطأ (٩٤٥).

(٣) السنن الكبير (٢٥ ٢/١٠).

كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عنه بنحوه.

وأخرجه البيهقي أيضًا بإسناد آخر، عن ابن عمر بنحوه.

(٤) قال الحافظ في التلخيص (٤/٤٠/٤): قال الدارقطني: الصحيح وقفه عن ابن عمر، عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق، وكذا رواه مالك في الموطأ موقوفًا على عمر، وقال صاحب الإلمام: المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة، وقيل: لا يصح مسندًا.

(٥) النسائي في الكبرى (٥٠٤٠، ٥٠٤٠).

(٦) ابن ماجه (٢٥١٧).

(٧) سنن الدارقطني (٤/١٣٥).

ثلاثتهم عن ابن جريج، عن أبي الزبير عنه به.

وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح فيه ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث.

قال الحافظ في التلخيص (٢٤١/٣): قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك، وأقرهم عليه ﷺ، قلت: نعم، قد روى ابن أي شبية في ومصنفه، من طريق أبي سلمة، عن جابر، ما يدل على ذلك. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مبائحًا، ثم نهى عنه النبي ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.

(٨) صحيح ابن حبان (٤٣٢٣).

٨١٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ـ رضي اللَّهُ عنهما ـ قَالَ: ((نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَيْعِ فَضْلِ ٱلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ (()، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ: (وَعَنْ يَيْعِ ضِرَابِ ٱلْجَمَلِ (()).

٨١٣ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قال: «نَهَىَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣</sup>).

٨١٤ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَىٰ عَنْ يَثِع حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَتَاعُهُ أَهْلُ الْجُاهِ اللَّهَ عَلَيْهِ؛
 أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَتِتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُثْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ النَّي فَي بَطْنِهَا». مُثَّفَق عَلَيْهِ، وَاللَّفُظُ لِلبُخاري (٤٤).

ه ٨١. وَعَنْهُ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ(°).

٨١٦ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْ اللَّهِ عَلَى: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَثِعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ يَتِعِ الْغَرَرِ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ<sup>(٦)</sup>.

٨١٧ـ وَعَنْهُ صَلَّىٰهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَىٰ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَكْتَالُهُ». رَوَاهُ مُشلِمٌ<sup>٧٧</sup>.

٨١٨ـ وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَتَعَتَيْنِ فِي يَتِعَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(^)</sup>، وَالنَّسَائِقُ<sup>(٩)</sup>، ......

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵،۵۱).

<sup>(</sup>٢) في ٥ص»: [الفحل].

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥١٣).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۵۲۸).

<sup>(</sup>٨) أحمد (٢/٢٣٤، ٢٥٥، ٥٠٣).

<sup>(</sup>٩) النسائي (٧/٥٧، ٢٩٦).

وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ <sup>(١)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ <sup>(٢)</sup>.

٨١٩- وَلِأَبِي دَاوُدَ (٣): «مَنْ بَاعَ نَيْعَتَيْنِ فِي نَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا».

٨٢٠ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُمَيْتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَبْحُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: هَالَ مِنْكَ ( ثَا) وَلَا شَرْطَانِ فِي تَيْعِ، وَلَا رِبْحُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وَلَا شَرْطَانِ فِي تَيْعِ، وَلَا رِبْحُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ ( ° )، وَصَحَّحَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

(١) الترمذي (١٢٣١).

(٢) صحيح ابن حبان (٤٩٧٣).

كلهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وفي محمد بن عمرو مقال من قبل حفظه، وبخاصة في أبي سلمة، ويحشن بعض أهل العلم حديثه. والحديث حشنه الألباني في الإرواء (٩/٩٠ ١ ـ ٥٠)، ونقل تصحيحه عن ابن حزم، وعبد الحق، ثم قال: هو حسن فقط، لأن محمد بن عمرو فيه كلام يسير في حفظه، ثم ذكر له عدة شواهد فانظرها تحت رقم (١٣٠٧).

(٣) أبو داود (٣٤٦١) بنفس الإسناد السابق.

قال المنذري في مختصره (٩٨/٥): في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري: وأنه ﷺ نهي عن بيعين في بيعة.

وقال ابن القيم كما تهذيب السنن (٥/٥، ١، ١٠٦): وللعلماء في تفسيره قولان: .

أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة.

وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.

والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بتمانين حالة، وهذا معنى الحديث، الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله وفله أوكسهما أو الرباه فإنه إما أن يأخذ الشمن الزائد فيري، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنستية في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

(٤) في ٥ص١: [سلف وبيع].

(٥) أحمــد (۱۷۶/۲، ۱۷۸ـ ۱۷۹، ۲۰۰)، وأبو داود (۳۰۰٤)، والترمذي (۱۲۳٤)، والنسائي (۷۸۸/۷)، واين ماجه (۲۱۸۸).

كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب بنحوه.

اَلْتُوْمِذَيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةً، وَالْحَاكِمُ (١).

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ<sup>(٢)</sup> مِنْ رِوَاتِةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: «نَهَىٰ عَنْ بَيْعٍ وَشَوطٍ». وَمِنْ هَلذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ غِرِيبٌ.

٨٢٨ـ وَعَنْهُ هَالَ: ﴿ وَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَتِعِ الْعُرْبَانِ». رَوَاهُ مَالِكٌ <sup>(٤)</sup>، قَالَ: ﴿ بَلَغَنِي عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ».

= قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وإسناده حسن، وانظر الإرواء (١٣٠٥)، وحسنه هناك.

(١) المستدرك (١٧/٢) .

وقال: صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم، عن عمرو بن شعيب.

(٢) معرفة علوم الحديث (١٢٨).

بإسناده عن عبد الوراث بن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شُهرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيقا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا! حدثني عمرو بن شعب... فذكره. وقد ذكره الحاكم تحت: النوع التاسع والعشرين وقال: هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله ﷺ يمارضها مثلها فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما وهما في الصحة والسقم سيئان.

(٣) المعجم الأوسط (١٥٧٧) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا همام، تفرد به عمرو، قال الحافظ في المعجم التلخيص (١٤/٣): استغربه النووي، وقد رواه ابن حزم في المحلي، والخطابي في والمعالم، والطبراني في والأوسط، ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد الدمياطي، ونقل فيه عن أي الغوارس أنه قال: غريب.

وقال شيخ الإسلام: حديث باطل، ليس في شىء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة. وقال أيضًا: ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شىء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه.

نقلًا من السلسلة الضعيفة (٤٩١)، وقال: ضعيف جدًا.

(٤) الموطأ (٤٧٥/٢).عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب به.

قال مالك: وذلك فيما نرَى ـ واللَّه أعلم ـ أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم =

٨٢٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «ابْتَغْتُ زَيْتَا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبُتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَىٰ يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبْعُهُ حَيْثُ ابْتُعْتَهُ حَيَّىٰ تَمُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَبْعُهُ حَيْثُ ابْتُعْتَهُ حَيَّىٰ يَمُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُونَهُ النَّبُّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ». رَوَاهُ أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حيث تُبْتَاعُ، حَيَّى يَحُوزَهَا التَّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ('')، وَأَبُو وَالْفَطُ لَهُ، وَصِحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ ('')، وَالْفَطُ لَهُ، وَصِحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ ('')، وَالْحَالَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ('').

٨٢٣ـ وَعَنْهُ عَلَىٰهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ اللَّهِ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ اللَّذَافِيرِ وَآخُذُ الدَّنَافِيرَ، آخُذُ هَلذَا مِنْ هَلذَا مِنْ هَلذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِغْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِفًا وَيَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رواه اَلْخُمْسَةُ (٥)، وصَحْحُهُ

وقال البغوي في شرح السنة (١٣٦/٨): ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه، لأنه منقطع، فقال: رواه مالك عن بلاغ.

- (۱) أحمد (۱۹۱/٥).
- (۲) أبو داود (۳٤۹۹) .

كلاهما عن ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين عنه به. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد؛ فإسناده حسن.

- (٣) صحيح ابن حبان (٤٩٨٤).
  - (٤) المستدرك (٢/٠٤).
- (٥) أحمد (٨٣/٢ ـ ٨٤، ١٩٩)، وأبو داود (٣٥٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (١٨١٧- ٢٨٨)، =

يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك؛ باطل بغير شيء. قلت: وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣٠١٣)، وإن ماجه (٣١٩٣، ١٩٩٣) ـ وقد سمى في الرواية الثانية: الثقة، فقال: ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ـ والبيهقي في الكبير (٣٤٧٠. ٣٤٣) وغيرهم. والحديث ضعفه ظاهر، ويقال: إن مالك أخذه عن ابن لهيمة، قال البيهقي: والحديث عن ابن لهيمة، عن عمر و بن شعيب مشهور ثم قال: وعبد الله بن عامر وابن لهيمة لا يحتج بهما والأصل في هذا الحديث مرسل مالك.

الْحَاكِمُ(١).

٨٢٤. وعنه ﴿ عَلَيْهِ عَالَ: «نَهَىٰ النبيُ عَلِيْهِ عَنِ النَّجْشِ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ <sup>(٢)</sup>.

٨٢٥ وَعَنْ جَايِرِ ضَلْهُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْخُافَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْخُابَرَةِ، وَعَنِ النَّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ<sup>(٦)</sup> إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ.
 التَّرْمِذِيُ.

٨٢٦ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَاتِذَةِ، وَالْمُزَاتِنَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

٨٢٧ـ وَعَنْ طَاوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَــالَ

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلاّ من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.

قلت: وكذا أعله بالوقف شعبة، والبيهقي.

قال الحافظ في التلخيص (٢٩/٣): قال الترمذي، والبيهقي: لم يرفعه غير سماك، وعلى الشافعي في سن حرملة القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أيي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يتحيى بن أيي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أيي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم وقع أفرة. هـ.

وذكر هذه الحكاية الزيلعي في نصب الراية (٣٤/٤) وفي آخرها: (... ورفعه سماك وأنا أهابه).

(١) المستدرك (٢/٤٤).

(٢) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (٢٥١٦).
 قال الحافظ في الفتح (٢٠٤٤): هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي
 بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم.

(٣) أحمد (٣٦٠/٣)، وأبو داود (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٣٧/٧).

كلهم من طرق عن عطاء عنه به، وبعضهم يزيد على بعض. قال التمان: هذا حديث حيين صحيح غرب من هذا الدحه،

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر.

قلت: والحديث أصله في البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦)، لكن بدون (الثَّنيا).

(٤) البخاري (٢٢٠٧).

<sup>=</sup> وابن ماجه (۲۲۹۲) .

جميعهم عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عنه بنحوه.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ»، فقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِهِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِـمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٨٢٨ـ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّي وَاللَّهِ عَلِيْنِي (لَا تَلَقُوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّي وَاللَّهِ عَلَيْنَ وَاللَّهِ مَسْلِمٌ (٢٠).

٨٢٩- وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةٍ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةٍ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةٍ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةً عَلَيْهِ (٣٠)، وَلَا تَسْأَلُ الْمُرَأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٣٠)، وَلِمُسْلِم، (لاَنْ يَسْم الْمُسْلِم، عَلَى شَوْم الْمُسْلِم،

٨٣٠. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ:
 همَنْ فَوْقَ يَنْ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَوْقَ اللَّهُ يَيْنَهُ وَبَيْنُ أَجِيْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (°)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُ (°)، وَالْحَاكِمُ (
 وَلَهُ شَاهِدٌ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۵۸)، ومسلم (۲۵۲۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥١٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) في (س): [الرجل].

<sup>(</sup>٥) أحمد (٥/٢١٤- ٤١٣).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٢/٥٥).

الله المعافري، عن أبي عبدالله المعافري، عن أبي عبدالرحمن الحبلي عنه به.

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: حيي ضعفه أكثر النقاد، منهم: أحمد، والبخاري، والنسائي،.

قال الريلميّ في نصب الراية (٢٣/٤-٢٤) متفقيًا الحاكم: فيما قالَه نظر، لأن حيى بن عبدالله لم يخرج له في الصحيح شئ، بل تكلم فيه بعضهم، قال ابن القطان في «كتابه»: قال البخاري: فيه =

٨٣٨. وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ضَفَّهُ قَالَ: أَمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلاَمَيْنُ أَخَوَيْنِ، فَبِغَتُهُمَا، فَفَرَّفْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>،

نظر، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال:
 ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي.

وَأَمَا شُواهد الحديث فهي أَيضًا لا تخلو من مقال، وهي من حديث: عبادة بن الصامت وعلي ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا . .

فأما الأول فقال فيه الحافظ: رواه الدارقطني والحاكم، وفي سنده عندهما عبدالله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، رماه علي المديني بالكذب وحديث علي، قال فيه: رواه أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي ... وانظر التلخيص (١٨/٣)،

وسوف يأتي تفصيله في الحديث الآتي وبيان عللَّه بإذن اللَّه.

والحديث صححه بعض أهل العلم لهذّه الشواهد، منهم: البيهقي، وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (٦٤١٢).

(١) أحمد (١/٩٧ - ٩٨).

من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن الحكيم بن عتية، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عنه به. قلت: وهذا إسناده ظاهره الصحة، لكنه أبطُّ بالانقطاع.

قال الزيلَسي في نصب الراّية (٢٠/٤): قال صاّحب والتنقيح؛ هذا إسناد رجاله رجال الصحيحين إلا أن سعيد بن أبي عروبه لم يسمع من الحكم شيئًا، قاله أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم، .

قلت (الزيعلى):"رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» وبينهما رجل مجهول، فقال: آخيرنا محمد بن سواء، ثنا ابن أي عروبة عن صاحب له عن الحكم بن عتبية عن عبدالرحمن به اهـ. واختلف على الحكم في إسناده.

قال الدارقطني في العلل (٢٧٢/٣- ٢٧٥).

رواه عن الحكّم بن عتية واختلف عنه فرواه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، واختلف عن سعيد فقال خالد بن عبدالله، وغندر، وشعيب بن إسحاق، وعبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم؛ وسعيد لم يسمع من الحكم شيئًا.

وقال محمّد بن سُوار، وَعِبدَالأُعْلِي، وأحمد بن حنبل عن الحفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

وخالفهم أبو خالد الدّالاني: يزيد بن عبدالرحمن، والحجاج ابن أرطاة وعبدالغفار بن القاسم: أبو مريم، فرووه عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميقا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا. والله أعلم.

وأما حديث شعبة، عن الحكم، فرواه عنه وضاح بن حسان الأنباري، وتابعه إسماعيل بن أي الحارث، وعلي بن سهل. عن عبدالوهاب بن عطاء، عن شعبة، وغيرهما يرويه عن عبدالوهاب، عن \_

وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صححه ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْمُنْ حِبَّانَ، وَالْمُنْ الْقَطَّانِ (١٠).

٨٣٢- وَعَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ قَالَ: غَلَا السَّعُو بالْكِدِينَةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالَّمُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ مَالِي اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَ

٨٣٣ـ وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا

سعید وهو المحفوظ. اه.

وقد رجح رواية شعبة ابن القطان كما نقل الزيلمي (٢٦/٤): قال: رواية شعبة لا عيب بها وهي أولى ما اعتمد في هذا الباب. لكن الدارقطني أقعد في هذا الباب من ابن القطان بدرجات وقد علمت ما في رواية سعيد من الانقطاع.

وأما رواية الحكم عن ميمون.

فقد أخرجها أبو داود (٢٦٩٦) وضعفها. فقال: ميمون لم يدرك عليًا، قُتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين.

وقد رجح أبو حاتم في «العلل» هذه الرواية مع انقطاعها.

قاًل ابن أيي حَاتم في العلل (٣٦٦٨): سَالت أيي عن حديث رواه سليمان بن عبيد الله الرقي، عن عبيد الله بن عمره، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن علي ... قال أبي: إنما هو عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) المنتقى (٥٧٥)، والمستدرك (١٢٥/٢).وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) في «س»: [الرزاق].

<sup>(</sup>٣) في «س»: [إنى].

 <sup>(</sup>٤) أحمد (٣٨٦ ١٥٦/٥)، وأبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤) وابن ماجه (٢٢٠٠).
 كلهم عن حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت ـ وزاد بعضهم: حميد ـ ثلاثتهم، عن أنس به.
 قال الترمذي: حسن صحيح، .

وقال الحافظ في التلخيص (١٥/٣): إسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان والترمذي.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٤٩٣٥) ولم يذكر فيه: «المسعر».

خَاطِيءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

٨٣٤. وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ هَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ اثْبَاعَهَا بَعْدُ فَإِنه بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (٢٠)، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٠).

وَلِمُسْلِم: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام».

• وَفِي رَوَايَةِ لَهُ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْءَ، لَا سَمْءً»، قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ».

٥٣٥. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالَ: ﴿ مَنْ اشْتَرَىٰ شَاةً مَحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٥)</sup>، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ<sup>(٢)</sup>: ﴿مِنْ تَمْرِ».

٨٣٦ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِي اللَّهِ عَلَيْ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْحَلَ يَكُمُ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْحَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَثُ أَصَابِعُهُ بَلَكُ، فَقَالَ: «مَا هَلَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٧). النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٧).

٨٣٧ـ وعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ هَاكَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمْنْ يَتَجْذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) في (س): [أمسك].

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري عقب حديث (٢١٤٨)، ووصله مسلم (٢٥٢٤) (٢٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٤٩) وتمامه: (ونهى النبي ﷺ أن تُلقًى البيوع).

 <sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٤٣٠/٤): أخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر مرفوعًا، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أصحاب سليمان عنه كما هنا.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۰۲).

عَلَىٰ بَصِيرَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ<sup>(۱)</sup> بِإِسْنَادِ حَسَنٍ. ٨٣٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الخُرَامُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الخُنْسَةُ<sup>(۱)</sup>، وَضَعَفَهُ الْبِخَارِيُّ<sup>(۱)</sup>، ......

(١) المعجم الأوسط (٥٣٥٦).

من طريق الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبداللَّه بن بريدة عنه بنحوه. وقال: لم يُرو هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن منصور المروزي. قلت: وإسناده هالك.

قال أبو حاتم في العلل (٣٨٩/١): هذا حديث كذب باطل، قلت . (عبدالرحمن) .: تعرف عبدالكريم هذا؟ قال: لا. قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا، لكن تدل روايتهم على الكذب. والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢٣٦/١)، وعنه ابن الجوزي في الواهيات (١٨٨/٢) قال أبو حاتم: لا أصل له عن حسين بن واقله، وما رواه ثقة، والحسن بن مسلم هذا راويه؛ يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين برواية هذا الحيم المنكر.

وقال الذهبي في الميزان (٥٣٣١) ـ تحت ترجمة الحسن بن مسلم ـ: أتى بخبر موضوع في الخمر. وما أظن بعد هذا، خفاء ضعف إسناده على الحافظ، فلعله قصد بهذا التحسين المعنى اللغوي ولم يقصد المعنى الاصطلاحي، ويؤكد هذا الاعتذار عندي، أن الحافظ نقل كلام الذهبي كما في واللسانه، ولم يتعقبه فلو كان إسناده حسنًا لبين وجه الصواب عنده، وهذا الاعتذار هو الأليق في تعقب الحافظ والله ـ تَعالَى ـ أعلم.

(۲) أحمد (۲۹/۱، ۲۱۱، ۲۰۸، ۲۳۷)، وأبو داود (۲۲٤۲)، والترمذي (۱۲۸۰)، والنسائي (۷/ ۲۰۲. ۲۰۵)، وابن ماجه (۳۰۰۸).

كلهم عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة عنها به.

قال الترمذي: حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.

قلت: إسناده ضعيف، وفيه علتان.

مخلد بن خفاف ضعيف، قال البخاري: فيه نظر ـ ومعلوم أن البخاري يقول هذا اللفظ فيمن
 تركوا حديثه غالبًا ـ وقال ابن أي حاتم: لم يروا عنه غيره، وليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحجة، وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث، وقال الحافظ: مقبول. وانظر تهذيب الكمال (٣٣٨/٢٧)،
 والميزان (٢/٤٨).

٢- في سماع ابن أبي ذئب من مخلد نظر.

قال ألحافظ في التهذيّب (٩٤/٩٣): وفي سماع ابن أي ذئب منه عندي نظر. لكنه لم ينفرد به فقد تابعه مسلم بن خالد الزنجي وعمر بن علي المقدمي كلاهما عن هشام بن عروة به. وحسنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء من طريقين له (١٣١٥).

(٣) قال الترمذي في جامعه (٥٧٤/٣): استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن
 على، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا.

وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزِيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْجَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ<sup>(۲)</sup>.

٨٣٩. وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَهِيْ اللَّهِيِّ عَلِيْ اللَّهِيِّ عَلِيْ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُصْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَىٰ شَاتَيْ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَنَّهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَىٰ ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ». رَوَاهُ الْخُمْسَةُ<sup>(٣)</sup> إِلَّا النَّسَائِيُّ.

قلت: نص غير وأحد من النقاد أن عمر بن علي مشهور بالتدليس. قال ذلك: أحمد، وأبو حاتم، وابن معين، وابن سعد، والحافظ وانظر تهذيب الكمال (٤٧/٢١).

قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٥٩/٥): كان يدلس تدليشا سيقًا كما هو مذكور في ترجمته، فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجي ثم دلسه.

(۱) سنن أبي داود (۱۰ ۳۵).

من طريق مسلم بن خالد الزنجي وقال عقبه: هذا إسناد ليس بذاك.

والحديث ضعفه أيضًا العقيلي، ققال بعد أن ساق طريقين له (٢٣٣/٤): وهذا الإسناد فيه ضعف. والحق أن الحديث ضعيف ولا يرتقى إلى الحسن أبدًا لوهاء طرقه الثلاث، فالقول قول البخاري ومن تابعه والله أعلم.

- (۲) المتقى (۲۲۷)، صحيح ابن حبان (۹۲۷)، المستدرك (۱۰/۲) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
- (٣) أحمد (٢٧٥/٤. ٣٧٦)، وأبو داود (٣٣٨٤، ٣٣٨٥)، والترمذي (١٢٥٨)، واين ماجه (٢٤٠٢). كلهم عن عروة بنحوه.

وقد جاء من عدة طرق عن عروة.

الأول: من طريق شبيب بن غرقدة، قال: حدثني الحي، عن عروة به.

وإسناده ضعيفٌ لإبهام الحيي الراوي عن عروة، قال الحافظ في التلخيص (٣/٥): .

نقل المزنى، عن الشافعي: أنّه ليس بنابت عنده. قال البيهقي: إنمّا ضعفه لأن الحي غير معروفين، وقال في موضع آخر: هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة، إنما سمعه من الحي، وقال =

وفي العلل الكبير له (١٩١): سألت محملًا عن حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عربة العلل الكبير له (١٩١): سألت محملًا عن عربة عن عائشة أن النبي الله قط قط المنطقة الله على المنطقة الله المنطقة الله على المنطقة الله عن عائشة؟ فقال: إنما هذا الحديث وهذا حديث منكر، فقلت له: فعد مربواه مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث، فقلت له: قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة؟ فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس.

#### وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ (١).

الخطابي: هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن عروة، وقال الرافعي من التذنيب: هو مرسل. قلت (الحافظ): والصواب أنه متصل في إسناده مبهم.

الثاني: من طريق سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة بنحوه.

وفي إسناده أبو لبيد: لمازة بن زبا، قال الذهبي في الميزان (٩/٣ ا يَّ): كان ناصيبًا: ينال من علمي ﷺ وبمدح بزيد اهـ.

وَأَيْضًا سَعِيــد بِن زياد ضعفه جماعة ووثقه آخرون. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. التقريب (٢٩٦/١).

وقال في التلخيص (٥/٣): في إسناده سعيد بن زيد مختلف فيه، عن أبي لبيد: لمازة بن زباد، وقد قيل: إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه، وقال المنذري والنووي: إسناده حسن لمجيّنه من وجهين. الثالث: من طريق شبيب بن غرقدة، عن عروة، بدون واسطة.

وإسناده منقطع، شبيب لم يسمع من عروقه وبيّن ذلك البخاري فقال عقب روايته ـ (٣٦٤٢) ـ: قال شبيب: إني لم أسمعه من عروق، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه.

(١) هنا وقفتان، الأولى: أن الحديث أخرجه البخاري (٣٦٤٢) بنفس اللفظ المذكور، وساقه البخاري بسنده إلى شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة، أن النبي الله أعطاه دينارًا يشتري له به شاه، فاشترى... الحديث فذكره. قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأليته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، فالنسسمعت الحي يخرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي الله يقول: والحير معقود بنواصي الحيل إلى يوم القيامة.

الثانية: عزوه للبخاري مجردًا بدون تعليق على إسناده؛ فيه شائبة تدليس، ولبيان ذلك أسوق ما قاله المنذري وابن القطان في ذلك.

قال الزيلمي في نصب الراية (١٩/٤- ٩٢): قال المنذري في «مختصره»: وأما تخريج البخاري له في «وصحيحه» في صدر حديث الخيل معقود في نواصيها الخير، فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي عن عروة، ولم يسمع عن عروة إلا قوله الله الله الخير معقود بنواصي الخيل، ويشبه أن الحديث في الشراء، لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع، وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث الخيل من رواية عبدالله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه.

وقال ابن القطآن: واعلم أن نسبة هذا الحديث إلى البخاري كما ينسب إليه ما يخرجه من صحيح الحديث؛ خطأ، إذ ليس من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم، كهذا الحديث، فإن الحي الذين حدثوا به شبيتا لا يعرفون، فإن هذا الحديث هكذا منقطع، وإنما ساقه البخاري جازًا لما هو = ٨٤٠ وأَوْرَدَ التَّرْمِذِيُّ (١) لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ.

### ٨٤٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ هَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ

مقصوده في آخره من ذكر الحيل، ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة كلها في الحيل، فقد تبين من هذا أن مقصد البخاري في الباب المذكور إنما هو سوق أخبار تتضمن أنه عليه السلام أخبر بمفيبات تكون بعده، فكان من جملة ذلك حديث: والحيل في نواصيها الحير».

وقالُ الحافظ في «الفنح» ـ تعقيبًا على ابن القطان ـ (٣٤/٦): وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه، ولا ما يسطه عن شرطه لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.

(١) الترمذي (١٢٥٧).

بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله ﷺ بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينازا، فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ، فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار».

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حرام. قلت: وله طريق آخر عند أبي داود (٣٣٨٦)، وفي إسناده رجل مجهول لم يسم.

(۲) ابن ماجه (۲۱۹٦).

(٣) الدارقطني (٣/١٥).

كلهم عن جهضم بن عبدالله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب عنه به

قلت: إسناده ضعيف كما قال الحافظ، وآفته شهر بن حوشب وهو ضعيف، ومحمد بن إبراهيم وهو مجهول.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٣٧٣/١): سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبدالله... الحديث، قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. وانظر نصب الراية (١/٥٤). في الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ. ٨٤٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّىٰ تُطْهَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَىٰ ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنَّ فِي ضَرْعٍ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ<sup>(۲)</sup>، وَالدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(٣)</sup>.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ فِي الْمَرَاسِيلِ<sup>(١)</sup> لِعِكْرِمَةَ وَهُوَ الْرَاجِعُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا
 مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ بِإِسْنَادِ قَوِيِّ<sup>(٥)</sup>، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

قال الخطيب ـ كما نقل الذهبي أيضًا .: وكذلك رواه زائدة عنه. قلت: والحديث أعل بعلتين: الوقف، والانقطاع بين المسيب وابن مسعود.

كلاهما عن عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عنه به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ ولا يُروى هذا اللفظ: «ولا

صوف عَلَى ظهر، ولا لبن في ضرع، عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد.

قال الحافظ في التلخيص (٣/٣): قال البيهقي: تفرد به عمر وليس بالقوي، قلت (الحافظ): وقد وثقه ابن معين وغيره، قال: ورواه وكيع مرسلًا، ووقفه غيره على ابن عباس. وهو المحفوظ.

(٤) المراسيل (١٨٧).

عن ابن المبارك، عن عمر بن فروخ عنه به.

قُلْت: وابن المبارك أجل وأعلى في الحفظ من حبيب فهو مقدم عليه.

(٥) المراسيل (١٨٦).

من طريق أبي إسحاق، عن عكرمة، عنه بلفظ: (لا تبع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تبع ألبانها في ضروعها).

وأخرجه البيهقي في «الكبير» (٥/ ٣٤) وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. قا من الله بادر شارة عالم شاراً الشاء.

قلت: ورجال إسناده ثقات على شرط البخاري.

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٨٨/١).

من طريق محمد السماك، عن يزيد بن أي زياد، عن المسيب بن رافع عنه به. قال أحمد ـ كما نقل عنه الذهبي في الميزان (٥٨٤/٣) ـ: حدثنا به هشيم، عن يزيد؛ فلم يرفعه.

على المنطق في التلخيص (٣/٢): قال البيهةي: فيه إرسال بين المسيب وعبدالله، والصحيح وقفه، وقال الدارقطني في العلل: اختلف فيه والموقوف أصح، وكذا قال الخطيب وابن الجوزي. وانظر لزامًا التعليق القوي للشيخ أحمد شاكر على المسند (٣٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (٣٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (١٤/٣).

٨٤٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيهُ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ كَالْتُلْ نَهَىٰ عَنْ يَتْعِ الْمُضَامِينِ وَالْمُلاقِيحِ».
 رَوَاهُ الْبَرَّارُ (١٠)، وفي إِسْنَادِهِ صَغفٌ.

## بابُ الْحٰيَارِ

٥٤ ٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَىٰ - عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ٥١ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَنْرَتَهُ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠) وَالْنُ مَاجَهُ (٣) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤) وَالْمُاكِمُ (٥).

٨٤٦ وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَوَّقًا، وَكَانًا جَمِيعًا، أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَوَّقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا، وَلَمْ يَتُوكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، مُقَفَّقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَاللَّفُظُ لِمُسْلِم.

(١) كشف الأستار (١٢٦٧). قال الحافظ في التلخيص (١٣/٣): في إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري؛ وهو ضعيف، وقد

رواه مالك في «الموطأ» عن الزهري، عن سعيد مرسلًا. قال الدارقطني في «العلل»، تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس، عن الزهري؛ والصحيح قول مالك.

- (۲) أبو داود (۳٤٦٠).(۳) ابن ماجه (۲۱۹۹).
- (٤) صحيح ابن حبان (٥٠٣٠).
- (٥) المستدرك (٤٥/٢). كلهم من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح عنه، لكن لفظه (من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته يوم القيامة) وعند ابن حبان (من أقال مسلمًا عثرته.....) وليس عندهم لفظ (بيعته) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ى مرابع المحافظ في التلخيص (٢٧/٣): قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما، وصححه ابن حزم. قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٥٠٢٩) بإسناد آخر بلفظ: (من أقال نادمًا بيعه...)، وفي إسناده مقال. وانظر الإرواء (١٣٣٤).

(٦) البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).

٨٤٧. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَائِغُ وَالْلَبَتَاعُ بِالْحَيَارِ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَشْتَقِيلُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(١) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٣).

وفي رِوَايَةٍ: «حَتَّلَىٰ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا».

٨٤٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ للنبيُّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(تٍ</sup>َ).

#### بَابُ الرِّبَا

٨٤٩- عَنْ جَابِرِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلُ الرُّبَّا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (°).

· ٨٥. ولِلْبُخَارِيِّ<sup>(٦)</sup> نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُحَيْفَةَ.

(١) أحمد (١٨٣/٢)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (١٨١/٧. ٢٥٢). كلهم عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٥/٥٥) عقب كلام الترمذي: هو كما قال: فقد استقر رأي جماهير المحدّثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعد خلاف قديم فيه.

(٢) الدارقطني (٣/٥٠).

وقال عقبه: حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن علي الوراق، قال: قلت لأحمِد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أيه شيئًا؟ قال: يقول: حدثني أي، قال: قلت: فأبوه سمع من عبداللَّه بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع منه. سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وقد صع سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، وصع سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو.

(۳) المنتقى (۲۲۰).

- (٤) البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣).
  - (٥) مسلم (۹۸ه).
- (٦) البخاري (٢٠٨٦) ولفظه: (... نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة \_

٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَالَ: «الرِّبَا ثَلَائَةٌ وَسَبْعُونَ بَاتِه، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أُرْنَى الرَّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أُرْنَى الرَّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّمِ الرَّجُلِ الرَّمِ الرَّجُلِ الرَّمَ الرَّجُلِ الرَّمَ الرَّمِ الرَّمَ الرَّمِ المَّامِ الرَّمِ اللَّمِ الرَّمِ اللَّمِ الرَّمِ الللَّمِ اللَّمِ الرَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الرَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الرَّمِ اللَّمِ الْمُعَلِّ المِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ المِن المِن المَالِمُ المِن المَالِمُ المُن الْمُعْلَمِ اللَّمِ الْمُعْلَمِ المِن المُعْلَمِ اللَّمِ الللَّمِ المِن اللَّمِ المُن المُن المِن المُعْلِمُ المِن المِن المُن المِن المَالِمُ المَالِمُ المِن المُن المُلْمِ المُن اللللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللل

٨٥٨ وَعَنْ أَبِي سَعِيدُ الخُنْدِيِّ صُلِيَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَبِيعُوا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَى بَعْضٍ، [وَلَا اللَّهَبَ بِاللَّهَبَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ] (٢) تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِيْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ] (٢) وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ] (٢) وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ

٨٥٣ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَّ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِحُ وَالْفِضَّةُ بِالْفِصَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمُك بِالْمُلِحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا الْحَنَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

٥٥ - وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ هَٰ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ السُتَزَادَ فَهُو رِبًّا». رَوَاهُ مُسلِمٌ (١).

أ والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوِّر).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٣٧/٢) كلاهما عن ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق عنه به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وتحرف (زيد) عند الحاكم إلى (زيد) والحديث رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٤٥). وله شواهد ذكرها ـ رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة (١٨٧١).

 <sup>(</sup>٣) سقط من وس، والمثبت من وص،
 (٤) البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤ - ٧٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٨٨).

٥٥٨. وَعَنْ أَيِي سَعِيدِ، وَأَيِي هُـرِيْـرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ استْعْمَلَ رَجُلًا عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكُلُ مَمْرِ خَيْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهَ الصَّاعَ مِنْ هَلَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالثَلَاث، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَفْعَلْ، بِعْ الْمُؤَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. الجَّنْعَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»، وَقَالَ فِي الْمُؤانِ مِثْلَ ذَلِكَ. المُتَّقَقَ عَلَيهِ (١٠)، وَلِمُسْلِمِ: ﴿ وَكَذِلِكَ الْمُؤانِ».

٨٥٧- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ فَهَا قَالَ: إِنّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَا يَقُولُ: «الطّعَامُ بِالطّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٨٥٨- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ رَهِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَعْبَ وَخَرَرٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْتَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلِيْنً فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّىٰ تُفْصَّلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

٨٥٩- وَعَـنْ سَــمُـــرَةَ بْنِ مُحنَّـدَب ﷺ: ﴿أَنَّ النَّـبِيُّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ يَتِـع

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٠١، ٢٢٠٢)، ومسلم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٩٢) مطولًا بقصة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٩١).

الحُـــيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (١)، وَصَحَّحَهُ التَّوْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٢).

(۱) أحمد (۱۲/۵، ۱۹، ۲۱، ۲۲)، وأبو داود (۳۳۵٦)، والترمذي (۱۲۳۷)، والنسائي (۲۹۲/۷)، وابن ماجه (۲۲۷۰).

كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به.

قال النرمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سعرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره. وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (٥/٨٨/) وقال: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري، من سعرة في غير حديث العقيقة، وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيقة من الجانبين فيكون دينا بدين فلا يجوز.

فيحون دينا بدين فلا يجور. قلت: اختلف النقاد في سماع الحسن من سمرة بين مثبت وناف.

قال العلاقي في جامع التحصيل (١٦٥): وأما روايته عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سساعه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي بن المديني إن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كبيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضى الانقطاع.

ويتحصل من مذاهب العلماء أربعة أقوال، فصلها الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على المعجم الكبير (١٩٣٧) وقال في آخر مبحثه القيم: والذي يظهر لنا أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وهم ما اتفق عليه ثلاثة من المذاهب الأربعة، وإذا ثبت سماع الحسن من سمرة في الجملة فنحن نقول بأن كل حديث صحيح السند إلى الحسن يصرح فيه الحسن بالسماع من سمرة فهو سماع، وأما ما لا يصرح فيه بالسماع فلا تئبت سماعه لأنه مدلس، فإذا عنمن أو أنأن أو قال: قال سمرة أو ذكر سمة ولا تحمله على السماع.

وقال الذهبي في السير (٥٨/٤): قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن عن فلان، وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيقى في النفس من ذلك، فإننا وإن تُبتنا سعاعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غلب النسخة التي عن سعرة.

قلت: ولم أقف على تصريح الحسن بسماعه من سمرة في طرق هذا الحديث وكلها بالعنعنه، ولهذا الحديث شواهد لكنها لا تخلوا من مقال، وقال الشافعي: وأما قوله: أنه ونهى النبي على عن بيح الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله على.

انظر السنن الكبير (١٨٨/٥- ٢٨٩) مع الجوهر النقي.

وضّعف روايات الحديث: الإمام أحمد أيضًا، قال ابن قدامة في المغني (١٣٢/٤): . قال أبو عبدالله: ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه، وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر في هذا فقال: هما مرسلان، وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة، قال الأثرم: قال أبو عبدالله: لا يصحح سماع الحسن من سمرة. وانظر شواهد الحديث في نصب الراية (٤٧/٤- 28).

(۲) المنتقى (۲۱۱).

٨٦٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 هإذَا تَبَايَعْتُمْ بِالنَّرِعِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجُهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَوْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup> مِنْ رِوَايَةِ نَافِعِ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلِأَحْمَدَ<sup>(٣)</sup> نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثَقَاتٌ، وَضَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
 مِنْ رِوَايَةٍ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثَقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

(۱) أبو داود (۳٤٦٢).

من طريق حيوة بن شريح، عن إسحاق: أي عبدالرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عند ..

وإسناده ضعيف، من أجل إسحاق وهو: ابن أسيد.

قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به. وقد عد الذهبي في الميزان (٤٧/٤) هذا الحديث في مناكيره.

قال الزيلمي في نصب الراية (٧/٤): قال البزار: وأبو عبدالرحمن هذا هو عندي إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو لينٌ الحديث، قال ابن القطان في كتابه: هذا وهم من البزار، وإنما اسم هذا الرجل إسحاق بن أسيد ... وأيهما كان، فالحديث من أجله لا يصح.

ولم يتفرد به، بل تابعه فضالة بن حصين، عن أيوّب؛ وهي متابعة قاصرة وذكرها الشيخ الألباني في الصحيحة (١٦/١) وعزاها إلى ابن شاهين وقال: تفرد به فضالة.

(٢) أحمد (٢٨/٢).

من طريق أي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر بلفظ: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، تبايعوا بالعين، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنول الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ).

قال ابن القطان كما في ونصب الراية، (١٧/٤): هذا حديث صحيح، ورجاله ثقات.

وتعقب الحافظ هذا التصحيح فقال في التلخيص، (٢١/٣): عندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا، لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الحراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور.

قلت: سلمناً أنه مدلس، وأما أنه يدلس تدليس التسوية فلا، ولم يقل بذلك أحد، والأعمش أعلى وأجل من أن يفعل هذا، وأما عطاء فقد جاء في رواية أحمد منسوبًا كما هو مبين في التخريج، فالقول بأنه الحراساني احتمال واه.

وقد توبع الأعمش، تابعه ليث بن أبي سليم، وابن جريج، وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في الصحيحة (١١). ٨٦١- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَ اللَّهِي عَلَيْ اللَّهِي عَلَمْ اللَّهِي اللَّهِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٨٦٢ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ الرَّاشِيَ وَالْمُوتَشِي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْمُوتَشِي». وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْمُوتَشِي». وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ

(١) أحمد (٢٦١/٥).

(۲) أبو داود (۲۵۶۱).

كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم عنه به. قلت: إشارة الحافظ ـ رحمه الله ـ إلى ضعفه، لعله من قبل القاسم وهو: ابن عبدالرحمن الشامي مختلف فيه. قال الأثرم: ذكر لأبي عبدالله حديث عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة: أن الدباغ طهور، فأنكره وحمل على القاسم. (ميزان)ه (٣٧٣/٣).

وقال المنذري في وتهذيب السنن، (١٨٩/٥): فيه مقال.

وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يغرب كثيرًا.

والحديث ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٦٧/٢. ٢٦٨) وقال: عبيد اللَّه ضعيف عظيم، والقاسم أشد ضعفًا منه.

قَلَت: تُضعِفه لعبيد الله فيه تعنت، فقد وثقه جماعة منهم: أبو حاتم، والنسائي، وقال أحمد: كان ينفقه، ليس به بأس. وقال في رواية: ليس بالقري. وقال الحافظ: ثقة، وقد أخرج له الجماعة فكيف يكون بعد ذلك: ضعيف عظيم، وأما القاسم فقد علمت ما فيه، ومثل هذا يتوقف في تفرداته. والله

(٣) أبو داود (٣٥٨٠).

(٤) الترمذي (١٣٣٧).

من طريق ابن أي ذئب، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سلمة عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح. ونقل الترمذي تقوية الحديث عن الدارمي، قال: سمعت عبدالله بن عبدالرحمن يقول: حديث أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ أحسن شئ في هذا. الباب وأصح.

قلت: وَكَذَلَكَ وَوَى هَذَا الطريق الدارقطني، ففي العلل؛ له (٥٥٨): شفل عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن النبي ﷺ: (العن الراشي والمرتشي)، فقال: يرويه الحسن بن عطاء، وقبل: هو الحسن بن أخبي أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبيه، وخالفه الحارث بن عبدالرحمن، فرواه عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ وهو أشبه بالصواب. ٨٦٣- وَعَنْهُ<sup>(١)</sup>: «أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ أَمْرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفَدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ فَلَائِصَ الصَّدَفَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَىٰ إِبِلِ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ الحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>، وَالْبَيْهَةِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٨٦٤- وَعَنِ اثْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿ الْهَلِي كَالَٰهُ عَلَيْهُمَا عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا وَعَنِيْهُمُ وَإِنْ كَانَّ كَوْمَا الْمُزَائِنَةِ: أَنْ يَبِيعَ تَـمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلًا بِتَمْرِ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَوْمَا

وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبدالرحمن وهو صدوق.

وللحديث شواهد من حديث أي هريرة، وثوبان، وعائشة، وأم سلمة وغيرهم ذكرها الحافظ في التلخيص (٢٠٨/٤)، وفصَّلها الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٦٢٠) وصححه بهذا اللفظ المُخْرَج.

- (١) جاء هذا الحديث في (٥٠، ص، متقدمًا قبل حديث وقم (٨٦٠) واكتفيت هنا بالإشارة نظرًا لشهرته
   هناك وتتابع الشراح على ذلك.
  - (٢) المستدرك (٢/٦٥. ٥٧).
  - (٣) السنن الكبير (٥/٢٨٧).

من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أي حبيب عن مسلم بن جبير، عن أي سفيان، عن عمرو بن حريش عنه به وعند الحاكم بإسقاط (عمرو بن حريش).

قال البههقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقه له وله شاهد صحيح. قلت: إسناده ضعيف جدًا وفيه أكثر من علة، الاضطراب في إسناده وعنعنة محمد بن أسحاق، وجهالة مسلم بن جبير وعمرو بن حريش.

قال ابن القطان كما في نصب الراية (٤٧/٤): هذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد، ثم ذكر أوجه الاختلاف وقال: ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرًا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم مجهول الحال أيضًا إذا كان عن أمي سفيان، وأبو سفيان فيه نظر.

وقال المنذري في تهذيب السنن (٩/٥): في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث ذكر ذلك البخاري وغيره. وحكى الحطامي أن في إسناد حديث عبدالله بن عمرو أيضًا مقالاً.

مقال الحافظ في التلخيص (٩/٣): في الإسناد ابن إسحاق وقد اختلف عليه فيه، ولكن أوَّرَدْهُ البِيهِمْيُ في «السعر» وفي «الحلافيات».

قلّت: وهذا الشّاهد عدد (۲۸۷/۰) من طريق انن جريج، عن عمور بن شعيب، عن أييه، عن عبدالله بن عمرو بنحوه؛ وأسناده جيسن، وقد صرح ابن جريج بالتحديث وقال ابن معين في ترجمة عمرو بن حريش من تهذيب الكمال (۸۳/۲۱): هذا حديث مشهور، والحديث حصّنه الألباني في الإرواء (۱۳۵۸). أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ كُلُهِ». مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ(١٧.

ه ٨٦. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصَ الرُّطَبُ إِذَا بَيس؟» قَالُوا: نَعْمُ، فَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ ٢٠)، وَصَحْحَهُ ابْنُ الْمُدِينِي ٣٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ،

(۲) أحمد (۱۷۰/۱)، وأبو داود (۳۳۰۹)، والترمذي (۱۲۲۰)، والنسائي (۲۱۸/۷. ۲۱۹)، وابن
 ماحه (۲۲۱۶).

كلهم عُن مالك، عن عبداللَّه بن يزيد، عن زيد أبي عياش عنه به وعند بعضهم بقصة. قال الترمذي:

قلت: اختلف أثمة النقد في زيد أبي عياش بين موثق ومضعف، قال الحافظ في التلخيص (١٠/٣): أعله جماعة منهم: الطحاوي، والطبري، وأبو محمد بن حزم، وعبدالحق، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش، والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت، وقال المنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي، والحاكم قال: لا أعلم أحدًا طعن فيه.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٤١/٤): قال الخطابي: قد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش مجهول، ومثل هذا الإسناد على أصل الشافعي لا يحتج به، وليس الأمر على ما توهده، فإن أبا عياش هذا مولى لبني زهرة معروف وقد ذكره مالك في «الموطأه، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا شأن مالك وعادته. وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أثمة النقل.

وَالذي يَترجحَ لدي أَن زيدًا ليس بمجهول، بل هو معروف وثقه إمام معتبر كالدارقطني. وقال عنه الذهبي في الميزان (٧/٥٠): صالح الأمر. وقال الحافظ في التقريب: صدوق.

ويقى خلاف آخر في متن الحديث، ققد رواه مالك وتابعه جماعة بهذا اللفظ، وخالفهم يحيى بن أي كثير فرواه بلفظ: (نهي عن بيع الرطب بالتمر نسيته). قال الدارقطني في سننه (٩/٣): خالفه مالك، وإسماعيل بن أمة والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، رووه عن عبدالله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيتة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس وانظر علل الدارقطني (٩٩/٤).

(٣) قال المزي في تهذيب الكمال (١٠٣/١٠). رواه علي بن المديني، عن أبيه، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن جدالله بن يزيد، قال علي: وسماع أبي عن مالك قديم قبل أن يسمعه هؤلاء، فأظن أن، مالكا كان علقه أولاً عن داود بن الحصين، عن عبدالله بن يزيد، ثم سمعه من عبدالله بن يزيد فحدث به قديمًا عن داود، ثم نظر فيه فصححه عن عبدالله بن يزيد وترك داود بن الحصين. وانظر التلخيص أيضًا (١٠/٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢).

وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَالْحَاكِمُ (٢).

٨٦٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكُلِّ نَهَىٰ عَنْ يَيْعِ الْكَالَىءِ بِالْكَالَىءِ بِالْكَالَىءِ بِالْكَالَىءِ بِالْكَالَىءِ بِالْكَالَىءِ بَالْكَالِيءِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَرَّارُ<sup>(٣)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ.

### بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا، وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثَّمَارِ

٨٦٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ظَلَّهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

(۱) صحیح ابن حبان (۱۹۹۷، ۵۰۰۳).

(٢) المستدرك (٣٩/٢): وقال: هذا الحديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبدالله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش.

(٣) وعزاه البوصيري في إتحاف المهرة (٢٦٨/٤، ٢٦٩) إلى: ابن أيي شبية، وأحمد بن منيع، والبزار والحاكم، والبيهقي، كلهم عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار عنه به.

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلا موسى. وقال البوصيري: مَدَار هذه الطرق على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.

قلت: وأخرجه الحاكم (٥٧/٢) لكنه قال في روايته: (عن موسى بن عقبة) وهو خطأ محض. قال البيهقي في سننه (٢٩٠/٥) شيخنا أبو عبدالله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والحديث ضعفه أحمد وغيره.

قال الحافظ في التلخيص (٣٩/٣): قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندى الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني في «العلل، بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله (موسى بن عقبة) من غيره.

(٤) البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩).

وَلِمُسْلِم: (رَخُصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْوا يَأْكُلُونَهَا رُطَتِها.

٨٦٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظِيَّهُ: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ(١).

٨٦٩ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النُّمَارِ حَتَّىٰ يَتِدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْبُتَاعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>، وَفِي رِوَايَةِ<sup>(٣)</sup>: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: «حَتَّىٰ تَذْهَبَ عَاهَتُهُ».

٨٧٠ وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ هَا أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَىٰ عن بيع النَّمَارِ حَتَّىٰ أَرْهَىٰ، وَيَلْ وَتَصْفَارًا، مُتَّفَق أَرْهُوهَا؟ قَالَ: «[حَتَى](١) تَحْمُارً وَتَصْفَارًا. مُتَّفَق عَلَيهِ(٥)، وَاللَّهْظُ لِلْهِخَارِيُ.

٨٧١- وَعَنْهُ ظَلِيْهُ: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ يَشِعِ الْعِنَبِ حَتَّىٰ يَسْوَدُ، وَعَنْهُ طَلِيْهِ الْمُنْ النَّسَائِيَّ، وَوَاهُ الْخُمْسَةُ (١) إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَوَاهُ الْخُمْسَةُ (١) إِلَّا النَّسَائِيَّ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱۹٤)، مسلم (۱۵۳٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٥ ـ ٥٢) والمسئول هو: ابن عمر، كما بينه مسلم في روايته.

<sup>(</sup>٤) من اص).

 <sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥) والمسئول في الرواية هو: أنس بن مالك، فعند مسلم: ( فقلنا لأنس: ما زهوها ؟ فذكره).

<sup>(</sup>٦) أحمد (۲۲۱/۳)، ۲۰۰)، وأبو داود (۳۳۷۱)، والترمذي (۱۲۲۸)، وابن ماجه (۲۲۱۷). كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد عنه بنحوه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة.

قلت: وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم، إلا أنه أعل بالمخالفة في لفظه. قال البهفتي في سننه (٣٠٣/٥: ذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث؛ مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر: مالك بن أنس، =

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>.

٨٧٢- وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﷺ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ بِغتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْتًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟!». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي رِوَايَة لَهُ<sup>(٤)</sup>: وأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيْنِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجُوَائِح».

٨٧٣- وَعَنِّ اَبْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُ: «مَنِ اَبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ (°) أَنْ تُؤَبَّرُ فَنَمَرَتُهَا لِلْبَاثِعِ الذي بَاعَهَا إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْلْبَتَاعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

## أَبْوَابُ السَّلَم، وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ

٨٧٤- عَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَالْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٌ، إِلَىٰ أَجَلِ مَعْلُومٌ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٧٪.

وإسماعيل ابن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبدالله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك واختلف على حماد في لفظه فرواه عنه عفان بن مسلم، وأبو الوليه، وحيان بن هلال، وغيرهم على ما مضى ذكره، ورواه يحيى بن إسحاق السالميني، وحسن بن موسى الأشيب، عن أنس: أن رسول الله الله ين عمال أن تباع الشمرة حتى يين صلاحها تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يفرك.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٤٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١٩/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يزهى.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٥٤ - ١٧).

<sup>(°)</sup> في اص»: [قبل].

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٢٠٣)، ومسلم (١٥٤٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٣٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) واللفظ لمسلم، وفي بعض الروايات بلفظ (ثمر) بالمثلثة وهو أعم. 🛚 =

وَلِلْبُخَارِيِّ (١): «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ».

٥٧٨- وَعَنْ عَبْدِالرِّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: «كُنَّا نُصِيبُ الْمُعَانِمَ مَعَ رُسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطٍ الشَّامِ، فَنْسُلِفُهُمْ فِي الْمُنْظَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّبِيبِ»، وَفِي رِوَايَةِ: وَالنَّبِيرِ وَالرَّبِيبِ»، وَفِي رِوَايَةِ: وَالنَّائِمُ وَالنَّيْتِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالًا: مَا كُنَّا نَشَأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ». رواه البخاري (٢٠).

٨٧٦ـ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عنه، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا أَثْلَقُهُ اللَّهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>. ٨٧٧ـ وَعَنْ عَاثِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلاَنًا

٨. وعن عايسة ـ رَضِي الله عنه ـ نات. "منت. يا رسون المور، المي الله عنه الله عنه الله عنه إلى الشّام، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ تُؤْتِينُ بِنَسِيقَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيهِ، فَالمُتنَعَ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١٠)، وَالْبَيْهَقِيُ (٥٠)، وَرِجَالُهُ ثَقَاتٌ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٥٤، ٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٢/٣/٠-٢٤).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبير (٦/٢).

وأخرجه أيضًا الترمذي (١٢١٣)، والنسائي (٧٩٤/٧) كلهم من طرق عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة عنها، وعند أكثرهم بسياق أطول من هذا.

قال الترمذي: حسن غريب صحيح، وقد رواه شعبة أيضًا، عن عمارة بن أبي حفصة، وسمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: ستل شعبة يومًا عن هذا الحديث؟ فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه، قال: وحرمي في القوم قال أبو عيسى: أي إعجابًا بهذا الحديث.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري وفي سماع عكرمة من عائشة خلاف. فأثبته البخاري كما في الناريخ الكبير (٩/٧) وأخرج حديثه عنها في صحيحه، وانظر تحفة الأشراف (٢٤٢/١٢)

٨٧٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَوْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقَةُ». [رَوَاهُ البُخَارِيُ](١٧١٠.

٨٧٩ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ خُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُ<sup>(٣)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٤)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْحُفُوطُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ<sup>(٥)</sup>.

- (١) من اص.
- (٢) البخاري (٢٥١٢).
- (٣) الدارقطني (٣٢/٣، ٣٣).
- (٤) المستدرك (١/٢٥، ٥٢).

من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه به.

قال الدارقطني: إسناد حسن متصل. وفي إسناد آخر قال: أرسله عبدالرزاق وغيره عن معمر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابعه مالك، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية. ثم ذكر أسانيدها.

(٥) قال أبو داود في المراسيل (٩٩) ـ بعد أن أخرجه مرسلًا ـ: وكذلك رواه ابن عبينة، عن زياد بن سعد،
 ويونس بن يزيد، جميمًا عن الزهري كما قال مالك.
 وصحح الإرسال جماعة من أثمة الشأن.

قال الحافظ في التلخيص (٤٢/٣) صحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان؛ إرساله وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفه، وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وصله.

وتي نصب الراية (٤/٣٢٠، ٣٢١) قال صاحب التنقيح؛ وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبدالبر وعبدالحق، وقد رواه أبو داود في «المراسيل» من رواية مالك، وابن أبي ذئب، والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً، وكذلك رواه الثوري وغيره، عن ابن أبي ذئب مرسلاً وهو المحفوظ.

**قلت: في** نقله عن الدارقطني تصحيح الموصول خطأ، فقد حشن الدارقطني طريقًا من طرق الحديث كما نقلت ذلك في التخريج، أما الحكم العام على الحديث عند الدارقطني فهو ترجيح المرسل فقد قال في العلل له (١٩٦٨/):

واضطرب أبو حاتم فأثبت السماع في الجرح والتعديل (٧/٧) ونفاه في المراسيل (١٣١) وقال ابن
 المديني: لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي ﷺ شيئًا. جامع التحصيل (٢٣٩).
 والمثبت هنا معه زيادة علم؛ فهو مقدم على النافي. والله أعلم.

٨٨٠ وَعَنْ أَبِي رَافِع ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ السِّسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرَا، فَقَالَ: لَا عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِع أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
 مُسْلِمٌ (١).

٨٨١. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهَوَ رِبِهِ﴾. رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةً(٢)، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

٨٨٢. وَلَهُ شَاهِدٌ ضِعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عِنْدَ الْبَيْهَةِيُّ<sup>(٣)</sup>. ٨٨٣. وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيُّ<sup>(4)</sup>.

\_ رواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا. وكذلك روي عن ابن عينة، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن سعيد؛ وهو الصواب. وأما ابن عبدالبر فقال في التمهيد (٤٣٠/٦): هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) بغية الباحث (٤٣٦).

من طريق سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني عنه به.

وذكره البوصيري في إتحاف المهرة (٣٩٥٠) وقالً: وسنده ضعيف لضعف سوار بن مصعب. وقال الحافظ في التلخيص (٣٩/٣): في إسناده سوار بن مصعب؛ وهو متروك.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٢٠/٤): ورواه أبو الجهم في جزئه المعروف، ولم يعزه صاحب التنقيح إلا لجزء أبي جهم. وقال: إسناده ساقط، وسوار متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبير (٥/٠٥).

وفي سنده عبداللَّه بن عياش ضعفه: أبو داود والنسائي. وانظر تهذيب الكمال (١١/١٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٨١٤).

ولفظه: (آتيت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ـ، فقال: ألا تجىء فأطعمك سويقاً وتمرًا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا).

## بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحُجْرِ

٨٨٤ عَـنْ أَبِي بَكْرِ ثَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ<sup>(١)</sup> عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

٨٨٥- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَمَالِكَ<sup>(٤)</sup> مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمَنِ مُوسَلَا بِلَفْظِ: «أَيَّا رَجُلِّ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبَضِن الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَيْهِ شَيْتًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْبِهِ، فَهُو أَحقُ بِهِ، وَإِنْ<sup>(٥)</sup> مَاتَ النَّشْتَرِي مِنْ ثَمَيْهِ شَيْتًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْبِهِ، فَهُو أَحقُ بِهِ، وَإِنْ<sup>(٥)</sup> مَاتَ النَّشْتَرِي فَصَاحِبُ الْتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». وَوَصَلَهُ الْبِيْهَةِيُ (١٠)، وَضَعَقَهُ يَتِهُا لِأَبِي دَاوُدَ.
 ٨٨٦- وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>، وَابْنُ مَاجَةُ (٨) مِنْ رِوَايَةٍ غُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا

<sup>(</sup>١) سقطت من «ص».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٥٢٢ رقم ٨٧) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عنه به.

<sup>(°)</sup> في «ص»: [فإن].

<sup>(</sup>٦) السنن الكبير (٤٧/٦).

وقال: رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري موصولًا؛ ولا يصح. وقال أبو داود عقب الحديث الموصول (٣٥٢٢): حديث مالك أصح.

وقال الحافظ في التلخيص (٤٥/٣): ذكر الرافعي أنه حديث مرسل وهو كما قال.

وقال المنذري في تهذيب السنن (١٧٧/٥): في إسناده إسماعيل بن عياش وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا وإنما هو مرسل. وانظر التمهيد (٤٠٥/٨).

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۳۲ ه۳).

 <sup>(</sup>۸) ابن ماجه (۲۳۳۰).
 کلاهما عن ابن أي ذئب، عن المعتمر، عن عمر بن خلدة عنه به.

وإسناده ضعيف لجهَّالة المعتمر.

قال الحافظ في التلخيص (٤٤/٣): وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول، ولم يذكر ابن أمي حاتم له إلا راويًا واحدًا وهو ابن أمي ذئب وذكره ابن حبان في الثقات. =

أَبَا هُرَيْرَةَ ظَيْنَهُ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِينَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَثِيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(۱)</sup>، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ، هَلَاِهِ الزِّيَادَةَ في ذِكْرِ الْمُوْتِ.

٨٨٧. وَعَنْ عَمَرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ ظَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup>، وَالنَّسَائِيُ<sup>(٣)</sup>، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٥)</sup>.

٨٨٨. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ فَقَيْهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُ وَيَنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْبُه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْبِه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ وَيُهِ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَادُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». رواه مسلم (١٦).

وقال المنذري في تهذيب السنن (١٧٧/٥): حكي عن أبي داود، أنه قال من يأخذ بهذا؟! وأبو
 المعتمر: من هو؟! لا يعرف.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٥٠/٢ ـ ٥١) وقال: هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۹۲۸).

 <sup>(</sup>٣) النسائي (٣١٦/٧ - ٣١٧).
 من طريق وبر بن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو به.

من طويل وبر بن ابني سيمان من صفحه بن سيمون من ساور وي عنه غير وبرة، وقال ابن المديني: مجمول لم يروى عنه غير وبرة، وقال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير وبرة، وقال التهذيب (١٨٠/٥) وقال الحافظ في التقريب (١٨٠/٢): مقبول لكن الحافظ حشن الإسناد، مع أنه لم يُقاتِمُ على إسناده. فقال في الفتح (٧٦/٥): إسناده حسن، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد.

وحسَّنه أيضًا الشيخ الْأَلباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٧٥/٥ قبل رقم ٢٤٠١) بصيغة التمريض، فقال: (ويذكر عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٥٠٨٩).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٥١).

٨٨٩- وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيـهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَىٰ مُعَاذِ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ ( )، وأخرجه أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا ( )، الدَّارَقُطْنِيُ ( )، وأخرجه أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا ( )، وَرَجُّحَ إِرْسَالَهُ.

٨٩٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «عُرضْتُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، وَأَنَّا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً . فَلَمْ يُجِزَّنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (<sup>1)</sup>.

من طريق إبراهيم بن معاوية، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن شهاب عن ابن

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده ضعيف وفيــه علتــان. الأولى: ضعف إبراهيم بن معاوية، قال الذهبي في الميزان (٦٦/١): ضعفه زكريا الساجي وغيره. وفي اللسان (١٦٢١): قال الأزدي: ضعيف الحديث جدًا وُليس هُو بالمشهور عند أهل الحديث. وذكَّره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف.

الثانية: المخالفة في إسناده، فرواه جماعة ثقات مرسلًا. قال العقيلي في ضعفائه (٦٨/١): رواه عبدالرزاق، عن، معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، وقال الليث، عن يونس بن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، وقال ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن معاذًا كثر دينه في عهد رسول اللَّه ﷺ وقال ابن ربيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن شهاب، عنَّ ابن كعب بن مالك: أن معاذًا أدان وهو غلام شاب، والقول ما قال يونس

وقال عبدالحق: المرسل أصح من المتصل. (تلخيص الحبير) (٤٤/٣).

(٣) وفي مراسيل أبي داود (٧٥ـ ٧٦) قال محققه كمال يوسف الحوت: جاء في هامش المخطوط عن أبي داود قوله: روى مسندًا وليس بالقوي. والحديث ضعفه أيضًا الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٤٣٥).

(٤) البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) وزادا: (قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال). لفظ مسلم.

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٤/٢٣٠ ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) المستدرك (۲/۸۵).

وفي رِوَايَة لِلْبَيْهِقِيِّ<sup>(۱)</sup>: «فَلَمْ يُجِزْني وَلَمْ يَرَني بَلَغْتُ». وَصَحَّحَهَا ايْرُ خُزْيُةَ.
 ايْرُ خُزْيُةَ.

٨٩٨. وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ هَ فَيْ فَالَ: ( عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ فِيْمَن لَمْ يُنْبِتْ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ فِيْمَن لَمْ يُنْبِتْ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتُ وَالْحَاكِمُ ( ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ) وَالْحَاكِمُ ( ) فَعَدَّدُ مِن مَا يَلْمُ مَنْفُومًا لَهُ مَنْفُومًا لَمُ لَهُ مَنْفُومًا لَهُ مَنْفُومًا لَهُ مَنْفُومًا لَهُ مَنْفُومًا لَهُ مَنْفُومًا لَمُ لَا مُنْفُومًا لَمُ لَا لَهُ مَنْفُومًا لَمُ لَمْ لَهُ لَا لَهُ مَنْفُومًا لَهُ مَنْ لَهُ مَنْفُومًا لَمُ لَاللَّهُ مَنْفُومًا لَمُ لَا لَهُ مَنْفُومًا لَهُ لَا لَهُ مَنْفُومًا لَمُنْ لَعُمْ لَمُ لَا لَهُ عَلَيْقُ لَمُنْ لَعُلَّى اللَّهُ مَنْ لَمُ لَمُنْ لَعْلَى اللَّهُ مَنْفُومًا لَهُ لَمُ لَهُ لَمُ لَلَّهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَمْ لَمُ لَلَّهُ مَنْفُومًا لَهُ لَا لَهُ مَنْفُومًا لَمُ لَمُنْ لَمُ لَلَّهُ مَنْفُومًا لَهُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُنْ لَمُ لَمِنْ لَمُ لَمُ لَلَّهُ مَنْفُومًا لَمُنْ لَعْلَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُنْ لَكُمْ لَمُنْ لَعُمْ لَهُ لَمُ لِللَّهُ مَنْفُومًا لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَا لَهُ لَمُ لَعُلًا لَمُ لَمُ لَمُ لَا لَهُ لَمُعُلِقًا لَمُ لَمُ لَا لَهُ لَمُنْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَمُنْفُومًا لَمُنْفُومًا لَمُنْ لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِمُنْ لِلْمُ لَلَّهُ عَلَيْكُومًا لَمُنْ لَلْمُ لَمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلَّهُ مِنْ لِمُعْلِقًا لَمُنْ لِللَّهُ عَلَيْكُولًا لَهُ لَمُ لَمُ لِللّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَمُنْ لَمُ لَلّهُ لَا لَهُ لَمُنْ لَمُ لَلّهُ لَلْكُولًا لَمُ لَلّهُ لَمُ لَلّهُ لَلْكُولُولًا لَمُنْ لَلّهُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْكُولُولُولًا لَمُ لَمُ لَمُولًا لَمُنْ لَمُ لَلْكُولُولُولًا لَمُنْ لَلّهُ لَمُولًا لَمُنْ لَلّهُ لَلّهُ لَمُ لَمُولًا لَمُولِلْلُكُمُ لَلّهُ لَا لَمُولِلُهُ لَمُ لَلّهُ لَمُ لَمُ لَلّهُ لِللّهُ لَمُ لَلّهُ ل

كَافَعَى سَبِيقِي، (رَفْعُنُونَ ٨٩٨ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَثِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِإِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

وَفِي لَفْظِ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ رَوْجُهَا
 عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)، وَأَصْحَابُ السَّنَزِ (٢)، إلَّا التَّرْمِذِيً،

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه الرواية عنده بهذا اللفظ، وراجع السنن الكبير (٥٠/١)، والصغير (٢٠/١٠)، والمرفة (٢٠٤١٠)، والدلائل (٣٩٤/٣)، وإنما أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (٤٧٢٨) وعزاه الحافظ في الفتح (٥٠/١٣) إلى: عبدالرزاق، وأبي عوانة، وابن حبان، ولم يعزه للبيهقي وقال: هي زيادة صحيحة لا مطمن فيها لجلالة ابن جريح، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث فاتنفى ما يخشى من تدليسه.

<sup>(</sup>٢) في (ص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٠٤، ٤٤٠٠)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي في الكبرى (٨٦٢٠، ٨٦٢١)، وابن ماجه (٢٥٤١، ٢٥٤٢).

كلهم مُن طرق عن عبدالملك بن عمير عنه بنحوه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ في التلخيص (٩/٣): له طرق أخرى عن عطية، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: على شرط الصحيح وهو كما قال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٤٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١٧٩/٢- ١٨٤).

 <sup>(</sup>٧) أبر داود (٣٥٤٦) (٣٥٤٧)، والنسائي (١٥٥٥- ٢٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨).
 کلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به، وعند بعضهم مطولاً.
 وإسناده حسن، وحسنه الألباني في الصحيحة (٨٢٥).

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١).

٩٣- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمُسْأَلَةَ لَا تَعَلَى لَجِيمَةً الْحَلَّ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

### بَابُ الصُّلْح

٨٩٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرْنِيِّ وَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الصَّلْخُ جَائِزٌ يَنُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، و أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِم، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، و أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التَّرْمِديُ (٣) عَلَىٰ شُرُوطِهِم، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، و أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التَرْمِديُ (٣) وَصَحْحَهُ، وأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ضَعِيفٌ، وَكَاتَلُهُ اعْتَبَرَهُ بِكُثْرَةِ شُرُوهِ (٤).

<sup>(</sup>١) المستدرك (٤٧/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٠٤٤) وتقدم.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٣٥٢).

من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه. وقال: حسن صحيح.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤٨٧/٤): في تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، فإن في
إسناده كثير بن عبدالله بن عوف وهو ضعيف جدًا، قال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان
الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن جان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه
أحمد وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه، قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح
جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه.
وقال الحافظ في التلخيص (٢٧/٣): ضعيف.

رع) انظر شواهده في الإرواء (١٣٠٣).

ه ٨٩. وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١١)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿

٨٩٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالِيَّ قَالَ: ﴿لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لِأَرْمِينَ بِهَا يَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٨٩٧- وعن أَبِي مُحَمَّيْدِ السَّاعِدِيِّ وَلَيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿لَا يَحِلُّ لِلَّا يَحِلُّ لِللَّهِ عَلَيْنِ السَّاعِدِيِّ وَلَا يَحِلُّ لِللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللِّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللِّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللِّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللِّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ لَمِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ الللللللللِّهِ عَلَيْنِهِ اللللِيْنِ عَلَيْنِ اللِيَالِيلِيْنِ اللِيلِيْنِ اللِيلِيْنِ اللِيلِيْنِ اللِيلَانِ اللِيلِ

(۱) صحیح ابن حبان (۹۱).

مهم من تركيب من المركزية من المركزية من المركزية المنطقة المن

وقال الحافظ في التلخيص (٢٦/٣): ضعفه ابن حزم، وعبدالحق، وحسنه الترمذي. وقال في تغليق التعليق (٢٨٢/٣): كثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وقال أحمد: ما أرى به بأشًا، فحديثه حسن في الجملة وقد اعتضد بمجيّه من طريق أخرى.

(۲) البخاري (۲٤٦٣)، ومسلم (۱۳۰۹).

(٣) صحيح ابن حبان (٩٧٨).

من طريق سُليمان بن بلال، عن سهيل بن أي صالح، عن عبدالرحمن بن سعد عنه به، وزاد: (قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم).

قلت: اختلف على سليمان بن بلال في إسناده: فرواه أبو عامر العقدي عنه بالإسناد السابق. واختلف على أبي عامر العقدي، رواه أبو خيشمة عنه بالوجه السابق.

أخرجه أبن حبان في صحيحه (٩٧٨).

وخالفه محمد بن المثنى عند البزار في مسنده (٣٧١٧) وقال: وهذا الحديث قد روى نحو كلامه عن النبي ﷺ من وجوه بغير هذا اللفظ، ولا نعلم لأبي حميد طريقًا غير هذا الطريق وإسناده حسن. وتابعه إبراهيم بن مرزوق عند .

الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤١/٤)، والمشكل (٤١/٤- ٤٢) فروياه عنه عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبدالرحمن بن سعيد، عن أبي حميد به.

ورواه عبداللَّه بن وهبُّ، عن سليمان بالوجه الأول. أخرجه البيهقيُّ في سننه (١٠٠/٦)، وخالفه =

### وَالْحَاكِمُ<sup>(١)</sup> في صَحِيحَيهِمَا.

## بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

٨٩٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُؤُلِئِنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُثْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيءٍ فَلْيُثْبَعْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢٠٪،

= جماعة فرووه بالوجه الثاني أي بإثبات (عبدالرحمن بن سعيد).

فرواه أبو بكر بن أبي أويسٌ عند البيهقي (٣٥٨/٩)، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وعبيد بن أبي قرة عند أحمد ٢٥/٥١٤.

ومن هذا الحَلَاف يتبين أن أكثر الرواة عن سليمان حدثوا به بذكر (عبدالرحمن بن سعيد).

قال البيهقي: عبدالرحمن هو: ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك هو أبو سعيد الحدري، ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان فقال: عبدالرحمن بن سعيد.

ثم ساق بأسناده عن علي بن المديني قوله: الحديث عندي حديث سهيل.

ورجح الشيخ الألباني . رحمه الله ـ أن عبدالرحمن هو ابن سعيد بن يربوع فقال في الإرواء (٥/ ٢٨٠): وحينتذ فعبدالرحمن هو ابن سعيد بن يربوع أبو محمد المدني وهو ثقة.

قلت: لم أقف على نسبته في شئ من طرق الحديث هكذا، وليس مذكورًا في الرواة عن أبي حميد، ولا من مشايخ سهيل.

ووقع خلاف آخر في إسناده فرواه عبدالملك بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو به: يثر به ..

أخرجه أحمد (٢٢٢/٣) (١١٣/٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤١/٤)، والدارقطني (٢٥/٣)، والبيهقي في سننه (٧/٢).

وفي رواية عند أحمد بإسقاط عبدالرحمن من إسناده.

وفيه علتان:

الحالفة في إسناده فرواه سليمان بن بلال على الوجه الذي سبق بيانه وجعله من مسند أي حميد.
 عمارة بن حارثة ذكره ابن حبان في الثقات وتفرد بالرواية عنه عبدالرحمن. قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٨١/٥) فهو عندي في زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.
 الله ـ في الأراء المكان المام من من من المام المحمد المحمد

والحديث صححه الألباني لطرقه الكثيرة الواردة عن جمع من الصحابة، وراجع الإرواء (٩٥٩)، وأيضًا التلخيص الحبير (٧/٣٠).

(١) المستدرك (٩٣/١).

لكن من حديث ابن عباس بلفظ: (...لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس...) ضمن حديث طويل، ولم أقف عليه من حديث أي حميد وراجع التلخيص (٥٢/٣).

(٢) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٤٦).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ<sup>(١)</sup>: «فَلْيَحْتَلْ».

رَبِي رَدِنَهُ عَالَمَ تَدُوفِي رَجُلٌ مِنَا، فَغَسَلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ (٢)، مُعَ اللهِ وَعَلَيْهِ قَالَ: ثُوفِي رَجُلٌ مِنَا، فَغَسَلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ (٢)، ثُمَّمَ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا تُحَطَى، ثُمُّ قَالَ: (هَ عَنَاهُ وَقَادَةً، فَقَلْنَا: دِيْنَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلُهُمَا أَبُو قَتَادَةً، فَأَنْيَنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (هَ حَتَّ الْغَرِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَقَالَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ وَبَرِيءٍ مِنْهُمَا الْمَيْتُ، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَجُمَدُ (٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤)، وَالنَّسَائِيُ (٥)، وَصَحَّحُهُ ابْنُ حِبّانَ (١)، وَالنَّمَائِيُ (١)، وَسَحَّحُهُ ابْنُ حِبّانَ (١)، وَالنَّمَائِيُ (١٠)، وَالنَّمَائِيُ (١٠)، وَالْمَائِيْنَ (١٠)،

٩٠٠ وعن أُبِي هريرة ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّىٰ
 عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِلدَّنِيهِ مِنْ قَضَاءٍ)؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً
 صَدَّىٰ عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: (هَدُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ

<sup>(</sup>١) أحمد (٢/٣/٤).

<sup>(</sup>٢) في (س): [وكفناه وحنطناه].

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/٠/٣).

من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عنه بهذا اللفظ، وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (٩٨٢)، والبيهقي في سننه (٧٥/٦)، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: أني له الصحة وفيه ابن عقيل وهو سيئ الحفظ. وقال الحافظ: في حديثه لبن، فيخشى أن يكون هذا اللفظ من أغلاطه وقد تفرد به، وخالفه في لفظه من هو أوثق منه كما يأتي.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٦٥/٤، ٦٦).
كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، عن أي سلمة عنه بلفظ: (كان رسول الله ﷺ لا يصلي على كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، عن أي سلمة عنه بلفظ: (كان رسول الله ﷺ على صاحبكم، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله ﷺ فلما فتح الله على رسول الله ﷺ فلما فتح الله على رسول الله ﷺ فلما ومن ترك مالاً فلريته، واسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٣٠٦٤) بمثل حديث أبي داود والنسائي.

<sup>(</sup>٧) تقدم.

قَالَ: «أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم فَمَنْ تُوفِيٍّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

وفي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ (۲): «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتُونُ وَفَاءً».

٩٠١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّه. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ (٣) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

# بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

٩٠٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَنُحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ يَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(°).

٩٠٣. وَعَنِ السَّائِبِ الْخُزُّومِيِّ ضَلِّجُهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْبَعْثَةَ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتَحِ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١٦)</sup>، ......

(١) البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).

(٢) البخاري (٦٧٣١).

(٣) السنن الكبير (٧٧/٦).

من طريق بقية، عن عمر الدمشقي، عن عمرو بن شعيب به.

قال عقبه: قال أبو أحمد ـ يعني ابنَّ عدي ـ: عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات. قال البيهقي: تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة.

(٤) أبو داود (٣٣٨٣).

من طريق محمد بن الزبرقان، عن أي حيان التيمي، عن أييه عنه به. وإسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص (٥٦/٣): أعمله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والدأي حيان وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد، لكن أعمله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال: إنه الصواب، ولم يسنده غير أي همام بن الزبرقان.

(٥) المستدرك (٢/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٦) أحمد (١/٥٧٤).

وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَابْنُ مَاجَه<sup>ْ(٢)</sup>.

٩٠٤ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَهِ اللَّهِ عَالَ: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ...» الحُدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٣) وَغَيْرُهُ.

٥ - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبداللّهِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَرَدْتُ الْحُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ اللّبِيّ وَعَلَيْ فَقَالَ: (إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَيْبَرَ، فَأَخُذْ مِنْهُ

ثلاتيهم عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب عنه بنحوه. والحديث أعِلَّ بالاضطراب لمجينه من عدة وجوه مختلفة:

والحديث اعل بالاضطراب بحيثه من عده وجوه محتله. رواه إبراهيم بن مهاجر أيضًا عن مجاهد، عن السائب مباشرة أي بإسقاط الواسطة بينهما .

رود، پوسمبر من هم روی که الماری فی ترجمهٔ مجاهد (تهذیب ۲۲۹/۲۷): روی عن السائب بن أخيرجه أحمد (۲۵/۵۳)، قال المزي في ترجمهٔ مجاهد (تهذیب ۲۲۹/۲۷): وری عن السائب بن أبي السائب المخزومي وقبل عن قائد السائب، عن السائب وهو المحفوظ، وتابعه على هذه الرواية جبالله بن عنمان بن خيم.

عبداله بل عدان بن عبرا. أخرجه أحمد (٢٥٢٣)، والنسائي في الكبرى (١٠١٤)، والطبراني في الكبير (١٣٩/٧ رقم ٨/ ٢٦)، والحاكم (٢١/٢)، والبيهقي (٧٨/٦).

ورواه سيف وهو ابن أبي سليمان، عن مجاهد مرسلًا أخرجه أحمد (٢٥/٣).

وَلِرَاهِيم بن مَهاجَر فيه مَقالُ من قبل حفظه ولا يُحتمل تعدد هذه الأسانيد ومجاهد لم يثبت له سماع من السائب. وانظر جامع التحصيل (٢٧٣).

والحديث أعله ابن عبدالبر بالاضطراب فقال في الاستيعاب (٢٦): الحديث فيمن كان شريك رسول الله ﷺ من هؤلاء مضطرب جدًا، منهم من يجعل الشركة للسائب بن أبي السائب، ومنهم من يجعلها لأمي السائب، ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب، ومنهم من يجعلها لعبدالله بن السائب، ومنهم من يجعلها لعبدالله بن السائب، ومنهم من يجعلها لعبدالله بن السائب، ومنها من يجعلها لعبدالله بن السائب، وهذا الاضطراب لا يثبت به شئ ولا تقوم به حجة م

قلت: وهذه أوجه أخرى للاضطراب تؤكد وهاء الحديث. والله أعلم.

(٣) النسائي (٧/٩ ٣١).

من طريق أبي عبيدة، عنه وتمامه: (... فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ). قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه، وهو منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

(٤) أبو داود (٣٦٣٢).

من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي نعيم: وهب بن كيسان، عنه به. قلت: في إسناده محمد بن إسحاق يحسن حديثه إذا صرح بالتحديث وقد عنعنه، ولم أقف على =

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٨٣٦).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۲۲۸۷).

٩٠٦- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ظَيْهِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ، يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً .. الحُدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ(').

٩٠٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ..» الحُدِيثَ. مُثَقَقٌ عَلَيهِ(٢).

٩٠٨ - وَعَنْ جَايِرٍ فَظْهُ: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ عَظِلْتُ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًا فَظْهُ أَنْ
 يَتْحَرَ<sup>(٣)</sup> الْبَاقِي ..» الحُدِيث. رَوَّاهُ مُسْلِمٌ (<sup>٤)</sup>.

٩٠٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «.. وَاغْدُ يَا أُنْيَسُ عَلَى اْمَرَأَةِ هَلذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ..» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(°)</sup>.

= طريق يفيد التصريح.

قال الزيلمي في نصبُ الراية (٩٤/٤): أعله ابن القطان بابن إسحاق، وأنكر على عبدالحق سكوته عنه فهو صحيح عنده.

ور لكنَّ الحافظ حسَّن إسناده في التلخيص (٥٨/٣) وأشار إلى أن البخاري علق طرفًا منه.

قلت: وهذا التعليق في كتاب فرض الخمس (٢٧١/٦) فتح، قال: (... وما أعطي جابر بن عبدالله من تمر خيبر)، ووصله الحافظ بإسناده في التغليق (٢٧٦/٣ ـ ٤٧٧) وليس عنده التصريح بالسماع، وأشار المنذري إلى إعلاله، فقال في تهذيه (٢٣٨/٥)؛ في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. وأما نقل الحافظ تصحيحه عن أي داود فهذا لم أقف عليه صريحًا عنه بعد مراجعة تمغة الأشراف (٢٨٨/٣)، والعون (٤٤/٥) وغيرهما، اللهم إلا إن كان الحافظ يقصد بسكوته عنه تصحيحه. وهي قاعدة منتقدة، والمقام لا يتسع لبيانها لكن، راجع مقدمة تمام المنة للألباني - رحمه الله ، وكذلك كتابي: منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني.

<sup>(</sup>۱) راجع رقم (۸۳۹).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٦٨)، ومسلم (۹۸۳).

وتمامه: (فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم الرسول ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل، وأما العباس فهي عليٌّ ومثلها معها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أيه ) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ص): [يذبح].

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢١٨) وهو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي ﷺ وتقدم في أول الحج.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٣١٤، ٢٣١٥)، ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨).

#### بَابُ الْإِقْرَارِ فيه الذي قبله وهذا شبهه

. ٩١. عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: «قُلِ الْحُقَّ، وَلَوْ كَانَ مُوًا». صححه اثنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup> في حديثِ طَوِيلِ.

#### بَابُ الْعَارِيَةِ

٩١١- عَنْ سَمْرَةَ بْنِ مُحِنْدَبِ وَلِللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَدَثُ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَدَثُ عَلَى الْوَدِ مَا أَخَدَثُ عَلَى أَوْلَهُ أَخْمَدُ (٢)، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ (٤٠). أَوْالْاَ وَبَعْلَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ٩١٢. وَعَنْ أَبِي هُرَثُورَةَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَذُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَن

(١) صحيح ابن حبان (٤٤٩).

من طريق محمد بن واسع، عن عبدالله بن الصامت عنه مطولًا وأوله: (أوصاني خليلي ﷺ بخصال من الخير...).

ص حير كلم المسادة إلا أنه معلول، فقد ذكره الدارقطني في العلل (١١١٧) وذكر اختلاف وهذا إسناده ظاهره الصحيح قول من قال: عن إسماعيل، عن محمد بن واسع؛ مرسل.

(۲) أحمد (۵/۸، ۱۲، ۱۳).

(٣) أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (٢٦٦١)، والنسائي في الكبري (٣٧٨٣)، وابن ماجه (٣٤٠٠)

كلهم من طريق الحسن عن سعرة به. وفي بعض الراوايات زاد: (قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه).

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الزيلعي في نصب الراية (١٦٧/٤): رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط المينادي، وتعقيد الشيخ تقي الدين في «الإمام» فقال: وليس كما قال بل هو على شرط الترمذي، قال المينادي: وقول الترمذي فيه: حديث حسن، يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة. وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصل وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

وقال الحافظ في التلخيص (٣/٠٠): الحسن مختلف في سماعه من سمرة. قلت: تقدم بيان اختلاف النقاد في سماعه منه وراجع حديث رقم (٨٥٩)

(٤) المستدرك (٢/٧٤).

ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتَم الرَّازِي.

٩١٣- وعن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ فَالَ: قَالَ لَي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . (إِذَا أَتَتْكَ رُسُولُ اللَّهِ أَعْلِيْهُ وَإِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا»، قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ». عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ عَالَى اللَّهِ أَعْرَدُنْ مُؤَدَّاةٌ عَلَى اللَّهِ أَعْمَدُ<sup>رْن</sup> ، وَأَبُو داوُدَ<sup>رْه</sup> ، وَالنَّسَائِيُّ ('')، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّالَ ('').

كلاهما من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حصين عن أبي صالح عنه به. قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: إسناده منكر.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٣٧٥/١): سمعت أي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث وهو كاتب حفص بن غياث روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس، عن أبي حصين ... ولم يرو هذا الحديث غيره.

وللحديث عدة شواهد لكنها لا تخلوا من مجهول أو منكر الحديث أو مرسل واهي لذا ضعف الحديث برمته جماعة.

قال الحافظ في التلخيص (١٩٢٣): قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصع. (٣) المستدرك (٤٦/٢) وقال: حديث شريك، عن أيي حصين صحيع على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد.

(٤) أحمد (٢٢٢/٤).

(٥) أبو داود (٣٥٦٦).

(٦) النسائي (٢/٩٠٤).

ثلاثتهم من طریق حبان بن هلال، عن همام بن یحیی، عن قتادة عن عطاء، عن صفوان بن یعلی عنه بنحوه.

وفي رواية عند النسائي بإسقاط (عطاء) والمحفوظ هو إنبات عطاء، وأكثر الروايات على هذا، وقد توبع حبان بن هلال، تابعه بهز بن أسد عند أحمد على إنبات عطاء والحديث رجاله ثقات. قال عبدالحق في أحكامه: حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية. نصب الراية (١١٧/٤). (٧) صحيح ابن حبان (٤٧٢٠).

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۲٦٤).

كِتَابُ الْبِيُوعِ

٩١٤ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ إِنَّ النَّبِي عَلِيْ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُوْوِعًا يَوْمَ حُنَيْ، وَعَنْ صَفْوَنَةٌ ﴿ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَقَالَ: ﴿ وَالنَّسَائِينَ اللَّهِ عَالِيَةٌ مَضْمَوْنَةٌ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (٢).
 وَالنَّسَائِقُ (٢)، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

٩١٥. وأخرج لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ( ُ ).

# بَابُ الْغَصْبِ

٩١٦. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ

(۱) أبو داود (۲۲ ۳۵).

(۲) النسائي (۷۷۹) في الكبرى. ثلاثيهم من طريق شريك، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه بنحوه.

قُلَّتُّ" إَسْنَاده صَّمِيفٌ، وفيه علتان؛ الأُولَى: شريك القاضي سيء الحفظ ومدلس، قال ابن القطان: حديث صفوان من رواية شريك عن عبدالعزيز بن رفيع، ولم يقل: حدثنا وهو مدلس.

وقال ابن حزّم في المحلى (١٧١/٩): شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات.

الثانية: اختلف على عبدالعزيز بن رفيع في إسناده، فرواه عنه جماعة من الثقات على عدة وجوه مرسلة.

رواه إسرائيل عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية به.

عند النسائي في الكبرى (٥٧٨٠).

ورواه أبو الأحوُّص عنه، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان .

عند أبي داود (٣٥٦٤)، والبيهقي في سننه (٨٩/٦).

ورواه جرير عنه، عن أناس من آل عبدالله بن صفوان .

عند أبي داود (٣٥٦٣)، والبيهقي (٨٩/٦). وهؤلاء أثبت من شريك فقولهم مقدم عليه .

وقد ضعف ابن حزم في المحلمي (١٧١/٩) طرق هذا الحديث، وكذا ابن القطان كما ذكر الحافظ في التلخيص (٦٠/٢).

التلخيص (٦٠/٣). (٣) المستدرك (٤٧/٢).

(٤) المستدرك (٢/٧٤).

من طريق إسحاق بن عبدالواحد، عن خالد بن عبدالله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة عنه بنحوه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: إسحاق متروك الحديث، وراجع الميزان (١٩٤/١).

الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (۱).

٩١٧- وَعَنْ أَنَسِ ضَلِيْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ أَمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةِ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتْ (۲) الْقَصْعَة فَيها طَعَامٌ، وَقَالَ: «كُلُوا ..». وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّجِيحة فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: «كُلُوا ..». وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّجِيحة لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمُكُسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (۲)، والتَّرْمِذِيُّ (٤)، وسَمَّى الضَّارِبَةَ: عَائِشَةً، وَزَادَ: «فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ»، وَصَحَحَهُ.

٩١٨- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيحٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضَ فَي أَرْضَ فَي أَرْضِ فَي أَرْضِ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَرْضِ قَنْمَ التَّرْمِذِيُّ، وَلَهَالُ: إِن أَشْسَائِيُّ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَلِثَمَّالُ: إِن

ُ كُلُّهُم مِن طريق شُريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عنه به. ۚ

قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبدالله، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك وفي العلل الكبير له (٢١٦) قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق.

قلت: فيه علتان، شريك سيئ الحفظ وتقدم قبل قليل بيّان حاله، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج، كما قال أبو زرعة في المراسيل (١٢٩).

قال البيهقي في سننه (١٣٦/٦): شريك بن عبدالله مختلف كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه ويضعف حديثه جدًا ثم هو مرسل، قال الشافعي في كتاب البويطي: الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافقاً ثم أسند عن ابن عدي قوله: كنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل. قال البيهقي: أبو إسحاق كان يدلس وأهل العلم بالحديث =

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٨١).

<sup>(</sup>٣) في (س): [فانكسرت].

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٣٥٩) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٤١/٤) ٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦).

الْبُخَارِيَّ ضَعَّفهُ.

٩١٩- وَعَنْ عُوْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَجُلُّ (١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنِ فِي أَرْضِ عَرَسُ أَكُولُا مَوْلُ اللَّهِ عَلَيْنِ فِي أَرْضِ عَمَرَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخِرِ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمْرَ صَاحِبَ النَّحْلِ يُخْرِجَ ونَخْلُهُ، وَقَالَ: «لَيْسَ لِمِوْقِ ظَالِم حَتِّ»، رَوَاهُ أَبُو داود (٢٠)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

. ٩٢. وَآخِرَهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَوِ<sup>(٣)</sup> مِنْ رِوَايَةِ عُرُوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ،

يقولون: عطاء عن رافع منقطع.
 وقال أبو سليمان الحطامي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، قال أبو سليمان: وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال، أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، قال أبو سليمان: وضعفه البخاري أيضًا.

(۱) أبو داود (۳۰۷٤).

من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة عنه به. وإسناده يحسن لولا عنعنة ابن إسحاق فهو مدلس مشهور. ثم إنه أعل بالإرسال كما سيأتي.

(٢) زاد في «ص»: [من الصحابة].

(٣) أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨).

كلاهما من طريق أيوب، عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ

قلت: وأعله أيضًا الدارقطني في العلل (٦٦٥) بالإرسال فقال: .

يرويه أيرب السختياني، عن همنام بن عروة، عن أيه، عن سعيد بن زيد، تفرد عبدالوهاب الثقفي عند. واختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه اللوري، عن هشام، عن أيه. قال: حدثني من لا أتهم عن البه. قال: حدثني من لا أتهم عن البه قال: وتابعه جرير بن عبدالحميد، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله ابن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي، عن هشام، عن أيه مرسلا، ورواه يحيى بن عروة بن الزبير، عن أيه، عن رجل من أصحاب النبي بي الله والمرسل عن عروة أصح. وقال ابن عبدالبر في الاستذكار أيه، عن رجل من أصحاب النبي يلان والمرسل عن عروة أصح عن أيه، وقد اختلف فيه على هشام، فروته طائفة كما رواه مالك مي إرسال هذا الحديث عن هشام، عن أيه، وقد اختلف فيه على هشام، فروته طائفة كما رواه مالك مرسلا وهو أصح ما فيه إن شاء الله تلك، إلى أن قال: رواية يحي كما رواه مالك من عروة، ورواية ابن أبي مليكة، عن عروة؛ يقضيان على أن من روى هذا الحديث مرسلا كما رواه مالك؛ أصح من رواية من أسنده، ويشهد ذلك أيضًا اختلاف الذين أسندوه في إسناده.

وُاخْتُلِفَ في وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفي تَعْيِينِ صَحَابِيَّهِ.

٩٢١- وَعَنْ أَبِي بَكَرَةَ طَيْهِهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِتَى (١): «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلاَا، فِي بَلَدِكُمْ هنذا في شَهْركُمْ هَذَا». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ (٢).

## بَابُ الشَّفْعَةِ

٩٢٢- عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (قَضَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُّودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وأشار أَبُو حاتم في «العلل؛ (٤٧٨/١) إلى أن الشطر الثاني من الحديث وهو: ( فإذا وقعت الحدود...)، مدرج من أحد الرواة قال:

إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة. قال أمي الذي عندي أن كلام النبي ﷺ هذا القدر إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم قط ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر، فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة والله أعلم.

قلت له: وبما استدللت على ما تقول؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي على الشفعة فيما لم يقسم، تم المعنى، فإذا وقعت الحدود فهو كلام مستقبل، ولو كان الكلام الأخير عن النبي على كان يقول: وإنما جعل النبي على الشفعة فيما لم يقسم، وقال: وإذا وقعت الحدود، فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي على في الكلام الأخير استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر لأنه هو الراوي عن رسول الله على هذا الحديث، وكذلك نص حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة: فأن النبي في قضي بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فيحتمل في هذا الحديث أن يكون للكلام الأخير كلام سعيد وأبي سلمة، ويحتمل أن يكون كلام ابن شهاب وعليه شهاب، وقد ثبت في الجملة قضاء النبي على الشفعة فيما لم يقسم في حديث ابن شهاب وعليه العمل عندنا.

. لكن تعقبه الحافظ في الفتح (١٠/٤) فقال: فيه نظر لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد، عن أبيه: أنه رجح رفعها.

<sup>(</sup>١) سقط من وص٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷)، ومسلم (۱۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٥٧)، ومسلم (١٦٠٨).

٩٢٣- وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم: «الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّىٰ يَعْرِضَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ».

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ (١): «قَضَى النَّبِيُّ يَحْلِيُّ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ».
 وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٩٢٤. وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup>، وَلَهُ عِلَّهٌ<sup>(٤)</sup>.

٩٢٥. وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ فَظَّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (١٢٦/٤).

<sup>`</sup> من طریق ابن جریج، عن عطاء، عن جابر به.

قال الحافظ في الفتح (٥٠٩/٤): لا بأس برواته، قلت: ابن جريج فاحش التدليس وقد عنعنه.

 <sup>(</sup>٢) في تحفة الأشراف (٣١٨/١) ولم أجده في المطبوع من السنن الكبرى.
 من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة عنه به.

<sup>(</sup>٣) صحیح ابن حبان (۱۸۲) من طریق عیسی بن یونس به.

<sup>(</sup>٤) وعلته أن عيسى بن يونس وهم فيه والصواب: عن قتادة، عن الحسن، عن سعرة به. فقد أخرجه الترمذي (١٣٦٨) من حديث سعرة ثم قال: حديث سعرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على الله، وروي عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سعرة، عن النبي على الصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سعرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس، إلا من حديث عيسى بن يونس.

الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث فتاده، عن انس، إلا من حديث عيسى بن يونس. وفي العلل الكبير له (٢١٤) قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟، فقال: الصحيح حديث الحسن، عن سمرة، وحديث قتادة، عن أنس؛ ليس بمحفوظ ولم يعرف أن أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة، عن

قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس. وخطأ أبو زرعة وأبو حاتم رواية عيسى بن يونس كما في العلل (٤٧٧/١).

وفي مسائل الإمام أحمد (٣٠٠) قال أبو داود: سمعت أحمد قال . عند حديث عيسى يعني عن سعيد عن قنادة، عن أنس عن النبي ﷺ في الشفعة . قال أحمد: ليس بشيء، فقلت لأحمد؟ كلاهما عندة؟ أعني عند عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قنادة، عن الحسن، عن سعرة عن النبي ﷺ في الشغمة؟ فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين وأنكر حديث أنس.

وقال الزيلمي في نصب الراية (١٧٣/٤): رواه الدارقطني في دسننه؛ وقال: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن تقادة، عن الحسن، عن سمرة، هكذا رواه شعبة وغيره وهو الصواب.

قلت: وحديث سمرة هذا من رواية الحسن وقد تقدم قريتا الكلام على روايته وما فيها من انقطاع. =

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(١)</sup>، وَفِيهِ قِصَّةٌ<sup>(٢)</sup>.

9۲٦. وَعَنْ جَابِرِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الجَّارُ أَحَقٌ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا<sup>٣)</sup> كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رواه أَحْمَدُ<sup>رُن</sup>ُ، وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(°)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٩٢٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ

(١) البخاري (٢٢٥٨).

وقصته رواها عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ قال: يا سعد ابتم مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعها. فقال المسور: والله لتبتاعنها. فقال سعد: والله لأ زيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أبي سمعت النبي ﷺ يقول...) فذكره.

قال الحافظ في الفتح (١٠/٤): السقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة.

(٢) جاء هذا الحديث في (س،ص) متقدمًا على حديث أنس السابق.

(٣) في وس، [إلا إذا].

(٤) أحمد (٣٠٣/٣).

 (٥) أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٢٢٩/٢)، وابن ماجه (٢٤٩٤).

كلهم من طريق هشيم عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء عنه به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبدالملك بن أي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبدالملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبدالملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث. وكميع، عن شعبة، عن عبدالملك بن أبي سليمان هذا الحديث.

قلت: وقد أنكره جماعة من الأثمة علَّى عبدالملك.

قال الزيلعي في نصب الراية (١٧٤/٣): قال المنذري في مختصره: قال الشافعي: يبخاف أن لا يكون محفوظًا وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبدالملك، وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هو حديث منكر وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبدالملك، وقد أنكره الناس علمه. وقال الترمذي: سألت محمد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبدالملك، تفرد به ويروى عن جابر خلاف هذا. الْعِقَالِ». رَوَاهُ<sup>(۱)</sup> ابْنُ مَاجَهْ<sup>(۲)</sup>، وَالْبَرَّالُ، وَزَادَ: ﴿وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

### بَابُ الْقِرَاضِ<sup>(٣)</sup>

٩٢٨. عَنْ صُهَيْبِ صَلَّىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، البَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ البُنُ مَاجَةُ<sup>(٤)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ.

٩٢٩. وَعَنْ حَكِيمٍ مْنِ حِزَامٍ طَلَّتُهُ: ﴿أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعُلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْبِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِئْتَ مَالِي».

من طريق محمد بن عبدالرحمن البيلماني، عن أبيه عنه به. وحكم عليه الحافظ هنا بالضعف فقط لكنه قال في التلخيص (٦٥/٢): إسناده ضعيف جدًا، ونقل وحكم عليه الحافظ هنا بالضعف فقط لكنه قال في التلخيص من البرار قوله: محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة، وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت وانظر الإرواء (١٥٤٢).

(٣) فائدة: قال الحافظ في التلخيص (٦٧/٣): قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصره ﷺ فعلم به وأثره ولولا ذلك لما جاز.

(٤) ابن ماجه (٢٢٨٩).

من طريق عبدالرحمن بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه به. قال الموصيري: هذا إسناد ضعيف، صالح بن صهيب مجهول، وعبدالرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: لا حديثه موضوع. مصباح الزجاجة (٢٤/٣) وقال ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤/٣): هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ وعبدالرحمن ابن داود وعمر بن بسطام؛ مجهولان وحديثهما غير محفوظ.

<sup>(</sup>١) في وس»: [رواه أحمد وابن ماجه] وزيادة أحمد مقحمة.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۲۵۰۰).

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ <sup>(١)</sup>، وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ مِي الْمُوطَّإِ<sup>(٢)</sup>، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمانِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَىٰ أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا». وَهُوَ
 مَوْقُوفٌ صَحِيجٌ.

# بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

٩٣٠ عَنِ ابْنِي عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَـمْرِ أَوْ زَرْعٍ﴾. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣٧</sup>.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا<sup>(٤)</sup>: فَسَأَلُوهُ<sup>(٥)</sup> أَنْ يَعِرَّهُمْ بِهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا،
 وَلَهُمْ نِصْفُ التَّمْر.

فَقَالَ لِهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نُقِرُكُمْ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِثْنَا»، فَقَرُوا بِهَا، حَتَّىٰ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ﷺ.

وَلِمُسْلِم (¹¹): «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ
 وَأُرْضَهَا، عَلَىٰ أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وله (٢١ شَطْرُ تَـمْرِهَا».

٩٣١- وَعَنْ حَنْطَلَةَ بْنِ قَيْسِ صَلَّىٰهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ صَلَّىٰهُ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبَ وَالْفِصَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٦٣/٣).

من طريق أي الأسود، عن عروة بن الزبير وعن غيره عنه به وقوى الحافظ إسناده في التلخيص (٦٧/٣). (٢) الموطأ (٥٢٩)، وانظر الاستذكار (١٢١/٢١)، والتلخيص (٦٦/٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١). (٥) في ٥ص): [فسألوه].

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٥١ ـ ٥).

<sup>(</sup>٧) في اص»: [ولهم].

عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ الْمَاذِيَاناتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّحِ، فَنَهْاكُ هَنَذَا، وَلَمْ يَكُنْ الرَّحِ، فَيَهْلِكُ هَنَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّاسِ كِرَاءٌ إلا هذا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عنه، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَصْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَفِيهِ نَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ
 الأرْض.

٩٣٢ـ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ۖ ) أَيْضًا.

٩٣٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَاً اللَّهِ عَلَاً اللَّهِ عَلَاً اللَّهِ عَلَاً اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

٩٣٤ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﴿ مَنْ اللَّهِ عَلِيْنِ : «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ <sup>رَد</sup>ُّ.

٩٣٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَالَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: 
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلِّ أَعْطَىٰ بِي ثُمُّ عَدَر، وَرَجُلِّ بَاعَ حُرًا
فَأَكُلَ ثَمَتُهُ، وَرَجُلِّ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٧٥٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵٤۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٠٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٦٨) ولفظه بالتمام: (ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث).

<sup>(</sup>٥) ليس عنده، وإنما أخرجه البخاري (٢٢٢٧) وانظر التعليق من حاشية المخطوط.

<sup>(</sup>٦) جاء في حاشية ٥س٥: [كذا وقع في الأصل وليس فيه، وإنما هو في البخاري].

٩٣٦- وَعَنْ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقُ مَا أَخَذُتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا(١) كِتَابُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ(٢).

٩٣٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ فَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُۥ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُۥ ).

٩٣٨- ٩٣٩- [وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عِنْدَ أَبِي يَعْلَىٰ<sup>(٤)</sup>، وَالْبَيْهِقِيِّ<sup>(٥)</sup>، وَجَابِرِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ<sup>(٢)</sup>، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ ۗ]<sup>(٧)</sup>.

(١) في (س): [أجرة].

(٢) البخاري (٧٣٧ه).

وفيه قصة ونسوقها كاملة للفائدة: (عن ابن عباس، أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلًا لديفًا ـ أو سليمًا ـ فانطلق رجل منهم فقراً بفائحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله ﷺ ... فذكره)

(٣) ابن ماجه (٢٤٤٣). من طريق وهب بن سعيد بن عطية الشلّبي، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أيه عنه به. قال في الزوائد: إسناد المصنف ضعيف، وهب بن سعيد، وعبدالرحمن بن زيد ضعيفان. وقال الزيلعي في نصب الراية (٢٩/٤): هو معلول بعبدالرحمن بن زيد. قلت: وعبدالرحمن ضعيف جدًا. وراجع الميزان (٢٤/٣٥).

(٤) مسند أبي يعلى (٦٦٥٢).

(٥) السنن الكبير (١٢١/٦).

كلاهما من طريق عبدالله بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عنه به. قلت: وإسناده ضعيف. قال الزيلمي في نصب الراية (١٩٠/٣): رواه ابن عدي في «الكامل»، وأعله بعبدالله بن جعفر هذا، وهو والد علي بن المديني، وأسند تضعيفه عن النسائي والسعدي وابن معين والفلاس ولينه ابن عدي فقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، ومع ضعفه يكتب حديثه.

(٦) المعجم الصغير (١/٢٠/١).

من طريق شرقي بن القطامي، عن أبي الزبير عنه به. وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد. وأخرجه الخطيب في تاريخه (٣٣/٥)

من طريق الطبراني وقال: ولم يروه عن محمد بن زياد إلا ابن الصلت.

قال الحافظ في التلخيص (٦٩/٣): فيه شرقي بن قطامي، وهو ضعيف ومحمد بن زياد الراوي عنه. قلت: وللحديث طرق أخرى: كرهاالزيلعي، وفصلهاالألباني رحمهالله. في الإرواء(١٤٩٨) وصححه بها.

(٧) سقط من وص).

. ٩٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ضَلِيْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ<sup>(١)</sup> لَهُ أُجْرَتُهُ». رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ<sup>(٢)</sup>، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ<sup>(٣)</sup> مِنْ طَرِيقٍ أَبِي حَنِيفَةً.

# بَابُ إِحْيَاءِ الْمُوَاتِ

٩٤١ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ عُرْوَةُ: «وَقَضَىٰ بِهِ<sup>(٤)</sup> عُمَرُ فِي خِلَاقِتِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٥)</sup>.

٩٤٢ـ وَعَنْ سَعِيدَ بْنِ زَيْدَ صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ كَلِّىٰ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لُهُ». رَوَاهُ الثَّلَالُهُ<sup>(٢)</sup>، وَحَسَّنَهُ التَّرِمِذَيُّ، وقال: رُوِيَ مُرْسَلًا.

(١) في وس): [فليسلم].

(٢) المصنف (١٥٠٢٤).

قال: قلتُ للنوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال ... الحديث قال: نعم، وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي ﷺ.

قال الحافظ في التلخيص (٦٩/٣): منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلًا أيضًا.

ورجح أبو زرعة فيه الوقف.

مَّ لَكُ اللَّهِ عَلَمَ فِي الطَّل (٣٧٦/١): سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد سلمة، عن حماد... ورواه الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد موقوف، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد لأن الثوري أحفظ.

(٣) السنن الكبير (١٢٠/٦).

من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة بنحوه. قال البههتي: كذا رواه أبو حنيفة، وكذا في كتابي عن أبي هريرة، وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود، ورواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد. وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد. وكذلك رواه معمر، عن حماد بن أبي سليمان مرسلًا.

قلت: مَن رواه مُرَسَلًا أثبت ثمن وصله، وطريَّق أبي حنيفة وهم غير محفوظ.

(٤) في (س): [بها].

(٥) البخاري (٢٣٣٥).

(٦) تقدم برقم (٩٢٠).

وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَالِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

٩٤٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةَ ﴿ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَىٰ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).

982- وعن ابن عباس ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۲۲</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(۲۳</sup>.

٩٤٥. وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُؤطَّالِ<sup>(٤)</sup> مُؤسَلٌ.

(١) البخاري (٢٣٧٠) وزاد: قال: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى الشُّرَف والوَّبَذَة. (٢) أحمد (٣١٣/١).

(۱) المنتسب (۱۱۲۱). (۳) ابن ماجه (۲۳٤۱).

(۱) ابن ماجه (۱) ۱۱).
 کلاهما من طریق معمر، عن جابر الجعفي، عن عکرمة، عنه به.

وإسناده ضعيفَ. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣٦٨): جابر الجعفي ضعفه الأكترون.

وله طرق عن ابن عباس ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٣٨٤/٤) بأسانيد ضعيفة.

(٤) الموطأ (٢/١/٥).

من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه مرسلًا.

قال النووي في الأربعين كما في جامع العلوم (٣٦٧): حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في «الموطأ، مرسلًا، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي على الله مرسلًا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها بعض.

ثم فصل الحافظ ابن رجب - رحمه الله - طرق هذا الحديث. ثم قال في آخر بحثه النفس: وقد ذكر الشيخ - أي النووي - رحمه الله - أن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال، وقد قال السيهتمي في بعض أحاديث كثير بن عبدالله المزني إذا انفست إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوتها، وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا استند من وجه آخر وأرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ علم المرسل الأول فإنه يقبل. وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع: يعني لا يقنع برواياته وشد أركانه المراسل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النبي على ذور ولا ضرار) وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشمر بكونه غير ضعيف.

والحَّديثُ صححه أيضًا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في الإرواء (٨٩٦).

٩٤٦. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ مُجنْدَبِ رَهِجُهُ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَحَاطَ كَالُودِ (مَنْ أَحَاطَ حَائِظًا عَلَىٰ أَرْضِ فِهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠)، وَصَحَّحُهُ ابْنُ الْجَارُودِ (٢٠).

٩٤٧- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِثْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ<sup>(٣)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.

٩٤٨- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ كَالِّيْ أَقْطَعُهُ أَرْضًا بِحَصْرَمُوْتَ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ<sup>(٤)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(°)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

٩٤٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَقْطَعَ الْوُتِيْرَ مُحضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّىٰ قَامَ، ثُمَّ رَمَىٰ سَوْطُهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلغَ السَّوطُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>، وَفِيهِ ضَغْفٌ.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۰۷۷).

<sup>(</sup>۲) المنتقى (۱۰۱۵).

كلاهما من طريق قتادة، عن الحسن عنه به.

قلت: وفي سماع الحسن من سمرة خلاف، وتقدم بيانه تحت رقم (٨٥٩)، (٩١١).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٤٨٦).

من طريقين عن إسماعيل المكي، عن الحسن عنه به.

وإسناده ضعيف.

قال الحافظ في التلخيص (٧٢/٣): في سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد أخرجه الطبراني من طريق أشمث، عن الحسن، وفي الباب عن أيي هريرة عند أحمد.

من عربين المنت على الحسل، وي البياس على المربع المالية (٢٩١/٤) المربع نصب الراية (٢٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٠٥٨، ٣٠٥٩).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٣٨١).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٧٢٠٥). من طرق عن سماك، عن علقمة به.

وتوبع سماك عند أبي داود تابعه جامع بن مطر.

وتوبع سماك عند ابي داود تابعه جامع بز قال الترمذي: حديث حسن.

قلت: نقل المذري في تهذيه (٤/٨/) والحافظ في التلخيص (٧٣/٤) تصحيحه عن الترمذي. والحديث إسناده حسن. وهو في صحيح أبي داود (٢٦٣١).

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۳۰۷۲).

٩٥٠. وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ هَاكَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَعْمَدُ(١)، وَأَبُو دَاوُدُ(٢)، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

# بَابُ الْوقْفِ

٩٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنسَانِ انْقَطَعَ عنه<sup>(٣)</sup> عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ: صَدَقَةِ<sup>(٤)</sup> جَارِيَةِ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٥)</sup>.

٩٥٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ ﴿ أَنْهَا لِمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْ بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيِّ عَلِيْ يَسَتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَصَبْتُ

من طریق عبدالله بن عمر، عن نافع عنه به.

وإسناده ضعيف، وآفته عبدالله بن عمر العمري.

قال المنذري في تهذيبه (٢٦٤/٤): فيه مقال، وهو أخو عبيد اللَّه بن عمر العمري وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أي بكر: أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير.

(١) أحمد (٥/٤٢٣).

(۲) أبو داود (۳٤۷۷).

من طريق حريز بن عثمان، عن أبي خداش عنه بلفظ: «المسلمون......

قال الحافظ في التلخيص (٣/٧٧): وواه أبو نعيم في ومعرفة الصحاباته، في ترجمة أبي خداش ولم يذكر الرجل، وقد سئل أبو حاتم عنه نقال: أبو خداش لم يدرك النبي ﷺ وهو كما قال، فقد سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعي وهو تابعي معروف.

وقال البيهقّي كما في نصب الراية (٩٤/٤٪): وأصحاًب النّبي ﷺ كلهم ثقات، وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه.

وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٨/٦) وقال: السند صحيح ولا يضره أن صحابيه لم يسم، لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، وقد ضعف الشيخ ـ رحمه الله ـ لفظ (الناس) الذي أثبته الحافظ هنا وخطأه في عزوه إلى أحمد وأي داود بهذا اللفظ فانظر تحت رقم (١٥٥٢) من الإرواء.

- (٣) سقط من وص.
- (٤) زاد في (س): [إلا من...].
  - (٥) مسلم (١٦٣١).

أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: هَإِنْ شِفْتَ عَبَسَتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّفَتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ (١) لَا يُتاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْنَىٰ، وَفِي الْقُرْنَىٰ، وَفِي اللَّهُ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لَا مُجْتَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمُعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلِ مَالًا. مُثَقِّقٌ عَلَيهِ (٢)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

 وفي رِوَايَة لِلْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>: (تَصَدَّقَ بِأَصْلِة؛ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤهِبُ، وَلَكِنْ يُنْفِقُ ثَمَرَهُ».

٩٥٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُمْ قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ.. اللهِ عَلِيْ عُمَنَ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ.. الْحُنْبَسَ أَدْرَاعُهُ وَأَعْتَادُهُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ. الْحُنْبَسَ أَدْرَاعُهُ وَأَعْتَادُهُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ. منفق عليه (٤).

### بَابُ<sup>(ه)</sup> الْهِبَةِ

٤ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما ـ أَنَّ أَبَاهُ أَتَىٰ يِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَلَذَا عُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَلذَا»؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( هَأَكُلُ وَهَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُهِدَهُ عَلَىٰ « هَأَرْجِعَهُ». وَفِي لَفْظِ: «فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِ ﷺ لِلْشُهِدَةُ عَلَىٰ صَدَقَتَى، فَقَالَ: لا قَقَالَ: لا قَقَالَ: لا قَقَالَ: اللَّهُ عَلَىٰ صَدَقَتَى، فَقَالَ: «أَقْعُوا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في (ص): [غير أنه].

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۳۷)، ومسلم (۱۹۳۲).(۳) البخاري (۲۷۹٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣) وتقدم.

<sup>(</sup>٥) في (س): [كتاب].

وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدً تِلْكَ الصَّدَقَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم (٢) قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَىٰ هَلذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ:
 «أَيَسُوكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءَ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذِنْ».

٩٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَقِىءُ، ثُمَّ يَمُودُ فِي قَيِيهِ». مُثَقَقٌ عَلَيهِ<sup>(٣)</sup>.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (<sup>4)</sup>: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ
 كَالْكُلْبِ يَرْجِعُ فِي قَبِيهِ».

٩٥٦- وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ وَاثْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهم ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَا: «لَا يَحِلُّ قَالَا: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةُ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ (٢)(٧)، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ

وتمامه: (رمثل الذي يعطي المطية ثم يرجع فيها كمثل الكلّب أكلّ حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيه.) قال الترمذي: حسر: صحيح.

قلت: إسناده حسن، وقد آختلف فيه على عمرو بن شعيب، قال الدارقطني في اعللُه، كما في السبب الراية (٢٤/٤): هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب واختلف عليه فيه. فرواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول، عن عمرو ابن شعيب، عن أيه، عن جده، ولعل الإسنادين محفوظات، ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو ابن شعيب، عن أيه، عن جده، عن النبي للله في العائد في هبته، ون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم، عن طاوس مرسلًا، وتابعه إبراهيم بن طهمان، وعبدالوارث عن عامر الأحول.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۲۳/۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٧/٢، ٧٨).

<sup>(</sup>٦) في (ص): [الخمسة].

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۳۰۹۹)، والترمذي (۲۱۳۲)، والنسائي (۲۱۷/۲)، ۲۱۸)، وابن ماجه (۲۳۷۷). كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس به.

حِبَّانَ(١)، وَالْحَاكِمُ(١).

٩٥٧. وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْبَلُ الْهِدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

٩٥٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَافَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيْتَ»؟ قَالَ: لَا. فَزَادَهُ<sup>(٤)</sup>، قَالَ: «رَضِيْتَ»؟ [قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ»؟]<sup>(٥)</sup> قال: نَعَمْ. رواه أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحُهُ ابْنُ جِبَّانَ<sup>(٧)</sup>.

٩٥٩ وعن جَابِر ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعُمْرَىٰ لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
 مُثَقَق عَلَيهِ (^).

وَلِمُسْلِم (٩٠): وأَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا تُمْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ

كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عنه به وتمامه: (فقال النبي ﷺ: لقد هممت أن لا أنّهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان (۱۲۳٥).

 <sup>(</sup>٢) المستدر (٢/٣٤. ٤٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) سقطت من ١ص٥.

<sup>(</sup>٥) من وص،

<sup>(</sup>٦) أحمد (١/٩٥/١).

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن حبان (٦٣٨٤).

قلت: وإسناده صحیح، وقد روی مرسلًا، رواه ابن عینة، عن عمرو، عن طاوس مرسلًا. أخرجه الحمیدي والبزار (۱۹۳۹) وقال: لا یروی عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. ورواه معمر، عن ابن طاوس عن أییه مرسلًا.

ورواه معمر، عن ابن طاوس عن آبيه مرسلا أخرجه عبدالرزاق (١٩٩٢٠).

لكن للحديث شواهد يقوى بها. وانظرها في السلسلة الصحيحة (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٩٥/١٦٢٥).

عُمْرَىٰ فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا، حَيًّا وَمَيْتًا وَلِعَقِبِهِ».

- وَفِي لَفْظِ (أَ): (إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ
   لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَوْجِعُ إِلَىٰ
   صَاحِبهَا».
- وَلِأَيِي دَاوُدَ<sup>(۲)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(۳)</sup>: «لَا تُرْقِئِوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ
   شَيْقًا<sup>(٤)</sup> أَوْ أُعْمِرَ شِيقًا، فَهُوَ لِوَرَثَيِهِ».
- ٩٦٠. وَعَنْ عُمَرَ ﴿ مُنْ اللَّهِ، فَالَ: حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿لَا تَبَتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ ..﴾ الْحَدِيثَ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ ( ۖ ﴾.

٩٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَٰ: «تَهَادُوا تَحَابُوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ<sup>(١)</sup>، وَأَبُو يَعْلَىٰ <sup>(٧)</sup> بِإِسْنَادِ حَسَن.

- (۱) مسلم (۱۹۲۵) (۲۳).
  - (٢) أبو داود (٣٥٥٦).
  - (٣) النسائي (٢/٣٧٦).

ر۱) منتشقي (۱۲۱۱). کلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء عنه به.

ورجال إسناده ثقات على شَرط الشيخين، وابن جريج مدلس وقد عنعنه لكن قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٣٦/٦): وإسناده صحيح على شرطهما وابن جريج وإن كان مدلسًا فإنما تنقى عنعته في غير عطاء، فقد صح عنه أنه قال: (إذا قلت: قال عطاء. فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت) وللحديث طرق أشرى انظرها في الإرواء (٢٠٠٩).

- (٤) سقطت من (ص).
- (٥) البخاري (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠).
  - (٦) الأدب المفرد (٩٤٥).
    - (۷) أبو يعلى (٦١٢٢).

كلاهما من طريق ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان عنه به.

قلت: ضمام بن إسماعيل، وموسى بن وردان في كل منهما مقال، لكنهما إلى الصدق أقرب، وقال الحافظ في كليهما: صدوق ربما أخطأ. وقال الذهبي في ترجمة ضمام من الميزان (٣٢٩/٣): لينه بعضهم بلا حجة، ... وقد أورده ابن عدي في كامله، وسرد له أحاديث حسنة اهـ. ٩٦٢. وَعَنْ أَنَسٍ صَهِجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿[تَهَادُوا](')؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسِلُّ السَّخِيمَةَ». رَوَاهُ الْبَرَّارُ('') بِإِشْنَادِ ضَعِيفٍ.

٩٦٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: ۖ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُشلِمَاتِ<sup>(٣)</sup>: لَا تُحَفِّرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

٩٦٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُتَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup> وَصَحَّحَهُ، وَالْحَفُوظُ

وأخرج ابن عدي الحديث في ترجمته (١٠٤/٤) ثم قال: وهذه الأحاديث التي أمليتها لضمام بن
 إسماعيل لا يرويها غيره، وله غيرها الشيء البسير.

واستفاد الزيلمي من تخريع ابن عدى الحديث في ترجمته أنه يضعفه ويعده من أخطائه فقال في نصب الراية (٢٠/٤): رواه ابن عدى في (الكامل)، وأعلم بضمام بن إسماعيل. ثم قال: قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: رواه ضمام بن إسماعيل، واختلف عليه، فروى عنه موسى ابن وردان عن أبي هريرة، وبهذا الإسناد أخرج مسلم حديث أبا النذير، وروى عنه أبو قبيل عن عبدالله بن عمرو، فيحتمل أن يكون لضمام فيه طريقان عن أبي قبيل وعن موسى بن وردان. وللحديث طرق أخرى وشواهد ذكرها الزيلمي، والحافظ في التلخيص (٨٥-٨٠) والألباني في

وللحديث طرق اخرى وشواهد ذكرها الزيلعي، والحافظ في التلخيص (٨٠/٣ - ٨١) والابنبي في الإوراء (١٦٠١)، وحسنه بها والله أعلم.

(١) من اص

(٢) كشف الأستار (١٩٣٧).

من طريق عائذ بن شريح عنه به.

قال الحافظ في التلخيص (٨٠/٣): ورواه ابن طاهر وضعفه بعائذ، قال: تفرد به عائد، وقد رواه عنه جماعة، ورواه كوثر بن حكيم، عن مكحول عن النبي ﷺ مرسلًا. اهـ بتصرف يسير. وقال الهيثمي في المجمع (٤٤٩/٤): ورواه الطيراني في الأوسط (١٥٢٥) والبزار بنحوه وفيه عائذ

ابن شريح؛ وهو ضعيف.

(٣) في وص، [المؤمنات].
 (٤) البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠).

(٥) المستدرك (٢/٢٥).

من طريق عبيد الله بن موسى، عن حنظلة بن أي سفيان، عن سالم بن عبدالله عنه به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا.

قلت: وقد رجح فيه الوقف غير واحد.

قال الزيلعي في نصب الراية (١٢٦/٤): قال البيهقي في المعرفة: غلط فيه عبدالله بن موسى، =

مِنْ(١) رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

# بَابُ اللُّقَطَةِ

٩٦٦- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهْنِيِّ طَيْقُهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اغْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (٤)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَلُكُ بِهَا، قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَمِ، قَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِيَنْ عِلَى أَوْ لَهُ عَلَى اللَّهُ الْغِنِيكَ أَوْ لِلْذُنْبِ، قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا لِيَعْنِيكَ أَوْ لِلْذُنْبِ، قَالَ: وَمَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُهَا». مُتَفَقَّ عِلَيْه (°).

٩٦٧- وَعَنْهُ ظَيْمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ آوَى ضَالَّةٌ فَهُوَ ضَالٌ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).

٩٦٨- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: وَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ وَجَدَ

والصحيح رواية عبدالله بن وهب، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر من قوله ... والصحيح
رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر فرجع الحديث إلى عمر من
قوله.

وقَال الحافظ في التلخيص (٨٤/٣): رواه عبيد الله بن موسى، عن حنظلة مرفوعًا وهو وهم وأشار إلى أن البخاري رجح الموقوف أيضًا.

<sup>(</sup>١) في ﴿سَ): [في].

<sup>(</sup>۲) من وص». دست السام مدرس

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١).
 (٤) في (س) [وكاءها وعفاصها] وضبب عليها.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٧٢٥).

لَقُطَةً فَلْيُشْهِد ذَوِي عَدْلِ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّب، فَلَا يُعْتَمْ، وَلَا يُعْتَب، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوْ أَحَقُ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُه. وَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(۲)(۲)</sup> إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرْثِيَةً، وَابْنُ الْجُرُودِ<sup>(٤)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٥)(۲)</sup>.

٩٦٩ـ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُقُطَةِ الْحَاجِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٧)</sup>.

٩٧٠ وَعَنِ الْمُقْدَامِ ثِنِ مَعْدِى كَرِبَ ﴿ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَحْدِلُ وَعَنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ يَحِلُ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِى عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^^).

<sup>(</sup>۱) أحمد (١٦١/٤- ١٦٢، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) في وص، الخمسة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٧٠٩)، النسائي في الكبرى (٨٠٨٥)، وابن ماجه (٢٥٠٥).

كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف عنه به. وفي بعض طرقه جاء بلفظ: (فليشهد عليها ذوي عدل أو ذا عدل) وهذا الشك من خالد الحذاء، بيُّن ذلك أحمد فقال: خالد الشاك وإسناده صحيح، وصححه الزركشي أيضًا كما في شرحه (٢٢٧/٤).

<sup>(</sup>٤) المنتقى (٦٧١).

<sup>(</sup>٥) في (ص): [ابن ماجه] وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٤٨٩٤).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤ ١٧٢).

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۳۸۰٤، ٤٦٠٤).

من طريقين عن عبدالرحمن بن أيي عوف عنه به. وفي الموضع الثاني بزيادة في أوله: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام أحد... ›

وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد (١٣٠/٤. ١٣١) والآجرى في الشريعة (٩٧).

### بَابُ الْفَرَائِض

٩٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلِ ذَكَرِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

٩٧٢- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد ـ رَضَّي الله عنهما ـ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُثَقَّقُ عَلَيْهِ<sup>(٧)</sup>.

9٧٣ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ هَيْ اللهُ فِي بِنْتِ، وَبِنْتِ ابْنِ، وَأَخْتِ، قَضَى النَّبِيُّ ﷺ ﴿ اللهُ عَلَيْ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدْسُ ـ تَكْمِلَةَ النَّلُنَيْنِ ـ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ اللِبِخَارِيُ<sup>٣</sup>.

٩٧٤- وعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup> وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(٥)</sup> التَّرْمِذِيُّ، وأخرجه الحَاكِمُ<sup>(١)</sup> بلَفْظِ أُسَامَةً،

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٣٦) وفيه قصة ونسوقها تتميمًا للفائدة: (سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف وللأخت النصف واثت ابن مسعود فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي على فذكر قال: فأتينا أبا موسى فأخيرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٧٨/٢، ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٩١١)، والنسائي في الكبرى (٨٢/٤)، وابن ماجه (٢٧٣١). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به وعند بعضهم زيادة: (شتى) في آخره. وإسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٤/٥٤٥).

أي بلفظ حديث أسامة المتقدم في أول الباب، لكنه بهذا اللفظ عنده من حديث عبدالله بن عمر لا يصح ففي إسناد الحاكم: الحليل بن مرة، قال الحافظ في التقريب (٢٢٨/١): ضعيف. وقال في التلخيص (٩٧/٣): في إسنادها الحليل بن مرة وهو واه.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ<sup>(١)</sup> حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَانَا اللَّفْظِ.

9٧٥- وَعَنْ عِمْرَانَ ۚ بْنِ مُحَصَيْنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عِلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ السُّدُسُ »، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: ﴿ لِكَ السُّدُسُ »، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ السُّدُسَ الْأَخَرَ طَعْمَةٌ ». وَهَاهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طَعْمَةٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ( ) وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ - وَهُوَ مِنْ رِوَاتَةِ الْحُسَنِ الْبَصْرِي عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ..

٩٧٦. وَعَنِ ۚ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ـ َ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ

من طريق هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان عنه به. أي بلفظ حديث عبدالله بن عمرو، وهذا اللفظ من حديث أسامة شاذ غير محفوظ وذلك لأن هشيم ابن بشير ثقة في غير الزهري، وهو لم يحفظ حديث الزهري؛ فكان يخطئ فيه. وراجع تهذيب الكمال (٧/٣٠).

كذلك فإنه قد خالف الأثبات من أصحاب الزهري في لفظه كمالك والثوري ومعمر وغيرهم، فرواه بهذا اللفظ مخالفًا لهم.

قال الدارقطني (٩٧/٣) هذا اللفظ من حديث أسامة غير محفوظ.

وقال الحافظ في الفتح (٢/١٢): أخرجه النسائي من رواية هشيم عن الزهري بلفظ (لا يتوارث أهل ملتين) وجاءت رواية شاذة عن ابن عبينة عن الزهري مثلها.

(٢) كذا في (س، ص) وفي المطبوع، والسبل وأحمد وأبي داود والنسائي زاد (ابن) والمثبت هو لفظ
 الترمذي.

(٣) أحمد (٤/٨/٤- ٤٢٩).

(٤) في (ص): [الخمسة].

(٥) أبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائي في الكيرى (٦٣٣٧) ولم أجده عند ابن ماجه
 وراجع تحقة الأشراف (١٧٥/٨).

كلهم عن قتادة، عن الحسن، عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وإسناده منقطع، الحسن لم يسمع من عمران قاله ابن المديني وأحمد وغيرهما وانظر جامع التحصيل (١٦٢).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٦٣٨١، ٦٣٨٢).

لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمِّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١) وَالنَّسَائِيُّ(٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً، وَابْنُ الْجَارُودِ(٣)، وَقَوَّاهُ ابْنُ عِدِيٍّ(٤).

٩٧٧- وَعَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ عَظِيْبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»َ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(٧)(٧)</sup> سِوَى

(۱) أبو داود (۲۸۹۵).

(۲) النسائي (٦٣٣٨).

كلاهماً مُن طريقَ أبي المنيب: عبيداللَّه بن عبداللَّه العتكي، عن عبداللَّه بن بريدة عنه به. قلت: إسناده ضَّعيفٌ من أجل عبيد الله العتكي فهو منكر الحديث عن ابن بريدة قال البخاري: عنده مناكير، وقال أحمد: ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة وانظر تهذيب الكمال (٨٠/١٩) مع الحاشية.

قال الحافظ في التلخيص (٩٦/٣): في إسناده عبيد اللَّه العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن. والحديث ضعَّفه الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في الإرواء (١٦٧٦).

(٣) المنتقى (٩٦٠).

(٤) الكامل (٣٣٠/٤) وقال: ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به.

(٥) أحمد (١٣١/٤، ١٣٣).

(٦) في اص): [الخمسة].

(۷) أبو داود (۲۸۹۹، ۲۹۰۰)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥٥، ٦٣٥٦) وابن ماجه (۲۷۳۸). كلهم من طريق بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عنه به مطولًا.

قال أبو داود: رواه الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد قال: سمعت المقدام.

قلت: يشير أبو داود إلى اختلاف طرق هذا الحديث، وأضيف إلى هذه الطرق طريقين أخرين. ١- رواه ابن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد مرسلًا. أخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٥٧).

٢- ورواه صالح بن يحيي بن المقدام، عن أبيه، عن جده به.

أحرجه أبو داود (۲۹۰۱) وأعل هذه الطرق البيهقي وغيره.

قال البيهقي في سننه (٢١٥/٦) ـ بعد سياق طرق الحديث ـ: روي من وجه آخر أضعف من ذلك. وساق بإسناده عن المفضل بن غسان الغلابي قال: كان يحيى بن معين بيطل حديث: \$الحال وارث من لا وارث له، يعنى حديث المقدام وقالَ: ليس فيه حديث قوي.

وقال الحافظ في التلخيص (٩٣/٣): أعله البيهقي بالاضطراب.

وقد نقل ابن التركماني في الجوهر النقي (٢١٤/٦) أن الدارقطني أشار إلى اختلاف طرق الحديث =

التُّومِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زَرَعَةَ الرَّازِيُّ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup>.

٩٧٨. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ﷺ قَالَ: كَتَبَ معي عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا لَا وَارِثَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَالْأَرْبَعَةُ (٩)(١)

- في «علله» ورجع الطريق الأول . أي طريق راشد بن سعد عن أبي عامر . وقال: الأول أشبه
  بالصواب، وصحح ابن القطان طريقين له وفي هذا نظر. وعلى القول بأن أصح الطرق هو الطريق
  الأول، فإنه لا يعني صحته المطلقة، ففي إسناده على بن أبي طلحة مختلف فيه، وقال الحافظ:
  صدوق قد يخطئ.
- (١) قال أبو زرعة في العلل (٢/ ٥٠) لابن أبي حاتم: هو حديث حسن، قال له الفضل الصائخ: أبو عامر الهوذي ـ كذا بالأصل ـ من هو؟ قال: معروف، روى عنه راشد بن سعد لا بأس به.
- (۲) المستدرك (۲٤٤/٤).
   وقال: صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: علي قال أحمد: له أشياء منكرات لم يخرج له البخاري.
- (٣) صحيح ابن حبان (٦٠٣٥). وقال: سمع هذا الحبر راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، وسمعه عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي، عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان جميمًا محفوظان ومتناهما متباينان. وممن صححه أيضًا الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٣٨/٦) وذكر له شواهد من حديث عمر ـ وسيأتي ـ وعائشة ـ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمًا ـ.
  - (٤) أحمد (٢٨/١، ٤٦).
  - (٥) في **(ص):** [الخمسة].
- (٦) الترمذي (٢١٠٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥١)، وابن ماجه (٢٧٣٧).
   كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم عنه به. وعند بعضهم بقصة.
- قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: هذا الإسناد في مرتبة الحسن ولا يرتقي إلى الصحة، وفي عبدالرحمن بن الحارث مقال، ضعفه أحمد والنسائي، ومشاه ابن معين والعجلي، وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وانظر تهذيب الكمال (٣٧/١٧).
  - قَال البزارُ: أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل... التلخيص (٩٣/٣). وحسن إسناده الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٣٧/٦).

سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّالَ<sup>(١)</sup>.

٩٧٩- وَعَنْ جَايِرِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا اسْتَهَلَّ الْمُؤْلُودُ<sup>(٢)</sup> وَرِثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ<sup>(٢)</sup>، وَصَحْحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup>.

٩٨٠. وَعَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ<sup>(٥)</sup>، وَالدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(٦)</sup>،

(۱) صحیح ابن حبان (۲۰۳۷).

وفيه قصة نذكرها للفائدة (كتب عمر ظلله إلى أبي عبيدة: أن علَّموا صبيانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، قال: فكانوا يختلفون بين الأغراض قال: فجاء سهم غرب، فأصاب غلامًا، فقتله ولم يعلم للغلام أهل إلا خاله فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فذكر له شأن الغلام إلى من يدفع عقله فكتب إليه أن رسول الله ﷺ قال... فذكره).

(٢) في ﴿سُهُ: [المُورُوث].

(٣) أخرجه أبو دِاود (٢٩٢٠).

من حديث أي هريرة. من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط عنه به، ولم يخرجه من حديث حابر والعلم عند الله.

وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وقد رمي بالتدليس، وأما حديث جابر فقد أخرجه النرمذى (١٠٣٢) وغيره، وهو معلول والراجع فيه الوقف.

قال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب آلناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ مرفوعًا، وروى محمد بن مرفوعًا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوقًا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوقًا وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقال الزيلمي في نصب الرايم (٢٧٧/٢): قال ابن القطان: هو من رواية أبي الزبير، عن جابر معنعًا من غير رواية الليث عنه وهو علة ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير ضعيف جدًا. اهد كلامه ثم قال الزيلمي: ورواه البيهقي وقال: إسماعيل بن مسلم غيره أوثق منه. وقال الدارقطني في علمًا: هذا حديث اختلف فيه على عطاء وأبي الزبير: فرواه المثنى بن الصباح، عن عطاء فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه فوقفه، ورواه عن أبي الزبير يحيى بن أبي أنيسة فرفعه ووقفه غيره.

- وانظر تفصيل طرقه في الإرواء (١٧٠٧). (٤) صحيح ابن حبان (٦٠٣٢) من حديث جابر.
  - (٥) النسائي في الكبرى (٦٣٦٧).
- (٦) الدارقطني (٩٦/٤) ٩٧) من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وآخر، عن عمرو بن شعيب به. وعند الدارقطني زاد (المشتى بن الصباح)في الرواة عن عمرو. وأخرجه النسائي عقبه (٦٣٦٨) من طريق مالك،، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن =

كِتَابُ الْبَيْرِعِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ كِتَابُ الْبَيْرِعِ \_\_\_\_\_\_

وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِالْبُوِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفَهُ عَلَىٰ عَمْرِو. ٩٨١- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ صَلَّىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَخْرَزَ الْوَالِدُ أُوِ<sup>(۱)</sup> الْوَلَدُ، فَهُوَ لِعَصَبِتِهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۲)</sup> وَالنَّسَائِيُّ <sup>(۲)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ (<sup>۲)</sup>،

عمر. وقال: كما نقل الزيلعي في نصب الراية (٣٢٩/٤): وهو الصواب وحديث ابن عباش خطأ. ثم قال الزيلعي: وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عباش، من غير الشاميين وهي ضعيفة عند البخاري وغيره. والحديث ذكره الدارقطني في العلل (١٤٦) وفصل اختلاف طرقه على عمرو بن شعيب ثم قال: والمرسل أولى بالصواب.

ثم وَقَفَتَ عَلَىٰ كَلاَمْ هَامُ للترمَّذِي قَالَ فَي سننه (٤/٨/ تحت رقم١٣٩٩):... روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا؛ وهذا حديث فيه اضطراب.

- (١) في (س): [و].
- (۲) أبو داود (۲۹۱۷).
- (٣) النسائي في الكبرى (٦٣٤٨).
  - (٤) ابن ماجه (۲۷۳۲)

كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أييه، عن جده عنه به وفيه قصة. قلت: وإسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب. لكنه اختلف على حسين المعلم فرواه المعتمر بن سليمان عنه مرسلاً. أخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٤٩).

وخالفه عبدالوارث، ويحيى بن سعيد وحماد بن أسامة، فرووه موصولًا بالوجه الأول. ولعل الصواب

معهم فهم جمع.

وضعف البيهةي المرفوع، قال في سننه (٣٠٤/١٠): وقد روينا عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الحالم المنظاب عن الحطاب وعثمان بن عفان ـ رضي الله عنهما أنهما قالا: الولاء للكبر، ومرسل ابن المسيب عن عمر الله المنظمة ال

قلت: أن صع فلا وجه للطعن فيه إن أمكن التوجيه والذي يبدو أنه يصح مرفوعا. وقد حسنه الألباني \_ رحمه الله . في الصحيحة (٢٢١٣) وفي هامش المسند للشيخ أحمد شاكر قال في تعليقه (١٠١/١): في هامش عون المعبود زيادة من نسخة واحدة صحيحة من نسخ أي داود نصها: (حدثنا أبو داود، حدثنا مماد، عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث قال أبو داود: وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث إلا أنه روي عن علي بن أبي طالب بمثل هذا)

ومعاذ اللَّه أن يتهم عمرو بن شعيب في ذلك فإنه ثقة صدوق وإنما الخلاف في إرسال أحاديثه ووصلها. =

وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَابْنُ عَبْدِالْبَرُّ<sup>(١)</sup>.

٩٨٢- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ النبيُ ﷺ: «الْوَلَاءُ لَهُمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٢) مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَةِيُّ.

٩٨٣- وعن أَبِي فِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ ظَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَفْرَضُكُمْ وَالْأَرْبَعَةُ (١٠٤٠ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ». أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ (٢٠)، وَالْأَرْبَعَةُ (١٠٤٠ سِوَى أَبِي دَاوُدَ،

(١) قال في التمهيد (٢٧/٣): هذا صحيح حسن غريب، فقال يعقوب بن شبية: ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شبيًا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء زوروها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح، قال: وسمعت علي بن المديني يقول: قد سمع أبو شعيب من جده عبدالله بن عمرو. قال علي: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح، وحسين المعلم ثقة عند جميعهم.
(٢) المستدرك (٣٤١/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: هُو بَهذا اللفظ شاذ.

قال أبو زرعة كما في العلل (٣/٢٥): الصحيح عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ وأنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

وقالَّ البيهقي في المعرفة (٤٠٩/١٤): هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة عن عبيدالله ابن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

هكذا رواه عبدالله بن عمر في رواية عبدالوهاب التففي وغيره، ومالك، والثوري، وشعبة، والضحاك بن عثمان، وسفيان بن عينة، وسليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر، وعفوهم، ... وروي من أوجه أخر ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله على الألاء لحمة كلحمة النسب...) وهذا مرسل. هيم بتصرف يسير.

ونقل في سننه (۲۹۲/۱۰) عن أبي بكر النيسابوري قوله عقب الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لا يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا، وانظر التلخيص (۲۳۰/٤)، ونصب الراية (۱/۱۶).

- (٣) صحيح ابن حبان (٤٩٥٠). (٤) أحمد (١٨٤/٣).
  - (°) في (ص): [الخمسة].
- (٦) الترمذي (٣٧٩١)، والنسائي في الكبرى (٨٢٨٧) وابن ماجه (١٥٤. ٥٥١).
   كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عنه به .

# وَصَحَّحَهُ التَّوْمِذِيُّ، وَاثِنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>، وَأُعَلَّ بِالْإِرْسَالِ.

# بَابُ الْوَصَايَا

٩٨٤ عَنْ ائْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ الْمِرِيءَ مُشلِم لَهُ شَيْءٌ يُوِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيْتُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

٩٨٥ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَيِي وَقَاصِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مالٍ،
 وَلا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَاتَصَدَّقُ بِثَلْثِينَ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ:

وهو قطعة من حديث طويل ولفظه: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم
 حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام
 معاذ بن جيل، ألا وإن لكل أمة أمينًا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) لفظ الترمذي .
 قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: إسناده على شرط البخاري إلا أنه معلول بالإرسال.

قال الحافظ في القتح (١١٧/٧): إسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري.

وقال في التلخيص (٩٢/٣): أَعِل بالإرسال، وسماع أي قلابة من أنس صحيح، إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذا، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أي قلابة في والعلل، ورجح هو وغيره كالبهتي والخطيب في والمدرج، أن الموصول منه ذكر أي عبيدة والباقي مرسل. ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول.

وقال الحاكم في علوم الحديث (١١٤) ـ تحت النوع السابع والعشرين وهو معرفة علل الحديث .: وهذا من نوع آخر علته، فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح إنما روى خالد الحذاء، عن أبي قلابة: أن رسول الله ﷺ قال: (أرحم أمتي) مرسلًا وأسند ووصل فإن لكل أمة أمينًا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميمًا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين.

- (۱) صحيح ابن حبان (۷۱۳۱).
- (۲) المستدرك (۲۲۲۳).
   وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا بإسناده هذا على ذكر أبى عبيدة فقط....
  - (٣) البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلِثِهِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَلَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلَرُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ(''). مُثَقَقٌ عَلَيْهِ('').

٩٨٦ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ كَلِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْشَهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». مُتَقَقِّ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

٩٨٧- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَهُنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>، وَاللَّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ وَالْأَرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةً، وَالنَّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةً، وَالنَّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةً، وَابْنُ الْجَارُودِ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط من (س».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٦٠)، ومسلم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) في (ص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣).

كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم عنه به .

قال الترمذي: هُوَ حديث حسن صحيح، وقد رويّ عن أبي أمامة عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عباش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال محمد بن إسماعيل.

قلت: شرحيل بن مسلم شامي وقد وثقه أحمد وابن معين في رواية، وابن نمير وغيرهم وانظر تهذيب الكمال ٢٤٠/٢٤).

قال الحافظ في التلخيص (١٠٦/٣): حسن الإسناد.

وقال الزيلمي في نصب الراية (٤٠٣/٤): وقال في التنقيح»: قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشامين فصحيح، وما رواه عن الحجازيين ففير صحيح وهذا رواه عن شامي ثقة. وذكر الزيلمي أن الحديث رواه جمع من الصحابة بلفوا عشرة وخرج طرقه. وخرجه أيضًا الألباني في الإرواء (١٦٥٥) وصححه.

<sup>(</sup>٧) المنتقى (٩٤٩).

كِتَابُ الْبَيْرِعِ \_\_\_\_\_\_كِتَابُ الْبَيْرِعِ \_\_\_\_\_

٩٨٨- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ وَزَادَ في آخِرِهِ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

٩٨٩ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ظَلِمَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ وَالَّذِ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ<sup>(٢)</sup>. ٩٩ ـ وَأَخْرَجُهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَالْبَرَّارُ<sup>(٤)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

(١) الدارقطني (٩٨/٤، ١٥٢).

من طريق يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة عنه به.

قلت: إسناده ضعيف وفيه أكثر من علة ."

قال الزيلمي في نصب الراية (٤/٤ ٠٤) قال ابن القطان في كتابه: ويونس بن راشد قاضي خراساني. قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجمًا. قال الزيلمي: وكأن الحديث عنده حسن . وقال البيهقي في سننه (٢٦٤/٦) عقبه: عطاء الخراساني غير قوي.

قُلْت: وهُو يُرسُّلُ ويذلسُ كما قال الحافظ في التقريب (٢٣/٢) وقد اختلف عليه في إسناده. رواه ابن جريج عنه، عن ابن عباس .

أخرجه الدارقطني في سننه (١٥/١٥)، واليبهتي (٢٦٣/٦) وغيرهما وعطاء لم يدرك ابن عباس، وهذا الطريق مع انقطاعه لكنه أقوى من الأول، لأن ابن جربيج أثبت من يونس وروايته عن عطاء محمولة على السماع كما سبق بيانه. قال الذهبي عقب الطريق الأول كما في الميزان (٤٨١/٤) قد روى هذا مرسلاً، لكن وصله جيد الإسناد كما ترى.

وقال الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في الإرواء (١٦٥٦): منكر. وهو كما قال.

(٢) الدارقطني (٤/٥٠١).

من طريق إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة عنه به .

قلت: إسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص (٢٠٥/٣): فيه ْإسماّعيلٌ بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان .

ثم إنه روي موقوفًا على معاذ.

قال الزيلعي في نصب الراية (٤٠٠/٤): رواه ابن أبي شبية في (مصنفة) موقوقًا فقال: حدثنا عبدالأعلى، عن برد، عن مكحول، عن معاذ بن جبل فذكره.

(٣) أحمد (٦/٠٤٠ ١٤٤).

(٤) كشف الأستار (١٣٨٢).

كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب عنه.

قال البزار: قد روي هذا الحديث من غير رجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي الدرداء طريقًا غيره، وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما.

قلت: إسناده ضعيف من أجل أبي بكر وهو: ابن عبدالله بن أبي مريم قال الذهبي في الميزان =

#### ٩٩١- وَابْنُ مَاجَهُ(١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا(٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# بَابُ الْوَدِيعَةِ

٩٩٢ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُـعَيْبِ عَنْ أَيِيهِ عَنْ جَــدُهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ<sup>(٣)</sup>، وإشنَادُهُ ضَعِيفٌ.

• وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.

وَبَابُ قِسْمَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ.

#### # # # #

<sup>= (</sup>٤٩٧/٤): ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط

وُقال الهيثمي في المجمع (٤/٥/٤): فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۷۰۹).

من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عنه بنحوه . قال الحافظ في التلخيص (۱۰۰/۲): إسناده ضعيف. وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وهو إن روى عنه جماعة، فليس بالقوي. نصب الراية (۲۰۰/٤).

<sup>(</sup>٢) وكذا قواه بمجموعها الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في الإرواء (١٦٤١) وقال: حسن.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٤٠١).

<sup>ٔ</sup> من طریق المثنی، عن عمرو بن شعیب به .

وقاًل الحافظ في التلخيص (١١٢/٣): فيه المثنى بن الصباح وهو متروك، وقال الويلمي في نصب الراية (١١٥/٤): رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث ابن لهيمة، عن عمرو بن شعيب به، وأعله بابن لهيمة.

### كِتَابُ النِّكَاح

99٣ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُ ودِ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( آيَا مَعْشَرَ السَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَلْيَتَرَوَّجْ، فِإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ۱ ) . لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ( اللهُ عَلَيْهُ، وَقَالَ: ( اللهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ( اللهُ عَلَيْهُ، وَأَنْامُ، وَأَصُومُ، وَأَفْطِرُ، وَأَنْرَوَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنْمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٩٩٥ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاعَةِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيَا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup>.

٩٩٦- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>(°)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(١)</sup>، وَابْنِ حِبَّانَ<sup>(٧)</sup> أَيْضَاً، مِنْ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وعند مسلم بقصة.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۰۱۳)، ومسلم (۱۶۰۱). (۲) البخاري (۵۰۲۳)، ومسلم (۱۶۰۱).

<sup>ُ</sup> وقد اختصَره وفيه قَصَدَ: «أَنْ نَفَرًا من أُصحاب النبي ﷺ سَأُلوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراشي. فحمد الله وأثنى عليه فقال... فذكرهه.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٥٨/٣)، ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٤٠٢٨).

كلاهماً من طريق خلف بن خليفة، عن حفص بن أخيى أنس بن مالك عنه به. قلت: وإسناده ضعيف وقد بينت ذلك في تعليقي على تحفة المودود لابن القيم ـ رحمه الله ـ حديث رقم (١) فارجع إليه إن أردت التفصيل.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (۲۰۵۰). - السال

<sup>(</sup>٦) النسائي (٦/٥٦ـ ٦٦).

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن حبان (٤٠٥٧).وهو حسن، وانظر تعليقي على تحفة المودود (٢).

حَدِيثِ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ.

٩٩٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ظَيْلُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمُرَّأَةُ لِأَرْبَحِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا(١)، فَاظْفُوْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢) مَعَ بَقِيَةِ السَّبْعَةِ.

٩٩٨- وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّاً إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارِكَ اللَّهِ لَكَ، وَبَارِكَ عَلَيْكَ، وَجَمَّعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَالْأُرْبَعَةُ<sup>(٤)(°)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُرَثِيَّةً، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup>.

٩٩٥. وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّذَ فِي الْحَاجَةِ: ﴿إِنَّ الْحَمْدُ لِلَهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُورٍ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَيَقْرَأُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَيَقْرَأُ وَلَا لَكُهُ وَلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَيَقْرَأُ فَلَا مُلَاثَهُ وَلَا اللَّهُ التَّرْمِذِيُ، وَلَا لَا لِلَّهُ التَّرْمِذِيُ،

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣٨١/٢).

<sup>(</sup>٤) في وص؛ [الخمسة].

<sup>(</sup>ه) أبو داود (۲۱۳۰)، والترمذي (۱۰۹۱)، والنسائي في الكبرى (۱۰۰۸)، وابن ماجه (۱۰۰۵). كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه بنحوه. قال الترمذي: حسن صحيح .

قلت: وإسناده حسن على شرط مسلم.

قال الحافظ في التلخيص (١٧٥/٣): وصححه أيضًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٤٠٢٥).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٢٩٢/١ - ٣٩٣).

<sup>(</sup>A) في اص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٩) أبو داود (١٢١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (١٠٤/٣ ـ ١٠٥) وابن ماجه (١٨٩٢). =

وَالْحَاكِمُ(١).

١٠٠٠ وَعَنْ جَابِر رَهِ اللّهِ عَالَمَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمُؤَاةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ».
 رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣)،

كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، وأبي الأحوص عنه به .

وعند أحمد والنسائي بذكر أبي عبيدة فقط، وعند ابن ماجه والترمذي بذكر أبي الأحوص فقط، وجمعهما أبو داود في إسناده والآبات المذكورة مفسرة عند غير واحد. قال الترمذي عقبه: قال عبثر: ففسره لنا سفيان الثوري: ﴿ أَنَّقُوا اللهُ حَقَّ تَقَالِمِهِ كَلَّ مَتُونُ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ مُسْتِلُونُكُهُ، ﴿ وَالْقُوا اللّه اللّهِ عَلَيْكُوا اللّه اللّهُ عَلَيْكُوا اللّه اللّه وَوَلُوا وَلا سكيلك م قال الرمذي: مَنْ عبد الله عن الي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي المحق، عن أبي الله عن اليبي ﷺ وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله عن النبي عليه عبيدة، عن عبد الله عن النبي ﷺ وكلا المحديث بن مسعود، عن النبي ﷺ وكلا الله عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ عن النبي ﷺ من عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ عن النبي ﷺ بن مسعود، عن النبي ﷺ

قَلْتُ: وانْحَلْفُ فَهِ عَلَى أَبِي إسحاق على عدة وجوه ذكرها الدارقطني في علله (٣١٢/٥) وقال: وكل الأقاويل صحاح عن أبي إسحاق.

وللحديث شاهد في صحيح مسلم (٨٦٨) من حديث ابن عباس بدون ذكر الآيات . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ على المسند (٣٧٢١) وللشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ رسالة في خطبة الحاجة.

- (١) المستدرك (١٨٢/٢).
- (٢) أحمد (٣/٤/٣، ٣٦٠).
  - (۳) أبو داود (۲۰۸۲).

كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عنه به، وزاد: وقال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتروجتها».

قال ابن القطان: هذا حــديث لا يصبح، فإن واقد هذا لا يعرف حاله، وواقد المعروف إنما هو واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأشهلي، الذي يروي عنه يحيى بن سعيد وداود ابن الحصين أيضًا ومحمد بن زياد وغيرهم من المدنين: وروى مالك، عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة قاله أبو زرعة، فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه .

نصب الراية (٢٤١/٤).

قلت: في الإسناد علتان لكنهما مدفوعتان .

الأولى: "محمد بن إسحاق مدلس وعنعته، وجوابه أنه صرح عند أحمد كما في الموطن الثاني . الثانية: واقد مختلف في تسميته هل هو: ابن عبد الرحمن، أو: ابن عمرو قال المزي في تحفة الأشراف= ١٠٠١ـ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ<sup>(٣)</sup>، وَالنَّسَائِيِّ<sup>(٤)</sup> عَنِ الْمُغِيرَةِ.

١٠٠٢ـ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ<sup>(٥)</sup>، وَابْنِ حِبَّالَ<sup>(٢)</sup>، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

٣٠٠٠ وَلِمُسْلِمٍ ( أَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَالَى لِرَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: ((أَنظَوْتَ إِلَيْهَاهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ((دُهَبْ ( أَ) فَانْظُوْ إِلَيْهَا).

<sup>= (</sup>٣٨٥/٣) . عقب رواية أبي داود .: كذا قال: والمعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ .. وقال الذهبي في الميزان (٣٠٠/٤): واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر في النظر إلي المخطوبة، تفرد عنه داود بن الحصينة فلا يُدرى من ذا إلا أن يكون: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ فهو ثقة. وفي الكاشف (٣٣٣/٣) قال في واقد بن عبد الرحمن: ثقة. ورجع الشيخ الألباني . رحمه الله . في الصحيحة (١/٥٥١) أنه واقد بن عمرو قال: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمروه وكذا هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود وأحمد في روايته الأخيرى. فقالا: واقد بن عبد الرحمن، وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن قال: واقد بن عبد الرحمن عمرو ثقة من رجال مسلم، أما واقد بن عبد الرحمن مجهول.

 <sup>(</sup>١) قال في الفتح (٨٧/٩): سنده حسن وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١٦٥/٢): وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦/٦-٧٠).

كلاهماً من طريق عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني عنه قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله ﷺ قال النبي ﷺ: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال الترمذي: حديث حسن .

قلت: رَجالُه ثقات إلا أن في سماع بكر من المغيرة خلاف، نفاه ابن معين.

لكن قالَ الحافظ في التلخيصُّ (٦٨/٣): ذَكره الدارقطني في العللَ، وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة. وانظر الصحيحة (٩٦).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (١٨٦٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٤٠٤٢) وانظر الصحيحة (٩٨).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١٤٢٤)، وزاد (فإن في أعين الأنصار شيئًا).

<sup>(</sup>٨) في وص): [فاذهب].

١٠٠٤ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَنْوُكَ الْحَاطِبُ قَبْلُهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ اللَّهُ الْلَّهُ خَارِيٌ.
 لَهُ الحَاطِبُ». مُتَّقَقَ عَلَيْهِ (١)، واللَّهْظُ لِلْلْهَخَارِيُ.

ه. ١٠. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ صَلَّىٰهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمُؤَأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزُوِّجْنِيهَا، قَالَ: ﴿ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ ﴾؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْتًا»؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ(٢) مَا وَجَدْتُ شَيْعًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَّمًا مِنْ. حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَلَا خَاتُمًا مِنْ حَدِيدِ وَلَكِكِنْ هَلَذَا إِزَارِي ـ قَالَ سَهْلٌ: مَالَهُ رِدَاةٌ ـ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلِيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّلَىٰ إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُولِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ»؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ـ عَدَّدَهَا .، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عن ظَهْر قَلْبِكَ»؟ قال: نَعَمْ. قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤١٣)، ومسلم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) زاد في وصَّه: [يا رسول اللَّه].

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥).

- وفي رِوَايَة لَهُ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».
- وفي رِوايَة لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُوآنِ»(١).
- ١٠٠٦- وَلِأَبِي دَاوُدَ<sup>٢١)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ: «مَا تَحْفَظُ»؟ قَالَ: سُورَةَ الْبَعْرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً».
- ١٠٠٧- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّيْتِرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النُّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع ألفاظه في الفتح (١١٦/٩) وما بعده.

قال في التلخيص (٦٧٦/٣): جاء في بعض طرقه: ملكتكها، وملكناكها، وأمكناكها وأنكحناكها، وزوجناكها، وأبحناكها وغير ذلك واحتج به من أباحه بغير لفظ النكاح والترويج، ورده البغوي بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة، ولم يقع التعدد فيها، فدل على أن من روى بخلاف لفظ الترويح لم يراع اللفظ الواقع في العقد ولفظ الترويج رواية الأكثر والأحفظ في المعتمدة.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۱۱۲). من طريق عسل، عن عطاء بن أبي رباح عنه به .

قال المنذري في مختصره (٥١/٣). في إسناده عِشل بن سفيان وهو ضعيف. قلت: عسا ضعفه أحمد والخاري وان معمن غرف مرا الحادث ويور وحوات و لا

قلت: عسل ضعفه أحمد والبخاري وابن معين وغيرهم، والحديث روى من وجه آخر مرسلًا. وانظر الميزان (٦٦/٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/٥).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١٨٣/٢).

كلاهما منَ طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله عنه به . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: بل إسناده ضعيف، وآفته: عبد الله بن الأسود، يدور حاله بين الجهالة والضعف.

فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: شيخ لا أعلم روى عنه غير عبد اللَّه بن وهب. الحبرح والتعديل (٧/٥).

وأخرجه البيهقي في سننه (٢٨٨/٧) وقال: تفرد به عبد اللّه بن الأسود، عن عامر. وقال أبو نعيم في الحلية (٢٢٨/٨): لم يروه عن عامر إلا عبد اللّه، تفرد به ابن وهب.

وللحديث عدة شواهد لكنها لا تخلوا من مقال وفيها زيادات منكرة. وانظر الضعيفة (٩٧٨). وقوى الشيخ ـ رحمه الله ـ الفقرة المذكورة هنا لما لها من شواهد والله أعلم.

١٠٠٨ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالْكَرْبَعَةُ (٢) وَالْكَرْبَعَةُ (٢) وَالْكَرْبَعِيْ، وَالثَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٤)، وَالْكُرْبَعَةُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالثَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٤)، وَأَعِلُ بالْإِرْسَالِ.

١٠٠٩ - [وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٥٠ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا:

(١) أحمد (٤/٤، ٣٩٤).

(۲) في (ص): [الخمسة].

(٣) أبر داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١٠٠١) وابن ماجه (١٨٨١)، ولم يخرجه النسائي، وراجع تحفة الأشراف (٢٦٠/٦) كلهم من طرق عن أبى إسحاق، عن أبى بردة عنه به .

فلت: واختلف فيه على أبي إسحاق اختلاقاً كبيرًا على الوصل والإرسال وقد بين الرمذي هذا الاختلاف والإرسال وقد بين الرمذي هذا الاختلاف إلى أن قال: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي في والا تكان مجافز والتي عليه والتوري أحفظ وألبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سعما هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله في لا نكاح إلا بولي،؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق.

و الحديث أخرجه الحاكم (٢٧٠/٧) وصححه ونقل تصحيحة عن غير واحد. قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة وقد علونا فيها عن إسرائيل، وقد وصله الأثمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل: عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى بن آدم ويحيى بن زكريا بن أي زائدة وغيرهم وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. ثم نقل تصحيحه عن عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يحيى الذهلي، وعلى بن المديني، وأبي الوليد الطيالسي .

وصحّحه أيضًا الحطيب في الكّفاية (٤١٣)، ونقل تصحيحه عن البخاري وساق بإسناده قول البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث.

(٤) صحيح ابن حبان (٤٠٧٦، ٤٠٧٧).

(٥) لم أجده في المسند . بعد بحث . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٣) والطيراني في الكبير (٢٩٩)،
 والدارقطني في سننه (٢٢٥/٣) والبيهقي في الكبير (١٢٥/٧) كلهم من طريق عبد الله بن محرر،
 عن تنادة، عن الحسن عنه به.

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ»](١).

اَنَّهُ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَيَّمَا الْمُورَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَنِكَامُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمُرَّأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَنِكَامُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمُهُورُ بِمَا الشَّعَالَ وَلِيَّ مَنْ لَا الْمُهُورُ بِمَا الشَّعَالَ وَلِيَّ مَنْ لَا وَلَيْ لَهُ النَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةً، وَابْنُ وَلِيَّ لَهُ النَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةً، وَابْنُ

قلت: إسناده ضعيف جدًا عبد الله بن محرر متروك، وقتادة والحسن مدلسان وقد عنعناه . قال البيهقي: عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به، وقد قبل: عنه عن قتادة عن الحسن، عن عمران، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الذي على وليس بشيء وروى من وجه آخر موصولاً مرفرعاً . أقول: وليس في اشتراط الشهدود حديث يصح عن الدي يكل قال شيخ الإسلام في الفناوى (٣٥/٣٣): وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن، ولا في المسانيد.

وقال ابن قدامة في المغني (٣٣٩/٧): قال ابن المنفر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقال ابن عمد البر: قد روي عن النبي ﷺ ولا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين، من حديث ابن عباس وأمي هربرة وابن عمر إلا أن في نقله ذلك ضعيفًا فلم أذكره. وقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالي بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (س، ص) والمثبت من السبل والمطبوع.

(۲) أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹).

للائتهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري عن عروة عنها به .

وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.

قلت: ضعف هذه الحكاية المروية عن ابن جريج جماعة من النقاد.

قال الحافظ في التلخيص (٨٠٠/٣): أُعَلَّ ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريح، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه، وقد تكلم عليه أيضًا الدارقطني في جزء من وحدث ونسي، والحطيب بعده. وذكر الزيلمي في نصب الرابة (٨٨٦/٣) أن أحمد أيضًا ضعف هذه الحكاية، قال ابن الجوزي في =

حِبًّانَ(١)، وَالْحَاكِمُ(٢).

١٠١١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَثَمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؟).

١٠١٢ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «النَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا وَالْبِكُو تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(1)</sup>.

• التحقيق،: وإنكار الزهري الحديث لا يطعن في روايته لأن الثقة قد يروى وينسى، قال أحمد بن
 حنبل: كان ابن عيبنة يحدث ناسًا ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه. وراجع نقولات الأثمة
 كاملة في نصب الراية.

وفي تذكّرة المؤتسي للسيوطي (٢٣) قال: وأخرج الخطيب عن يحيى بن معين قال: كتب إليّ يحيى بن أكتم: هل يصح عندك حديث الزهري، عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل؟ فكتب إليه: نعم هو صحيح، سليمان بن موسى ثقة ولعل الزهري نسيه بعد. والحديث صححه أيضًا الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٨٤٠).

(١) صحيح ابن حبان (١٧٤). .. وقال: هذا تجري أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن وقال: هذا خبر أوهم من لم يُحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية، عن ابن جريج في عقب هذا الحبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا على يهي الحبر بتله، وذلك أن الحير الفاصل المتفن الضابط من أهل العلم قد يُحدث بالحديث، ثم ينسله وإذا شئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشئ الذي حدث به بدال على بطلان أصل الحبر، والمصطفى على خير المسلمة أم نسيت؟ قتال: كل والمصطفى على المسلمين الذي هو الصلاة حتى من اصطفاه الله لرساته، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي فلما استثبوه أذكر ذلك، ولم يكن نسيانه بدال على بمطلان المحكم الذي نسيه، كان من بعد المصطفى المسلمين الذي لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشئ الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك.

(۲) المستدرك (۱۲۸/۲) وقال: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض
 فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية..

(٣) البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٤١٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٢١).

وَفِي لَفْظ: (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ النَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُه. رَوَاهُ أَبُو
 دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(۲)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup>.

١٠١٣ وَعَنْ أَيِي هُرَيْرةَ هَيْ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «لَا تُزَوِّجُ الْمُؤَأَةُ الْمُؤَالَةُ اللّهَ عَلَيْكِ (٤٠)، وَرِجَالُهُ تُقَاتِّد.
 ثقات .

١٠١٤ وَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَـــالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ»، وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ

(٣) صحيح ابن حبان (٤٠٨٩).ثلاثهم من طريق معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير عنه به.

قلت: وهو بهذا اللفظ شاذ ووهَّم الحفاظُ معمرًا فيه .

قال الدارقطني في سننه (٢٣٩/٣): كذا رواه معمر عن صالح؛ والذي قبله أصح في الإسناد والمتن، لأن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، سمعت اليسابوري يقول: الذي عندي أن معمرًا أضفاً فيه. وقال النسائي ـ كما في نصب الراية (١٩٤/٣) ـ: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل، ثم رواه من طريق إسحاق، عن صالح ابن كيسان، عن عبد الله بن الفضل.

وقال الحافظ في التلخيص (١٨٤/٣): يقال: إن معمرًا أخطأ فيه يعني أن صالحًا إنما حمله عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير وهو قول الدارقطني.

(٤) ابن ماجه (۱۸۸۲).

(٥) الدارقطني (٢٢٧/٣).

كلاهما من طريق محمد بن مروان العقيلي، عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه به. وأخرجه الدارقطني من عدة طرق مرفوعة وموقوفة. وأشار يحيى بن معين إلى ترجيح رواية الوقف. قال: رواه بحر بن نضر، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا وهو أشبه. نصب الراية (٦٨٨/٣).

وقال البيهقي في سننه (١١٠/٩) ـ عقب رواية الأوزاعي .: وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه. وصحح الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ المرفوع دون الفقرة الأخيرة وهي (فإن الزانية...) وانظر الإرواء (١٨٤١).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦/٥٨).

الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بِيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

- وَاتَّفَقًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَىٰ أَنَّ تَمْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَام نَافِع(٢).
- ١٠١٠ وَعَنِ اثْنِي عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتُّبَ ٱلنَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ ﷺ رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَابْنُ مَاجَهْ<sup>(٥)</sup> وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

(١) البخاري (١١١٥)، ومسلم (١٤١٥).

(٢) قال الحافظ في الفتح (٦٧/٩): قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو قول مالك: وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون.

قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.

(٣) أحمد (٢٧٣/١).

(٤) أبو داود (٢٠٩٦).

(٥) ابن ماجه (١٨٧٥).

ثلاثتهم من طريق جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة عنه به .

وقد أعله بالإرسال جماعة من النقاد بل أئمة الشأن في هذا الباب فقد أخرجه أبو داود (٢٠٩٧) من طريق حماد بن زيد عن أيوب مرسلًا، وقال: لم يُذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلًا معروف. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٧/١): سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث رواه حسين المرودي عن جرير بن حازم...؟ قال أبي: هذا خطأ إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة أن النبي ﷺ مرسل، منهم ابن علية وحماد بن ريد أن رجلًا تزوج وهو الصحيح.

قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يرو عن جرير غيره. قال أبي: رأيت

حسين المروذي ولم أسمع منه. قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح .

وقال البيهقي في سننه (١١٧/٧): فهذًا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا وقد روي من وجه آخر عن عكرمة موصولًا وهو أيضًا خطأ .

وتعقب ابن القيم في تهدِّيب السنن (٤٠/٣) البيهقي في تضعيفه له وقال: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة .

قلت: وفي هذا التعقب نظر، إذ أن التصحيح والتضعيف مبني أولًا وأخيرًا على طريقة المحدثين وليس على طريقة الفقهاء والأصوليين، وأما زيادة الثقة فإنها لا تقبَّل مطلقًا وِلا تردُّ مطلقًا ولكل حديث قرينة ترجح إحدى الكفتين وليس هذا موضع بسط هذه المسَّالة. واللَّه أعلم. ١٠١٦ وَعَنِ الحُسَنِ عَنْ سَمُرَةً هَا اللَّهِيمُ عَنِ النَّبِيمُ ﷺ قَالَ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلَئ وَلِيَّانِ، فِهَيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَالْأَوْبَعَةُ<sup>(٢)(٣)</sup>، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٠١٧. وَعَنِ جَابِرِ رَقَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَيُمَا عَنْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٍ». رَوَاهُ أَخْمَدُ<sup>(٤)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ (٢)(٢)، وَصَحَّحَهُ<sup>(٨)</sup>، وَكَذِلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.

(٢) في ٥ص٥: [الخمسة].

(٣) أبو داود (٢٠٨٨)، النرمذي (١١١٠)، النسائي (٣١٤/٧)، ابن ماجه (٢٠٩٠، ١٢١). كهم من طريق قنادة، عن الحسن، عنه به، وتمامه: (ومن باع بيمًا من رجلين فهو للأول منهما). وعند ابن ماجه بالشطر الثاني، وشك الحسن فقال: عن عقبة بن عامر أو سمرة .

قال الترمذي: هذا حديث حّسن .

قلت: وفي سماع الحسن من سمرة نظر وقد تقدم بيانه مرازًا، وقد عنعنه. قال الماذنا في العالم مـ < (٣/ ١٨٨٨ م. حد المراز مرجحه أن نرعة مأن حاته مالح

قال الحافظ في التلخيص (١٨٨/٣ . ١٨٩): وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في والمستدرك، وذكره في الدي المستدرك، وذكره في الديكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سعرة فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طويق قتادة أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سعرة في هذا أصح .

س مسلم من كما به المحدد عن أي زرعة وأي حاتم ففيه نظر والذي يظهر لي أنهما رجحا طريق الحسن عن سمرة على طريق عقبة وراجع العلل (١/٤٠٤ - ١٥٠٥) والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٨٥٣) وتعقب الحافظ في جزئية أخرى فانظره.

(٤) أحمد (٣٠١/٣، ٣٧٧).

(٥) أبو داود (۲۰۷۸).

(٦) زاد في (ص): [والنسائي].

(۷) الترمذي (۱۱۱۱).

كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنه به . قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر عن النبي فلا والله يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. قلت: وابن عقيل ضعيف، سيع الحفظ، تكلم فيه أكثر النقاد وغمزوه لذا لا يحتج به إذا انفرد. وقد اختلف عليه في إسناده. وانظر التلخيص (١٨٩٣٣)، ونصب الراية (٢٠٤٣).

(٨) قال الزيلعي (٢٠٤/٣): هكذا وجدته ـ أي التحسين ـ في عدة نسخ وشيخنا أبو الحجاج المزي لـم =

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/٨، ١١، ١٢، ١٨).

كِتَابُ النُّكَاحِ

١٠١٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمُؤَاةِ
 وَعَمُّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمُؤَاةِ وَخَالتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ</١.</li>

١٠١٩ - وَعَنْ عُفْمَانَ<sup>(٢)</sup> ﴿ مَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَتْكِحُ الْحُرِّمُ (٣) وَكُلُ يُنْكِحُ . رَوَاهُ مُسْلِمُ (٤).

● وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «لَا يَخْطِبُ»، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(°)</sup>: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».

١٠٢٠- وَعَٰنِ ابْنِ عَبَّاسِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قــال:

ْ نَزَوُجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(٦).

١٠٢١- ويُسَلِمْ<sup>٧٧)</sup> عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِها ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ».

١٠٢٢- وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ ظَلِيْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَقَّ اللَّهِ عَلِيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ (^). الشَّرُوطِ أَنْ يُوفِّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^).

(٢) في اسا: [عمر] وهو تحريف.

(٣) في ٥س١: [المرأة] وهو تحريف.

(٤) مسلم (١٤٠٩).

(٥) صحيح ابن حبان (٤١٢٤).

وإسناده ضعيف، وفيه: فلبح بن سليمان فيه لين، وشيخه عبد الجبار بن نبيه ترجم له ابن حبان في الثقات (١٣٥/٧) ولم يوثق.

ينقل عنه في أطرافه إلا التحسين فقط تابعًا لابن عساكر في أطرافه، وكذلك المنذري في مختصره
 مقلدًا للأطراف كما هو عادته.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٠١٥)، ومسلم (١٤٠٨).

 <sup>(</sup>٦) البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠) وزاد مسلم (زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: أخيرني
 يزيد بن الأصم، أنه نكحها وهو حلال) وراجع أقوال أهل العلم على هذا الحديث في الفتح (١٠٧٠/١٠).
 (٧) مسلم (١٤١١).

<sup>(</sup>۸) البخاري (۱۵۱۵)، ومسلم (۱٤۱۸).

١٠٢٣ وَعَنْ سَلَمَةَ ثِنِ الْأَخْوَعِ فَإِلَيْهِ قَالَ: «رَخْصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتَّعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَىٰ عَنْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٠٢٤. وَعَنْ عَلِيٍّ ظَيْلِتُهُ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْتُتُعَةِ عَامَ خَيْبَرًا. مُثَّقَةً عَلَنهُ<sup>(٢)</sup>.

١٠٢٥ - إِوَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ
 الأَهْلَيَةِ يَوْمَ خَيْتِرَ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (٣) إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

1.77 وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ فَلَيْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاسْتِفْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَاتَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَبِيعًا». أَحْرَجُهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ أَعْنَامٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ،

١٠٢٧ وَعَنْ ابْنِ مَشْعُودٍ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْخُلُّلُ وَالْحُلُّلُ وَالْحُلُّلُ لَهُ الْحُلُّلُ وَالْحُلُّلُ لَهُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٠٥) (۱۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٥٥)، ومسلم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>١) البحاري (١٩١٥) ومستم (١٧٤٠). وزادا: (وعن لحوم الحمر الأهلية) وبوب عليه البخاري بياب ونهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥١٥)، ومسلم (١٤٠٧)، والترمذي (١١٢١) وأحمد (٧٩/١)، والنسائي (١٢٥/١- ١٢٥)، ابن ماجه (١٩٦١).

قاُل الترمذي: حذيث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التير عن التير عن النبي عليه وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شئ من الرخصة في المتعة، ثم رجع عنه حيث أخبر عن النبي عليه. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٠٦)، وأبو داود (٢٠٧٢، ٢٠٧٣)، والنسائي (١٢٦/٦-١٢٧)، وابن ماجه (١٩٦٢)، أحمد (١٤/٣-٤. ٤٠٠)، صحيح ابن حبان (٤١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من وس، ص، والمثبت من السبل والمطبوع.

رَوَاهُ أَحْمَدُ(١)، وَالنَّسَائِيُّ (٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) وَصَحَّحَهُ.

١٠٢٨- وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجُهُ الْأَرْبَعَةُ ( ۚ إِلَّا النَّسَائيُّ.

١٠٢٩- وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ هُلِيُّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْجَلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٠٣٠ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: طَلَقَ رَجُلٌ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا،
فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبَلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأُوَّلُ أَنْ
يَتَرَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّىٰ يَذُوقَ
الْآخِو مِنْ عُسَئِلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأُوَّلُ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٧)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

مار لمهم عن مسينون، على جيء على عربي بن سوجيل على به . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روى هذا الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه.

قال الحافظ في التلخيص (٣٩٤/٣): صححه ابن حبان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. قال الألباني: وهو كما قالا، وانظر الإرواء (١٨٩٧).

(٤) أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥).

ثلاثتهم عن الحارث الأعور عنه به . وإسناده ضعيف جدًا والحارث متهم.

ر التعديد عديث علي وجابر حديث معلول، ... وهذا حديث ليس إسناده بالقائم اهـ. بتصرف. وقال الزيلمي (٢٣٩/٣): معلول بالحارث.

(٥) أحمد (٢/٤/٣).

(٦) أبو داود (٢٠٥٢).
 كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عنه به. وإسناده حسن.
 وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (٢٤٤٤) .
 تنبيه. سقط ذكر وأي هريرة، من المطبوع من المسند.

(٧) البخاري (٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣).

<sup>(</sup>١) أحمد (١/٨٤٤ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦/٩١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١١٢٠).ثلاثتهم عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل عنه به .

# بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْحِيَارِ

١٣١- عنِ اثْنِ عُمَرَ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضِ (١٠)، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضِ الْأَ عَالِكُ أَوْ حَجَّامٌ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٣)، وَفِي إِسْنَادِهِ راوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتَم.

١٠٣٢ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَرَّارِ ( ٤ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ بِسَنَدِ مُثْقَطِع.

١٠٣٣ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «اَنْجَحِي أُسَامَة» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

١٠٣٤- وعن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبُو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup>، وَكَانَ حَجَّـامًـا ـ رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup>، وَكَانَ حَجَّـامًـا ـ رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup>، وَالْحَارِبُ بِسَنَدِ جَيُّدِ.

(١)، (٢) في وس): [من بعض].

(٣) لم أقف عليه في المستدرك، وعزاه في التلخيص (١٨٧/٣) أيضًا إليه وقال: رواه الحاكم من حديث
 ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر به والراوي عن ابن جريج لم يسم.

وقد سأل ابن أي حاتم عنه أياه فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل . وللحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ ونقل تضعيف الأثمة له. وفي الجملة الحديث لا يصح بأي وجه . وقال الألباني . رحمه الله ـ في الإرواء (١٨٦٩): موضوع.

(٤) البحر الزخار (٢٦٧٧).

من طريق سليمان بن أبي الجون، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان عنه بنحوه . وإسناده ضعيف جدًا.

. قال الحافظ في التلخيص (١٨٨/٣): فيه سليمان بن أيي الجون، قال ابن القطان: لا يعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ؛ ولم يسمع منه.

(٥) مسلم (١٤٨٠) مطولًا بقصة.

(٦) أبو داود (٢١٠٢).

(٧) المستدرك (١٦٤/٢).

١٠٣٥. وعن عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿خُيْرَتْ بَرِيْرَةُ عَلَىٰ زَوْجِهَا حِينِ عُتِقَتْ». مُتَّقَقْ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup> في *حَدِيثٍ* طَوِيل.

- وَلِمُسْلِم (٢) عَنْهَا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا» وَفي رَوَايَةٍ عَنْهَا «كَانَ حُرًا»، وَالْأُولُ أَثْبَتُ (٣).
  - وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ظَيُّ اللهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (<sup>1)</sup> ـ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.
- ١٠٣٦- وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَيِيهِ هَا لَهُ عَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ (طَلَّقُ اللَّهِ عَلَيْ (طَلَّقُ اللَّهِ عَلَيْ (طَلَّقُ اللَّهِ عَلَيْ (طَلَقُ اللَّهِ عَلَيْ (طَلَقُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

وقال: وفي حديث جرير قال: وكان زوجها عبدًا فخيرها رسول الله ﷺ فاعتارت نفسها، ولو كان حوا لم يخيرهاه .

ونميّ رواية ("١): وقال عبد الرحمن ـ وهو ابن القاسم ـ وكان زوجها حرًا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري.

 (٣) الذي قال أنه كان حرًا بعض رواة الحديث، وخالفهم من هو أدري منهم بالقصة مثل ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما .

قال البخاري تحقب إحدى روايات الحديث (٦٧٥١): قال الحكم: وكان زوجها حرًا، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس رأيته عبدًا.

وفي موضع آخر (٢٧٥٤): قال الأسود: وكان زوجها حرًا قال: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: ورأيته عبدًا؛ أصح.

وعند مسلم (١٣/١٤٠٥) قالت عائشة: وكان زوج بريرة عبدًا. وقال الحافظ في التلخيص (١٨٨/٣): الراجع أنه كان عبدًا.

كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه به. وقال الحافظ في
 التلخيص (١٨٨/٣): إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤) (١٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲) (۹/۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٢٨٠) بلفظ (رأيته عبدًا) يعني زوج بريرة.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٣٢/٤).

<sup>(</sup>٦) في ١ص١: [الخمسة].

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۲۲٤۳)، والترمذي (۱۱۲۹، ۱۱۳۰)، وابن ماجه (۱۹۰۱).

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(۱)</sup>، وَالدارقطني<sup>(۲)</sup>، وَالبيهقي<sup>(٣)</sup>، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُ. ١٠٣٧ - وَعَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ ﷺ أَنَّ عَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ، أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَقِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَوْبَعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup>، وَالْحَارُهُ<sup>(٧)</sup>، وَأَعَلَّهُ

كلهم من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز عنه به .

قال الترمذي: حسن.

قلت: إسناده ضعيف، وفيه أكثر من علة: الضحاك بن فيروز، جهله ابن القطان، وقال الحافظ: مقبول تقريب (٣٧٣/١).

وأبو وهب الجيشاني قال فيه الحافظ أيضًا: مقبول.

وترجم له البخاري فمي تاريخه (٣/٤٩/٣) وقال: في إسناده نظر، وأعله البخاري أيضًا بالانقطاع فقال في تاريخه (٣٣٣/٤) ـ في ترجمة الضحاك بن فيروز ـ: روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١٨٥/٧): في إسناد هذا الحديث نظر كذا قال البخاري، بل أحاديث هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها قوية، كذا قال أبو عمر في والتمهيد». وقال الحافظ في التلخيص (٢٠٠/٣): أعله العقيلي، وغيره.

(١) صحيح ابن حبان (٥٥ ٤١).

(٢) سنن الدارقطني (٢٧٣/٣) ونقل عن الأوزاعي قوله: لولا الحديث الذي جاء أن النبي ﷺ خيره،
 لقلت: يمسك الأولى.

(٣) السنن الكبير (١٨٤/٧- ١٨٥) والظاهر أن تصحيحه هناك نسبي.

(٤) أحمد (١٣/٢، ١٤).

(٥) الترمذي (١١٢٨).

(٦) صحيح ابن حبان (١٥٦).

(٧) المستدرك (٢/٢).

كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة لكنه معلول.

قال الترمذي: هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: محدّث عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.

وقال الحافظ في التلخيص (١٩٢/٣): حكم مسلم في «التمييز» على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي =

الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةً، وَأَبُو حَاتِمٍ.

١٠٣٨ وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُ عَلِيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِ ثَنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتٌ سِنينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوْلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَامًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ(١)، وَالْأَرْبَعَةُ(١)(٢) إِلَّا النَّسَائِيَّ،

- حاتم عن أيه وأي زرعة: المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر
  بالبصرة، وقال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه به وأعله بتفرد معمر
  بوصله، وتحديثه به في غير بلده هكذا. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة.
  - (۱) أحمد (۲۲۱/۱، ۳۵۱).
    - (٢) في (ص): [الخمسة].
  - (٣) أبو داود (۲۲٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩).

كُلُّهُم مَنْ طُرِيق مُحمَّد بَن إِسْحَاق، عَنْ داود بن الحَصَين، عَنْ عَكَرَمَة عَنْه به .

قال النرمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وَجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه.

قلت: أسناده منكر، وداود بن الحصين روايته عن عكرمة منكرة، كذا قال ابن المديني وأبو داود وغيرهما، وقال الحافظ: ثقة إلا في عكرمة. وراجع تهذيب الكمال (٣٧٩/٨).

قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس في هذا أصح، قبل له: أليس يروى: (أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. قال ابن القيم: وللناس في حديث ابن عباس عدة طرق: أحدها: رده باستمرار العمل على خلافه.

الثاني: معارضته بحديث عمرو بن شعيب.

الثالث: تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة.

الرابع: حمله على ردها بنكاح مثل الأول، لم يحدث فيه شيمًا.

الخامس: حمله على تطاول زمن العدة.

السادس: القول بموجبه ويروى عن على بن أبي طالب وإبراهيم النخمي وغيرهما. السابع: أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة وهي نزلت بعد الحديبية، فلم يكن نكاح الكافر المسلمة قبل ذلك حرامًا.

الثامن: أن حديث ابن عباس في قصته منسوخ.

الناسع: ما حكاه عن بعض أصحابهم في الجمع بين الحديثين بأن عبد الله بن عمرو علم تحريم نكاح الكافر فلم يكل عنده إلا بنكاح جديد. فقال: وردها عليه بنكاح جديد، ولم يعلم ابن عباس بالتحريم فقال: وردها بالنكاح الأولى، فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث أفسدها هذان الآخران. ثم ناقش ابن القيم - رحمه الله - هذه الأقوال ثم قال: وليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول إبراهيم النخعي وإما قول من يقول: إن التحريم لم يكن ثابتًا إلى حين نزول الممتحنة، فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك، فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث. تهذيب السنن (١٩/٥٠).

وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ(١).

١٠٣٩ وَعَنْ عَمْرُو بِنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيْه، عَنْ جَدْهِ: «أَنَّ ٱلنَّبِي ﷺ رَدَّ الْبَتَّةُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي ٱلْعَاصِ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ» قَالَ ٱلتَّرْمِذي: حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَٱلْعَمْلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرُو بِنِ شُعَيْبَ(٢).

١٠٤٠ وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «أَسْلَمَتْ أَهْرَأَةً، فَتَزَوَّجَتْ،
 فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتُ
 بإسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرَ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْآخَرَ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوْلِ». رَوَاه أَخْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وأَبَو دَاوُد<sup>(٤)</sup>، وأَبْن مَاجَهَ<sup>(٥)</sup>

<sup>=</sup> وقال الخطامي: قال محمد بن إسماعيل: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعب، معالم السنن (۲۳/۲۳)

والحديث ضعف إسناده الألباني ـ رحمه الله ـ لكن ذكر له عدة شواهد وقواه بها. وانظر الإرواء(١٩٢١). (١) المستدرك (٢٠٠/٢) وسكت عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۰۷/۲. ۲۰۸۸)، والترمذي (۱۱٤۲)، وابن ماجه (۲۰۱۰)، والبيهقي في سننه (۱۸۸/۷) وغيرهم كلهم من طريق الحجاج، عن عمرو بن شعيب به.

قُلَت: وإسنادَ مَنكَر، وضَعفه غير واحد، قال أحمد عقبه: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول.

وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. وقال البيهقي: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: هذا لا يشب وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري ـ رحمه الله ـ فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد، عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو وأنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو أنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو، فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. وانظر بقية أقوال أهل العلم في نصب الراية (۲۰۹/۳).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/٣٢). (٤) أبو داود (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (۲۰۰۸).ثلاثتهم من طریق سماك، عن عكرمة عنه به.

مرحهم من عربين المستدر من عمود المرواية في عكومة، قال الحافظ في التقريب (٣٣٢/١): صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (٩٩٨).

وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>، وَٱلْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>.

١٠٤١. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَىٰ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: «الْبُسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ» وَأَمَرَ لَهَا بِّالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحُاكِمُ<sup>(٣)</sup>، وَفي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ في شَيْخِهِ اخْتِلَاقًا كَثِيرًا.

١٠٤٢. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَهِجُهُ قَالَ: ﴿أَيُّمَا رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بِرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَأ الصَّدَاقُ بَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَىٰ مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا». أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور<sup>(ء)</sup>، وَمَالِكُّ<sup>(°)</sup>، وَابْنُ أَبِي شَيْبَة<sup>(٢)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٤١٥٩).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢٠٠/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من النوع الذي أقول أن البخاري احتج بعكرمة ومسلم بسماك.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٤/٤٣).

من طريق أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة عنه به . قال الذهبي في التلخيص: قال ابن معين: زيد ليس بثقةً .

قال ابن عدى في الكامل (١٧٢/٢) ـ ترجمة جميل بن زيد ـ: جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري وتلؤن فيه على ألوان واختلف عليه من روی عنه.

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور (٨١٨، ٨١٩).

<sup>(</sup>٥) الموطأ (٢/٦/٤).

<sup>(</sup>٦) المصنف (١٦/٣).

ثلاثتهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عنه به. قلت: ورجال إسناده ثقات غير أن في سماع سعيد من عمر خلاف وقد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر أي أن عمر توفي وعمره ثماني سنوات ونفي سماعه منه جماعة، كمالك وأبي حاتم ويحيى بن سعيد وخالفهم أحمد فقال: رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!. وعلى القول بأنه لم يسمع ـ وهو الأقوى ـ فإن سعيد بن المسيب كان شغوفًا على تتبع مسائل عمر وجمعها =

77.

١٠٤٣- وَرَوَىٰ سَعِيدٌ<sup>(١)</sup> أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: «وَبِهَا قَوَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْحِيّار، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمُهْرُ بَمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

١٠٤٤ - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: «قَضَىٰ (٢) عُمَرُ ﷺ في الْعِبْدِ، أَنْ يُؤَجُّلَ سَنَةً»، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).

# بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

فعرسله عنه قوي. قال يحيى بن سعيد: إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. وقال مالك: لما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه.
 وانظر تهذيب الكمال (٦٦/١١).

<sup>(</sup>١) سنن سعيد بن منصور (٨٦١) من طريق مطرف، عن الشعبي عنه به.
قلت: ورجاله ثقات، والشعبي روى عن علي حديثًا في صحيح البخاري فهو على شرطه على السماع. لكن ذكر الدارقطني في العلل هذا الحديث ـ أي: الذي في البخاري ـ: وقال سمع منه حرقًا ما سمع غير هذا. وانظر العلل (٨٧/٤).

<sup>(</sup>٢) في ١١ص): [قضى به].

<sup>(</sup>٣) مُصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢/٣).

من طریق قتادة، عن سعید عنه به . وروی شریح والحسن والشعبی عن عمر

وروى شريح والحسن والشعبي عن عمر نحوه. وبه قال علي وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة وراجع المصنف. -

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (٩٠١٥).

كلاهماً من طريق سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الجارث بن مُخَلِّد عنه به. قلت: إسناده ضعيف، الحارث بن مخلد، قال الحافظ: مجهول الحال. تقريب (١٤٤/).

وقال في التلخيص (٢٠٥/٣): وأخرجه البزار وقال: الحارث بن مخلد ليَس بمشهور. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقد اختلف فيه على سهيل، فرواه إسماعيل بن عباش عنه، عن محمد بن المتكدر، عن جابر أخرجه الدارقطني وابن شاهين، ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل عن أييه عن =

١٠٤٦ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَشْفُونُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْنَ (١٠)، وَأَمْلُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١٠)، وَأَعْلُ بِالْوَقْفِ. وَالنَّسَائِقُ (٢٠)، وَأَمْنُ حِبَّانَ (٣)، وَأَعْلُ بِالْوَقْفِ.

١٠٤٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَاَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْنَتُوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقًا، فَإِنَّ تُقِيمُهُ خُلِقًا، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقَّ كَسَرْتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ (٤)، وَاللَّفُظُ لِلْبُخَارِيُ.

وَلِمُشلِم: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ، وَبِهَا عِوْجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ

- (۱) الترمذي (۱۱۳۰).
- (۲) النسائي في الكبرى (۹۰۰۱).
- (٣) صحيح ابن حبان (٤٢٠٣، ٤٢٠٤). ثلاثيهم من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب

قال أبن حبان: رفعه وكيع، عن الضحاك بن عثمان .

وقال الترمذي: حسن غريب، وروى وكيع هذا الحديث.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٠٦/٣): قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا للخيص (٢٠٦/٣): قال البزار: لا نعلم مخرمة بن سليمان، عن كريب، وكذا قال ابن عدى، ورواه النسائي عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك موقوقًا، وهو أصح عندهم من الذ ، ع

لَّمَّ عَنَّى الباب عن جماعة من الصحابة منهم: خزيمة بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وعلي بالخطاب، وعلي بالخطاب، وعلي بل الحجية ولما له الحياب، وعلي بن طلق وغيرهم، وفي الأسانيد إليهم مقال لكن بمجموعها ترتقي إلى الحجية ولما له أيضًا من الشواقعد الكثيرة من القرآن و صحيح السنة مما يقطع بحرمة إتيان النساء في أدبارهن وهذا ما ندين الله به وراجع تفصيل ذلك في التلخيص (٢٠٤٣) وقد عقد فصلًا كاملًا في ذلك وتهذيب السنن وحاشيته النفيسة لابن القيم (٧/٣).

(٤) البخاري (٥١٨٥)، ومسلم (١٤٦٨) بنحوه.

جابر. أخرجه ابن عدى، وإسناده ضعيف. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ذكرها الحافظ فانظرها هناك.

تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

- ١٠٤٨- وَعَنْ جَابِرِ ﴿ ثَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَمْبَنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: ﴿أَمْهِلُوا حَتَّىٰ تَدْخُلُوا لَيْلًا ـ يَعْنَى عِشَاءً ـ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيَّةُ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ(١).
- وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ (٢٠: ﴿ وَإِذَا أَطَالَ (٣٠ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ
   لَيْلًا».
- ١٠٤٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُنُّدِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ شَوَّ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ شَوَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةُ ( ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى المُرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَى المُرَأَتِهِ، وَتُقْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُشلِمٌ ( ° ).
- ١٠٥٠ وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ مَعَاوَيَةً عَنْ أَيِيهِ ظَيْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَصْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُو إِلَّا فِي الْبَيْتِ». وَلاَ تَقْبُحْ، وَلاَ تَهْجُو إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ (١٩)، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ (١٩)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٩)، وَالنَّسَائِيُّ (١٩)، وَأَبُو

(٥) مسلم (١٤٣٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۰۷۹)، ومسلم (۱۰۸۸/۲ رقم ۵۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) في ٥ص٥: [طال].

<sup>(</sup>٤) في (ص): [منزلة عند اللَّه].

واعلم أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ وذلك لأن في إسناده عمر بن حمرة ضعفه أحمد وغيره، واستنكر الحديث الإمام الذهبي. وراجع مقدمة آداب الزفاف (17) للألباني ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤٤٦/٤ ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٢١٤٢).

<sup>(</sup>٨) النسائي في الكبرى (١١١٠٤).

<sup>(</sup>٩) ابن ماجه (١٨٥٠).

الْبُخَارِيُّ<sup>(۱)</sup> بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(۲)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(۳)</sup>.

١٠٥١- وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿كَانَتْ الْيَهُودُ
تَقُولُ<sup>(٤)</sup>: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ مِنْ دُيُرِهَا فِي قُبِلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحُولَ،
فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُواْ حَرْفَكُمْ أَنَى شِفْتُمْ ﴾. مُتَفَقَّ عَلَيهِ<sup>(٥)</sup>،
وَاللَّفُظُ لِمُسْلِم.

١٠٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّوْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنْبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الْشَيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ يَتَنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).

١٠٥٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمَرْأَتَهُ إِلَى

كلهم من طرق عن أي قرعة، عن حكيم بن معاوية عنه به.
 وإسناده حسن لكنه معلول بالإرسال، فقد اختلف فيه على أي قرعة وذكر الدارقطني في العلل
 (١٢٢٩) الاختلاف عليه ثم قال: والصواب عن داود، عن أي قرعة، عن رجل من بني قشير
 مرسلاً.

(١) قال البخاري في صحيحه (٢١١/٩ باب رقم ٩٢): باب هجرة النبي ﷺ نساعه في غير يوتهن: ويذكر عن معاوية بن حيدة وفعه: وغير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. وقد وصله الحافظ في عنائيق (٤٣٠/٤) وقال: هكذا رواه حماد بن سلمة، عن أي قرعة، ورواه أبو دارد دال ال هن حدث بعد القطان، عن بعد بد حيد فرقم لنا عاليًا جدًا وإسناده حسن.

وقد وصله الحافظ في التعليق (١٤/ ١٤) والى . همكنا رواه محملات المستعام في ترحمه لرواه بير وحمله الحافظ في من حديث يحمى القطان، عن بهز بن حكيم فوقع لنا عاليًا جدًا وإسناده حسن. وقال في الفتح (٢١٢/٩): اقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحة، وإنما صلوها بصيغة التعريض إشارة إلى انحطاط رتبتها، ثم ذكر وجوه الجمع بين عليه على من نسائه شهرًا، وقعد في مشربة له. حديث ماوية وحديث أنس والذي فيه أن النبي على الى من نسائه شهرًا، وقعد في مشربة له. البخاري (٢٠١٥).

(٢) صحيح ابن حبان (٤١٧٥).

(٣) المستدرك (١٨٧/٢- ١٨٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٤) سقط من (س).

(٥) البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).

(٦) البخاري (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤).

فِرَاشَهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجَىءَ، لَعَنتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

- وَيُشْلِم: كَانَ ٱلَّذِي فِي ٱلْسَمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَوْضَى عَنْهَا.
- ١٠٥٤- وَعَنِ الْبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسَتَوْصِّلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
- ١٠٥٥- وَعَنْ مِحْذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَضَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَىٰ عَنِ الْغِيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِيَ الرُّوم وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْعًا».

ثُمُّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَقِيُّ». رَوَاهُ

١٠٥٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهِلْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، ۚ وَأَنَا أَغْزِلُ عَنْهَا، وأَنَا أَكْرَهُ أَن تَخْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيَّدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ، أَنَّ الْعَزْلَ الْمُوْءُودَةُ الصُّغْرَىٰ، قَالَ: «كَذَبَتِ الْيَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(°)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(′)</sup> ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ وَالنَّسَائِيُّ <sup>(٧)</sup>، وَالطَّحَاوِيُّ <sup>(^)</sup>،

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٣٥٥)، ومسلم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) سقط من [س].

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٤٠)، ومسلم (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٤٢). (٥) أحمد (١/٣)، ٥٣).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢١٧١).

<sup>(</sup>٨) شرح معاني الآثار (٣١/٣).

<sup>(</sup>٧) النسائي في الكبرى (٩٠٧٩).

وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٠٥٧- وَعَنْ جَابِرِ ضَهِمْ قَالَ: «كُنَّا نَغَزِلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْءٌ يُنْهَىٰ عنه، لَنَهَانَا عنه الْقُرَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

• وَلِمُسْلِم (٢): «فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ (٣) اللَّهِ عَلِيلٌ فَلَمْ يَنْهَنَا».

١٠٥٨ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ضَلَيْهُ. ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ
 بِغُشلِ وَاحِدٍ». أَخْرَجَاهُ (٤)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

## بَابُ الصَّدَاقِ

٩ - ١٠ عَنْ أَنْسِ رَهِي اللَّبِيِّ عَلِيْهِ: ﴿أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَافَهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>.

١٠٦٠ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ثِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَتْ: ﴿كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: ﴿كَانَ صَدَاقُهُ

<sup>=</sup> كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.

قلت: إسناده ضعيف، وآفته أبو رفاعة ويقال: أبو مطيع، قال الحافظ: مقبول.

وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير.
قال ابن حاتم في العلل (٢٧/١): سألت أبي عن حديث اختلف هشام الدستوائي، ومعمر بروايتها
عن يحيى بن أبي كثير فروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير... ـ بالإسناد المذكور أعلاه ـ ،
وروى يزيد بن زريع، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، عن
النبي ﷺ ـ قال أبي: حديث هشام الدستوائي أشبه من حديث معمر. وقد ذكر الحافظ طرقه في
الفتح (٢١٩/٩) وذكر شاهدًا له من حديث أبي هريرة وقال: وهذه طرق يقوى بعضها ببعض.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٩)، ومسلم (١٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۸/۱۶٤۰).

 <sup>(</sup>٣) في وس): [النبي].
 (٤) البخاري (٢٦٨)، ومسلم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً [وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةً] (١)، فَتِلْكَ خَمْسُماتَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (٢).

١٠٦١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (اللَّهُ تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةً ـ عليهِ فَاطِمَةً . عليهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: (أَعْطِهَا شَيَتًا». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءً. قَالَ: (فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ»؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(۲)</sup> وَالنَّسَائِيُّ (٤)، وَصَحْحَهُ الْمُاكِمُ.

١٠٦٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ: «أَيَّا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَىٰ صَدَاقِ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِبَاءٍ، أَوْ عِبَاءٍ، أَوْ عِبَّةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النُّكَاحِ، عَهُو لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النُّكَاحِ، فَهُو لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النُّكَاحِ، فَهُو لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النُّكَاحِ، فَهُو لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النُّكَاحِ، وَوَاهُ فَهُو لَهُا الرَّجُلَ عَلَيْهِ البَنْتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَعْمِدُ (٥)، وَالْأَرْبَعَةُ (١٧٧) إلَّا التَّرْمِذِي.

١٠٦٣ وَعَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ ابْنِ مَسْغُودِ: أَنَّهُ شَئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا

وإسناده ضعيف، لعنعنة ابن جريج وهو فاحش التدليس. وانظر الضعيفة (١٠٠٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقين سقط من وص.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦/١٣٠). کلاه دا در ما تر أ

كلاهما أمن طريق أيوب، عن عكرمة عنه به. وإسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣١٦١). (٥) أحمد (٨٨/٢).

<sup>(</sup>٦) في (ص): [الخمسة].

<sup>(</sup>۷) أبر داود (۲۱۲۹)، والنسائي (۱۲۰/٦)، وابن ماجه (۱۹۵۵). کلهم من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عنه به.

مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكُسِ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِرَاثُ، فَقَامَ وَعَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِيرَاثُ، فَقَالَ: فَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ ـ المُرَّأَةِ مِثَا ـ مِثْلُ مَا قَضَيْتَ. فَقَرِحَ بِهَالاً البُنُ مَسْعُودِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)، وَالْأَرْبَعَةُ (٣)(٤)، وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَجَمَاعَةٌ.

١٠٦٤ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةِ شُوَيْقًا، أَوْ تُمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاهُوَدُ
 دَاوُدُ
 وَأَشَارَ إِلَى تَوْجِيحٍ وَقْفِهِ.

ورق بالمبيت برص بالمركز والمناده صحيح وصححه جماعة من الأثمة.

قال الحافظ في التلخيص (٣/٣ ١٦. ٣١٧): صححه ابن مهدى والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال الشافعي: لم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة بقال: عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، وقال البيهتي: قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحايي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر، فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك وقال ابن أبي حام، قال أن وزرعة: الذي قال معقل بن سنان أصح وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ثم قال: أحسنها إسناذًا حديث قتادة إلا أنه لم يعفظ اسم الصحابي. وانظر نصب الراية (٢٠١٣).

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۷۹/٤. ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) في اص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٤) أُبَو داود (٢١١٥)، والنسائي (٢١١٦)، والترمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١). كلهم من طريق منصور، عن إبراهيم عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢١١٠). من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير عنه به.

قال أبو داود: رواة عبد الرحمن بن مهدى، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوقًا، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله ﷺ نستمتع بالقبضة من الطعام، على معنى للتعة، ورواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر على معنى أبي عاصم. =

١٠٦٥ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ ثِنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَجَازَ
 نِكَاحَ امْرَأَةَ عَلَىٰ نَغْلَمِنْ الْحْرَجَةُ التّرْمِذِيُ (١) وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.
 ذَلِكَ.

١٠٦٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: ﴿زَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةَ بِخَاتِم مِنْ حَدِيدِ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(٢)، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه. بلفظ: دأن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وإسناده منكر، عاصم بن عبيد الله متفق على ضعفه.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٤٢٦): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه.

قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي ﷺ وهو منكر.

والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٢٦/٥) في مناكيره.

#### (٢) المستدرك (٢/١٧٨).

من طريق إبراهيم بن خالد الصنعاني، عن عبد الله بن مصعب بن ثابت، عن أي حازم عنه به. وزاد: (وفصة فضة) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: فيه نكارة في السند والمتن. أما السند فلأن عبد الله بن الزبير ضعفه يحيى بن معين كما نقل الذهبي في الميزان (٥٠٩٢) وقد تفرد به على هذا الوجه.

وأما المُتن، فقد رواه الثوري وابن عيينة وجماعة من الأئمة بلفظ: واذهب فاطلب ولو خاتما من حديده وقد تقدم لفظه في الصحيحين في أول كتاب النكاح، ورواه عبد الله بن مصعب بهذا اللفظ ووهم فيه.

قلت: موسى بن مسلم ضعيف، وجهله أبو حاتم والصواب في تسميته: صالح بن مسلم.
 قال الحافظ في التهذيب (٥٨٠/٥): أفصح أبو داود عن علته، فالصواب أنه صالح أخطأ يزيد في اسمه.
 اسمه. وقال في التلخيص (٢١٥/٣): في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف وروى موقوفًا وهو أصح.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۱۱۳).

١٠٦٧ وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْلَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَةُطْنِيمُ<sup>(۱)</sup> مَوْفُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

١٠٦٨. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ هَ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

١٠٦٩ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجُوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَغْنِي: لَمَّا تَرَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُدْتِ بُمُعَاذِ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاحَدُ (٤٠)، وفي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَثْرُوكٌ.
 مَاجَهُ (٤٠)، وفي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَثْرُوكٌ.

١٠٧٠. وَأُصْلُ الْقِصَّةِ فَي الصَّحِيَحِ<sup>(٥)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَسِيدِ السَّاعِدِيِّ.

(١) الدارقطني (٢٤٥/٣).

من طريقٌ داود الأودي، عن الشعبي عنه به.

وإسناده ضعيف. قال الزيلمي في نصب الراية (١٩٩/٣): قال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال ابن حبان: داود الأُودى ضعيف، كان يقول بالرجعة ثم إن الشعبي لم يسمع من على.

(۲) أبو داود (۲۱۱۷).

(٣) المستدرك (١٨١/٢- ١٨٢).

كالهما من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عنه به مطولًا وفيه

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وصححه الآلياني وقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات كلهم على شرط مسلم. الصحيحة (١٨٤٢).

(٤) ابن ماجه (۲۰۳۷) من طریق عبید بن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبیه عنها به.
 قلت: وإسناده تالف. عبید بن القاسم متهم. قال ابن حبان: روی عن هشام نسخة موضوعة.

وانظر الميزان (٢١/٣).

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٥٥٥) وفيه: ١... فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: همي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهرى بيده يضع يده عليها لتسكن نقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقين، وألحقها بأهلهاه.

## بَابُ الْوَلِيمَةِ

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ظُلِّهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَىٰ (١) عَلَىٰ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَثْرَ صُفْرَةِ، فَقَالَ: «مَا هَلذَا؟» قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «فَبَارَكُ<sup>(٢)</sup> اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُشلِم.

١٠٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَاأْتِهَا». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ (١٠).

وَيلُسْلِم (٥): (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْفِجِبْ، عُوسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُه.
 ١٠٧٣ وَعَنْ أَبِي هُرْنِرَةَ رَهِ اللهِ عَالَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (شَرُّ الطَّمَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ بَمْنُعُهَا مَنْ يَأْنِيهَا، وَيُدْعَىٰ إِلَيْهَا مِنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ النَّهَا مِنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ اللهِ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

١٠٧٤ - وَعَنْهُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( وَذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِوا فَلْيَطْمَمْ». أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (٧٠).

١٠٧٥- وَلَهُ<sup>(٨)</sup> مِنْ حَدِيثِ جَايِرِ نَحْوُهُ وَقَالَ: (فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

<sup>(</sup>١) في وس، [قد رأى].

<sup>(</sup>٢) في ١ص): [بارك].

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٥٥)، ومسلم (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٧٣٥)، ومسلم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٠/١٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٤٣٢).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱٤۳۱).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱٤۳۰).

١٠٧٦ وَعَنِ اثْنِ مَشْعُودِ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (طَعَامُ أَوَّل يَوْمٍ حَقَّ، وَطَعَامُ يَوْمٍ النَّالِثِ شَمْعَةٌ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ (١) وَاسْتَغْرَبُهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّجِيحِ.

١٠٧٧ وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَس عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ (٢).

١٠٧٨- وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَّيْبَةَ ـ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(١٢</sup>.

١٠٧٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ ثِينٌ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ يُثِنَىٰ عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرِ وَلَا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبْسِطَتْ، فَأَلْقِيَ

(۱) الترمذي (۱۰۹۷).

. من طريق زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن عنه به قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا بنرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث

وَذَكُو الحَافظ في التَلْخَيص (٢٢١/٣) وجها آخر للضعف وقال: قال الدارقطني: تقرد به زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه، وزياد مختلف في الاحتجاج به ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاعتلاط.

وأخرجه البيهقي (٢٦٠/٧) وقال: حديث البكائي ـ وهو زياد ـ أيضًا غير قوى.

(۲) ابن ماجه (۱۹۱۵).

لكن من حديث أبي هريرة. وعلى كلٍ فإن في كليهما ضعف. قال الحافظ في التلخيص (٢٢١/٣) . في حديث أبي هريرة .: في إسناده عبد الملك بن حسين النخمي الواسطي ضعيف. وقال في خديث أنس: في إسناده بكر بن نحنيس وهو ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن، عن أنس ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (١٩٥٠).

(٣) البخاري (١٧٢٥).

قلت: وصلية بنت شبية مختلف في سماعها من النبي ﷺ وقد رُوي الحديث عنها عن عائشة لكن رواية الجماعة الحفاظ بدون ذكر عائشة، فلذا أعله بعض النقاد بالإرسال. وراجع تفصيل هذا الخلاف في الفتح (١٤٧/٩). عَلَيْهَا النَّمْرُ وَالأَقْطُ وَالسَّمْنُ». مُثَقَقٌ عَلَيْمُ<sup>(۱)</sup>، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. ١٠٨٠- وَعَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرِبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(۲)</sup>، وَسَنَدُهُ ضِعِيفٌ.

١٠٨١- وَعَنْ أَبِي مُجَعَيْفَةَ فَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا آكُلُ مُتَّكِتًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

١٠٨٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا غُلامُ، سَمٌ اللَّه وَكُنْ بِيَمِينِكَ، وَكُنْ بِمَّا يَلِيكَ». مُتَّقَقَ عَلَيْهِ (١٠).

١٠٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَلِيُّ أَتِيَ بِفَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: (كُلُوا مِنْ جَوَانِيهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ (٥)، وَهَلذَا لَفْظُ النَّسَائِعُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٠٨٥)، ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٥٦).

من طريق أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. وضعفه الحافظ أيضًا في التلخيص (٢٢١/٣) وقال: إسناده ضعيف، ورواه أبر نعيم في معرفة الصحابة من رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه به، وله شاهد في البخاري من حديث: عائشة قبل: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: وإلى أفريهما منك بايّاه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٩٨).

 <sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).
 وصدر الحديث قال: (كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي: ......) الحديث.

<sup>(°)</sup> أبو داود (٣٧٧٢)، والترمذي (١٨٠٥)، والنسائي في الكبرى (٦٧٦٢)، وابن ماجه (٣٢٧٧) كلهم من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه بنحوه.

قال الترمذي: حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب.

قلت: وإسناده صحيح، وعطاء بن السائب مختلط لكن لا يضر، فقد رواه عنه شعبة والثوري وهما \_

١٠٨٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ ﷺ قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فَطُّ، كَانَ إِذَا الشَّتَهَىٰ شَيْعًا أَكُلُهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ(١).

١٠٨٥ وَعَنْ جَايِرٍ رَضِّهُ، عَنِ رَسُول الله ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ، فَإِنَّ الشَّمَالِ، وَإِنَّهُ مُسْلِيمٌ (٢).

١٠٨٦- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً ظَلَّٰتِهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢٠).

١٠٨٧- وَلِأَبِي دَاَّوُدَ<sup>(٤)</sup>، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نَحَوُهُ، وَزَادَ: (وَيَنْفُخْ فِيهِ). وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٥)</sup>.

## بَابُ الْقَسْم

١٠٨٨ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْسِمُ
 فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلذَا فَشعِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمُني فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ».
 تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ (٢)،

- (١) البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤).
  - (۲) مسلم (۲۰۱۹).
  - (٣) البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).
    - (٤) أبو داود (٣٧٢٨).
    - (٥) الترمذي (١٨٨٨).

كلاهما من طريق ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة عنه به. ولفظه: (نهى أن يتنفس في الإناء أو يُنفخ فيه).

ونفطه: (مهى أن يتنفس في الرباء أو يتلح فيه). قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٩٧٧).

(٦) أبو داود (۲۱۳۶)، والترمذي (۱۱٤٠)، والنسائي (۲٤/۷) وابن ماجه (۱۹۷۱).

كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد عنها به. قلت: وإسناده صحيح، لكنه معلول بالإرسال، قال النسائي عقبه: أرسله حماد بن زيد.

من القدماء عنه وحديثهما عنه صحيح، وإليه أومأ الترمذي. وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في
 الإرواء (١٩٨٠).

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(۱)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(۲)</sup>، ولَكِنْ رَجَّحَ التَّومِذِيُّ إِرْسَالَهُ. ۱۰۸۹ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلِيْهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ المُرَاتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۳)</sup>، وَالْأَرْبِعَةُ (<sup>(۵)</sup>)، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

١٠٩٠ وَعَنْ أَنْسِ ضَلَيْتُهُ قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيُّبِ،
 أَقَامَ عِنْدَهَا سَنِعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ

وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عن أبوب، عن أبي قلابة، عن عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا: أن النبي ﷺ كان يقسم؛ وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال أبو زرعة في العلل لابن أبي حام (٢/٩٦٤): لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا، قلت (ابن أبي حام): روى ابن علية، عن أبوب، عن أبي قلابة، قال: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه ... الحديث مرسل.

وقال الحافظ في التلخيص (١٥٩/٣): أعله النسائي، والنرمذي والدارقطني بالإرسال. وقال البخاري كما في العلل الكبير (١٦٥): رواه حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٤٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١٨٧/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/٧٤، ٤٧١).

<sup>(</sup>٤) في (ص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٢٣/٧)، وابن ماجه (٩٦٩). كلهم من طريق همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عنه به.

قال الترمذي: إنما أسند هذا الحديث همام بن يَعْمِي، عن قتادة، ورواًه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.

قلت: اختلف فيه على قتادة. رواه همام عنه على الوجه السابق. وخالفهَ هشام الدستوائي وسعيد بن أبى عروبة فروياه عنه. قال: كان يقال: وإذا كان عند الرجل امرأتان».

أُخْرج طريق سعيد الترمذي في علله الكبير (١٦٦) والذي يترجح رواية الإرسال، وذلك لأن من أرسله أثبت في قنادة ممن وصله.

قال ابن معين آثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة. ونص البرديجي على أن أثبت أصحاب قتادة سعيد و هشام وشعبة. وقال: هؤلاء الثلاثة أثبت من همام وأبان وحماد. وراجع شرح علل الترمذي لابن رجب (٥٠٣/٢) في ذكر أصحاب قتادة.

قَسَمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ.

١٠٩١- وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَلَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِفْتِ سَبُعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبُعْتُ لَكِ سَبُعْتُ لِيَسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ('').

٧ ٩ . ١- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِّي اللَّهُ عَنْهَا ـ: ﴿ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِي ﷺ عَلِيْنِ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ». مُتَّفَقَ عَلَيُهِ (٣٠).

١٠٩٣ ـ وَعَنْ عُرُووَةَ ظَيْلِتُهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: ﴿يَا ابْنَ أَشْتِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةِ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّىٰ يَيْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَاهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(2)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(9)</sup> ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ وَصَحَّحَهُ عِنْدَهَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(4)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(9)</sup> ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ وَصَحَّحَهُ

وعند البخاري قال: قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنشا رفعه إلى النبي ﷺ .

كُلاهماً من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة عنه به. وزاد أبو داود: (ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ﷺ: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها. أراه قال: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا).

قلت: وإسناده ضعيف، لأن في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه مقال من قبل حفظه وضعفه جمع من النقاد كأحمد وقال: مضطرب الحديث، وابن معين، وابن مهدي وأبي حاتم والنسائي وغيرهم. لذا فلا يقبل ما انفرد به، ثم إنه اختلف عليه في إسناده.

فرواه سعيد بن منصور عنه مرسلًا. أحرجه البيهقي في سننه (٢٩٧/٧).

لكُن للحديث عدة شواهد صححه بها الألباني في الصحيحة (١٤٧٩) وكذلك في الصحيحين عدة أحديث تنبت هبة يوم سودة لعائشة، مما يدل على أن الحديث له أصل. وانظر نصب الراية (١٦/٣)

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٤٥)، ومسلم (١٤٦١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٢٥)، ومسلم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٠٧/٦- ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢١٣٥).

الْحَاكِمُ(١).

١٠٩٤ - وَلِهُ مُسْلِم (٢) عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَارَ عَلَىٰ نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ ..» الْمَدِيثَ.

١٠٩٥ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ﴿أَيْنَ أَنَا غَدًا»؟ - يُرِيدُ يَوْمُ عَائِشَةَ - فَأَذِنَ لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً، فَكَانَ في بَيْتِ عَائِشَةً. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ ٣٠).

١٠٩٦ وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا». مُثَقَّقَ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

١٠٩٧ ـ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَشَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدْ أَحُدُكُمْ الْمَأْتَةُ جَلْدُ الْعَبْدِ». رَوَاهُ البخاري<sup>(٥)</sup>.

## بَابُ الْخُلُّع

١٠٩٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ فَيْسِ أَتَتِ النِّبِيِّ عَيَّلِيْ فَيْ الْبِي عَيْلِيْ فَي الْبِي عَيْلِيْ فَي الْبِي عَيْلِيْ فَي الْبِينِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْـرَ فِي الْإِسْـلَامِ، قَــالَ رَسُــولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي الْإِسْـلَامِ، قَــالَ رَسُــولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهَ عَلَيْهِ عَلِيهَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>١) المستدرك (١٨٦/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٧٤) مطولًا، وهو عند البخاري أيضًا (٢١٦) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) مطولًا.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠٤) وتمامه: (ثم يجامعها في آخر اليوم).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ البخاري(١).

وفي رِوَايَة لَهُ<sup>(٢)</sup>: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا».

١٠٩٩. وَلاَّبِي دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّرْمِذِيِّ<sup>(٤)</sup>، وَحَسَّنَهُ: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بِنْ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً».

. ١١٠. وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ، ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ<sup>(°)</sup>: ﴿أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمَا<sup>(١)</sup>، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ

(١) البخاري (٢٧٣ه).

. وقد حاول الدارقطني الطعن في الحديث كما في التنبع (٤٣٠) لأنه روي متصلًا ومرسلًا، والطعن لا يسلم له، فقد أخرجه البخاري في صحيحه على الوجهين ولو كان الإرسال يؤثر لأعرض عن إخراجه في صحيحه، ولأن من وصله أكثر ممن أرسله، وانظر هدي الساري (٣٩٤).

مي مساليم التحت (٣١٢/٩): يؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد: منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ، ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائمًا.

- (٢) البخاري (٢٧٤).
- (٣) أبو داود (٢٢٢٩).
- (٤) الترمذي (١١٨٥).

كلاهما من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة عنه به. قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة عن النبي عليه مرسلاً.

وقال الترمذي: حسن غريب.

قلت: في إسناده مقال من قبل عمرو بن مسلم، فقد ضعفه أحمد، وابن معين ـ في أكثر من رواية ـ، والنسائي، ويحيى بن سعيد، وانظر تهذيب الكمال (٢٤٣/٢٢).

وأما ما ذّكره أبر داود من إعلاله بالإرسال فلا يضر، فقد رواه هشام بن يوسف موصولًا وهو ثقة وهو أثبت في اليمنيين من عبد الرزاق. قال عبد الرزاق: إن حدثكم القاضي ـ يعني هشام بن يوسف ـ فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره.

انظر تهذيب الكمال (٢٦٧/٣٠).

(٥) ابن ماجه (۲۰۵۷).

من طریق حجاج، عن عمرو بن شعیب به.

قال في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعنه.

(٦) في ١ص٥: [ذميمًا].

ُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ». ١٠١٠ وَلِأَحْمَدَ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعِ في الْإِسْلَام».

<sup>(</sup>١) أحمد (٣/٤) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة أيضًا.

#### كتاب الطلاق

١٠٠٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَابْنُ مَاجَهْ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>، وَرَجَّعَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ<sup>(٤)</sup>.

١١٠٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: 
هَرُوهُ فَلْيُرَاجِعُهَا، ثُمَّ لِيَنْرُكُهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحْيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبَلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ أَنْ تَعَلَى اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللِمُولِلْم

١٠٤ وفي رِوَاتِة لمسلم ٢٠٠ (مُؤهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلْقَها طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

(١) أبو داود (٢١٧٨).

(۲) ابن ماجه (۲۰۱۸).

(٣) المستدرك (١٩٦/٢).

ر ) المستور ر , , , , ). من طریقین عن محارب بن دِثَار عنه به.

وإسناد ابن ماجمه فيه: عبيد الله بن الوليد الوصافي؛ وهو ضعيف جدًا، وطريق أبي داود والحاكم عن معروف بن واصل، عن محارب وهو معلول بالإرسال.

قال الحافظ في التلخيص (٣٣٣/٣): ورواه وأبو داود والبيهقي مرسلًا ليس فيه ابن عمر، ورجع أبو حاتم والدارقطني في «العلل» والبيهقي المرسل. وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بإسناد ابن ماجه، وضعفه بمبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف، والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٠٤٠).

(٤) قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٣١/١):

سالت أبي عن حديث رواه محمد بن خالد الوهي، عن الوضاح، عن محارب بن دثار، عن عبد الله ابن عمر عن البد الله ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (أبض الحلال إلى الله الطلاق) ورواه أيضًا محمد بن خالد الوهيي، عن معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ مثله؟ قال أبي: إنما هو محارب عن النبي ﷺ مرسل.

- (٥) البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (١٤٧١).
  - (٦) مسلم (١٤٧١) (٥).

١١٠٥ - وِفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ(١): «وَمُحْسِبَتْ تَطْلِيقَه».

١١٠٦- وَفِي رَواية لِلُسْلِمِ (٢): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿أَمَّا أَلْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ الْبَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولً اللَّهِ ﷺ أَمْرِنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَىٰ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ رَبُّكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.
رَبُّكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

١١٠٧ - وَفِي رِوَاتِيَّ أُخْرَىٰ<sup>(٣)</sup>: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «فَرَدَّهَا عَلَيْ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْعًا، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلَّقْ أَوْ لِيُمْسِكَ».

١٠٠٨ وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِ وَلَى يَكْرِ وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلاَقَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (\*).
 مُسْلِمٌ (\*).

١١٠٩ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ رَهِ قَالَ: أُخْيِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتِ جِمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْمَثُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»، حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (°)، ورُوَاتُهُ مُوثَّقُونَ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/١٤٧١، ٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤/١٤٧١) وليس فيه (ولم يرها شيقًا).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) النسائي (١٤٢/٦).

من طریق مخرمة، عن أبیه عنه به. **قلت:** واسناده منقطو، مخرمة ا

قلت: وإسناده منقطع، مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا. نص عليه أحمد، وابن معين وغيرهما. وانظر تهذيب الكمال (٣٢٤/٣٧).

١١١٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: طَلَقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةً،
 فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ». فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا.
 قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا». رواه أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>.

١١١١. وفي لَفْظِ لِأَحْمَدَ<sup>(٢)</sup>: طَلَّقَ رَكَانَةُ امْرَأَتَهُ في مَجْلِسِ وَاحِدِ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ»، وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ.

. ١١١٢- وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ<sup>٣)</sup> مِنْ وَجْهِ آخِرَ أَحسَنَ مِنْهُ: ﴿أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ الْمُرَأَتُهُ

(۱) أبو داود (۲۱۹٦).

من طريق ابن جريح قال: أخبرني بعض بني رافع مولى النبي الله على عكرمة عنه به. قلت: وإسناده ضعيف، لإبهام بني رافع، وضعفه أبو داود. قال عقبه: حديث نافع بن عجير وعبدالله ابن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: «أن ركانة طلق امرأته البتة فرها إليه النبي الله النبي الله النبي الله واحدة. أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فبعلها النبي الله واحدة. وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١٩٠/ ١٩٢٠): الحديث الذي رجحه أبو داود هو حديث نافع ابن علي بن نافع بن عجير عن ركانة، ومن رواية الزير بن سعيد، والزير أضعفهم وضعف البخاري أيشًا هذا الحديث، قال: علي بن يزيد بن ركانة عن أيه: لم يصح حديثه. أمن ما ويا عياس، ولأي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع، ولي يائي يكل علي عن عجير عليه. ثم ذكر لا نعلم هل هو هذا أو غيره والهذا - والله أعلم - رجح أبو داود حديث نافع بن عجير عليه. ثم ذكر ولا نعلم هل هو هذا أو غيره والوق وصححه وهو الحديث الآتي.

(۲) أحمد (۱/۲۵۸).

من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة عنه به.

قلت: داود بن الحصين روايته عن عكرمة خاصة فيها مقال تقدم بيانه، قال الحافظ: ثقة إلا في عكرمة لكن قوى هذا الطريق جماعة من أهل العلم.

قال ابن القيم في تهذيب السنن (٢٢/٣): وهذا أصح من حديث نافع بن عجير ومن حديث ابن جريج، ، وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب.

وقرى هذا السند أيضًا الألباني . رحمه الله . ونقلّ تصحيحه عن أحمد والترمذي والحاكم، والحافظ وابن تبعية وانظر الإرواء (٧/٥٤).

(٣) أبو داود (٢١٩٦).

وهو ضعيف وتقدم بيان ضعفه في كلام ابن القيم السابق.

سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ». ١١١٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَلَاثَ مُلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ، النِّكَاخُ وَالْطَلَاقُ وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ (١) إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (٢٠.

١١١٤- وفي رِوَايَةِ لِابْنِ عَدِيٍّ<sup>(٣)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنَّكَامُ<sup>(٤)</sup>».

١١١٥ وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَة (٥) مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رَفْعَهُ: (لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ وَالنَّكَاحِ

(١) أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩).

ثلاثهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك عنه به. قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: إسناده ضعيف، وفيه عبدالرحمن بن حبيب بن أردك قال النسائي: منكر الحديث، وقال الحافظ: لين الحديث. لذا قال ابن القطان: عبد الرحمن بن أردك وإن كان قد روى عنه جماعة: إسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدراوردي، وسليمان بن بلال فإنه لا يعرف حاله.

(۲) المستدرك (۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ) وقال: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من
 ثقات المدنين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: فيه لين.

(٣) الكامل (٦/٥).

من طريق غالب، عن الحسن عنه بلفظ: (ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه...).

. قُلَت: وإسناده تالف، غالب هو: ابن عبيد الله الجزري ضعيف جدًا. قال ابن معين: ليس بثقة وقال الدارقطني وغيره: متروك. وانظر الميزان (٣٣١/٣).

وكذلك فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع أيضًا.

(٤) في وص): [والنكاح والعناق].

(٥) بغية الباحث (٥٠١).

من طريق ابن لهيعة قال: ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عنه به. وإسناده ضعيف وفيه علتان.

الأولى: ابن لهيعة سيئ الحفظ وقد اختلط بآخره.

الثانية: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة، قال الحافظ في التلخيص عقبه (٣٣٦/٣): هذا منقطع. وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ ۗ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

١١١٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ نَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١١١٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَىٰ ـ وَضَعَ عَنْ أُمْتِي الْخَطَّأَ وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ<sup>(٢)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ أَبُو حَاتَم: لَا يَنْبُثُ.

١١١٨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿إِذَا حَوْمَ امْرَأَتُهُ لَيْسَ
 بِشَيْءٍ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾». رَوَاهُ الْبِخَارِيُّ
 الْبِخَارِيُّ

١١١٩. وَلِمُشْلِمُ<sup>(٥)</sup>: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بَهِينٌ يُكَفَّرُهَا».

١١٢٠ وَعَنْ عَاٰئِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ اثِنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أَذْخِلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ

كلاهما من طريق الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح ـ زاد الحاكم: عن عبيد ابن عمير ـ عن ابن عباس

به. قلت: وهذا حديث منكر، استنكره أثمة الشأن جدًا ولم يثينوه. فقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، وذكر له عدة طرق له فقال أبوه: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، ولم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. علل الحديث (٤٣١/١).

وقال الحافظ في التلخيص (٢٠/١ ٣): قال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكره جدًا، وقال الحافظ في التلخيص (٢٠/١ ٣): قال عبد الله بن أحمد قي الحيل عن أحمد قال: من زعم أن الحفظ الواقل: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي ﷺ، فإن الله وجب في قتل النفس الحفظ الكفي ، فإن الله أوجب في قتل النفس الحفظ الكفارة. وقال محمد بن نصر: ليس له إسناد يحتج بمثله. وانظر مزيدًا لأقوال أهل العلم في وجامع العلوم والحكم، للحافظ ابن رجب الحديث التاسع والثلاثون.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم (١٢٧).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۲۰٤٥).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٧٣).

اللَّهِ ﷺ، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. قَالَ: ﴿لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(').

١١٢١ - وَعَنْ جَابِرِ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَمْ"ِ: ﴿ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِثْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكِ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ ('')، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ('')، وَهُو مَعْلُولٌ. أَنْ مَاجَهُ (° عَنِ الْمِيْفَوْرِ بْنِ مَحْرَمَةً مِثْلُهُ، وَإِسْتَادُهُ حَسَنٌ،

- (١) البخاري (٢٥٤).
- (٢) مسند أبي يعلى (٤٤٧٠) كما في إتحاف المهرة للبوصيري.
  - (٣) المستدرك (٢/٤/٢).

كلاهما من طريق أي بكر الحنفي، عن ابن أي ذئب، عن عطاء بن أي رباح عنه به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

فان الحاقم. هذا حديث صحيح على شرط الشير قلت: والحديث معلول كما قال الحافظ.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٠٧١) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر عن الدي ﷺ قال: ولا طلاق قبل نكاح، فقالا: لم يسمع ابن أبي ذئب، من عطاء، ومحمد بن المنكدر يقرل في هذا الحديث: بلغني عن عطاء، فقلت لهما: رواه صدقة بن عبد الله ومحمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي ﷺ، وتالا: كذا رواه صدقة. وروى ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر وعطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، وروه ابن سمعان مع لينه، عن ابن المنكدر، عن طاوس، عن طاوس، عن طاوس، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ وأولو أبي وأبو زرعة جميئا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري، عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي ﷺ.

وقال الحافظ في التلخيص (٣٣٨/٢): قال أبن معين: لا يصح عن النبي ﷺ: لا طلاق قبل نكاح، وأصح شئ فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي ﷺ مرسلًا.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة.

- (٤) في اص»: [وأخرجه].
- (٥) ابن ماجه (٢٠٤٨). من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة عنه به.

قال في التلخيص (٣٣٨/٣): اختلف فيه على الزّهري فقال على بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عنه، عن عروة، عن المسور، وقال حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة عن عائشة.

قلت: وأعل أبو حاتم رفعه عن الزهري. قال في العلل (٤٣/١) ـ على طريق عائشة المذكور أعلاه .: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك.

لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا.

١١٢٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ (١)، وَلَا عِثْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ (٢) فِيمَا لَا يَمْلِكُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَالتَّرْمِذِيُ (١٤) وَصَحْحَهُ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُ مَا وَرَدَ فِيهِ. ١١٢٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: عَنِ النَّيِيِّ عَلَى قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ

ا. وَعَنْ عَائِشَةً ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: عَنِ النِّبِيِّ قَالِ: ﴿ رُفِعَ القَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَنْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَكُثْرَ، وَعَنِ الْجَنْدُنِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ (١ إِلَّا التِّرْمَذِيِّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٧).

<sup>(</sup>١) في ٥س٥: [إلا فيما يملك].

<sup>(</sup>٢) في (س): [عليه].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٨١).

كلاهما من طرق عن عمرو بن شعيب به.

وعند أبي داود بزيادات أخرى، قال الترمذي: حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الملل الكبير للترمذي (١٧٣) قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصبح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٧٥١).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٦/٠٠١، ١٠١، ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (١٥٦/٦) وابن ماجه (٢٠٤١).

كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود به. قلت: وإسناده ضعيف، حماد بن أبي سليمان فيه مقال من قبل حفظه وحماد بن سلمة في روايته عنه فيها تخاليط. والحديث قد حققته في تعليقي على تحفة المودود لابن القيم (٣٣٤) وبينت هناك أن الصواب في الحديث أنه موقوف على علي هياتي ويمكن أن يقال: إن له حكم الرفع.

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٢/٩٥).

#### بَابُ(١) الرَّجْعَةِ

١١٢٥ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلَّقُ، ثُمَّ يُراجِعُ وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: ﴿ أَشْهِدْ عَلَىٰ طَلَاقِهَا وَ عَلَىٰ رَجْعَتِهَا﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) هَكَذَلُ مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيجٌ.

١١٢٦- [وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُّ (٣) بِلَفْظِ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ مُحْصَيْنِ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ: في غَيْرِ سُنَّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ».

• وَزَادَ الطَّبَرَانِيُ ( عُنَ فِي رِوَايَةِ: «وَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ﴿ ] ( ° ).

١١٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ ﷺ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ لَمَّا اللَّهِيُ ﷺ ﷺ اللَّهُ عَنْهُمَا - اللهِ عَلَيْهِ (٦٠).

## بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظَّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

١١٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٧)</sup>، وَرُوَاتُهُ ثِفَاتٌ.

<sup>(</sup>١) في (س): [كتاب].

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢١٨٦) وصححه أيضًا الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبير (٣٧٣/٧).

<sup>(</sup>٤) الطبراني الكبير (١٨١/١٨ رقم ٤٢٠) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل والمثبت من السبل.

<sup>(</sup>٦) تقدم في أول كتاب الطلاق (١١٠٣).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٢٠١).

من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود بن علي، عن عامر، عن مسروق عنها به، قال الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة، عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن النبي ﷺ =

١١٢٩ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُرلِي حَتَّىٰ يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ». أَخْرَجَهُ الْبِحَارِيُّ(١).

١٦٣٠ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بِنْ يَسَارِ هَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿أَذْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ الله عَلَيْ كُلَّهُمْ يَقِفُونَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَل

١٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «كَانَ إِيْلَاهُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَلَيْسَ بإيلاجِ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُ (٣).

١٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ضَطْهُمُ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمُّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكَفِّرَ، قَالَ: (فَلَا تَقْرَبُهَا حَتِّى تَفْعَلَ مَا أَمَرِكَ اللَّهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ<sup>(٤)</sup>، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ،

- (١) البخاري (٢٩١٥).
- (٢) مسند الشافعي (٢٤٨) وإسناده صحيح.
- (٣) السنن الكبير (٣٨١/٧).
   قال الهيثمي في المجمع (١٣/٥): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

(٤) أبو داود (۲۲۲۳)، والترمذي (۱۱۹۹)، والنسائي (۱۲۷۲) وابن ماجه (۲۰۳۰). كلهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة عنه به.

قال الترمذي: حسن غريب صحيح.

وأخرجه النسائي مرسلًا وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند. قلت: وفي الإسناد علتان، الأولى: الحكم بن أبان قال فيه الحافظ: صدوق عابد وله أوهام.

الثانية: أَنه أعل بالإرسال كما قال النسائي.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٣٠/١): سألّت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن الحكم بن أبان ...؟ قال أي: كذا رواه الوليد وهو خطأ إنما هو عكرمة أن النبي ﷺ مرسل.

مرسلا. وليس فيه عن مسروق، عن عائشة؛ وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
 قلت: ويؤكد صحة الرواية المرسلة، أن مسلمة بن علقمة المتفرد بوصله ضعيف واستنكر عليه هذا الحديث. قال الذهبي في الميزان (١٠٩/٤): من مناكيره روايته عن داود، عن الشعبي ...وذكر الحديث.

وَرَجَّعَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ الْبَرَّالُ<sup>(١)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ عَنْهُمَا ـ وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ».

١١٣٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرِ طَلَّٰهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ الْمَرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيَلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَشُولُ اللَّهِ عَلَيْهًا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيَلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِا: «حَرِّرَ رَقَبَةً، قُلْتُ: وَهَلَ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَ مِسْكِينَا». أُخْرَجَهُ مِنَ الصِّيامِ. قَالَ: (أَطُعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينَا». أُخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَنْ خُرَيْمَةً (٢)، وَالْأَرْبَعَةُ (٢)؛ إلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةً، وَابْنُ الْبَائِيْءَ، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةً، وَابْنُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةً، وَابْنُ

وقال المنذري في «مختصره» قال أبو بكر المعافري: ليس هذا الحديث صحيحًا يعول عليه، قال: وفيما
 قاله نظر فقد صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. نصب الراية (٤٤٦/٣).

<sup>(</sup>١) وعزاه في التلخيص (٣٤٩/٣) من طريق خصيف، عن عطاء عنه به وإسناده ضعيف، خصيف ضعفه أحمد وغيره. وانظر الميزان (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/٧٨).

<sup>(</sup>٣) في اص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۲۱۳)، والترمذي (۱۱۹۸)، وابن ماجه (۲۰۲۲).

كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار عنه وعند جميمهم مطولًا إلا ابن ماجه.

قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: في إسناده علتان. إحداهما: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، الثانية: الانقطاع بين سليمان وسلمة.

قال الترمذي في العلل الكبير (١٧٥): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث مرسل ولم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر.

وُقَالَ الحَافظ في التلخيص (٢٤٩/٣): أعلَم عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة. وللحديث طرق أخرى وشواهد صححه بها الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٥) المنتقى (٤٤٧).

## بَابُ اللَّعَانِ

١٣٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (سَأَلَ فُلاَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَتِكَ أَنْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتُهُ عَلَىٰ فَاحِشَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكُلَّم يَظِيهِ فَلِكَ بَعْلَى عَظِيم وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ. فَلَمْ يَجِعِنُه فَلَكَ إِلَّا اللَّذِي سَأَلْتُكَ عنه قيد البُيليث بِهِ مَنْ عَلَيه وَ النُّورِ، فَتَكَلَّمُنَ عَلَيه، وَوَعَظَهُ وَوَعَظَهُ وَوَعَظَهُا وَوَعَظَهَا فَوَعَظَهَا فَوَعَظَهَا فَوَعَظَهَا فَوَعَظَهَا كَانَ لَا اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ا

١١٣٥ وعن ابن عمر أيضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: ﴿حِسَابُكُمَا عَلَيْهَا قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: ﴿حِسَابُكُمَا عَلَيْهَا وَلَمُ لَلَّهِ عَلَيْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي؟ قَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اَسْتَحْلَلَتْ مِنْ فَرْجِهَا، وَلَا لَكُنْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١١٣٦. وَعَنْ أَنَسِ هَا اللَّهِيَّ عَلَمْ اللَّهِيِّ قَالَ: (أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَنْيَضَ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا به». مُثَقَّقٌ عَلَهِ(<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٤٩٣) بسياق أطول من هذا.

<sup>(</sup>٢) في (ص): [فذلك].

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٦).

١١٣٧- وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ<sup>(١)</sup> عِنْدَ الْحَامِسَةِ عَلَىٰ فِيهِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا مُوجِبَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> وَالنَّسَائِقُ<sup>(٣)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١١٣٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهِجُهُ فِي قِصَّةِ الْتُلَاعِنَيْنِ ـ قَالَ: (فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكُتْهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُوهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ (<sup>4)</sup>.

١١٣٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «عَرِّبْهَا»، قَالَ: أَخَافُ أَنْ نَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(°)</sup>، وَالْبَرَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وأُخْرَجَهُ النَّسَائِيُ (٦) مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ

وهو عند البخاري من حديث ابن عباس بنحوه، وفي مسلم من حديث أنس بسياق أطول وقد اختصره المصنف هنا. وتمامه: (أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء).
 (١) سقط من وس.ه.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٦/٥٧١).

كلاهماً من طريق سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه عنه به. وإسناده حسن وصحح إسناد الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢١٠١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٦٧/٦ ـ ٦٨، ١٦٩ ـ ١٧٠) من طريق الحسين بن واقد، عن عمارة بن أي حفصة عن عكرمة عنه به.

قلت: وإسناده صحيح، وفي الحسين بن واقد كلام وهو ثقة. لكن الحديث أعله الإمام أحمد وغيره، قال الحافظ في التلخيص (٢٥٣/٣): نقـل ابن الجوزي عن الإمــام أحــمــد أنه قال: لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وليس له أصل، وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في

بِلَفْظِ قَالَ: «طَلَّقْهَا»، قَالَ: لَا أُصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكُهَا».

١١٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - حِينَ نَزَلَتْ
 آيَةُ الْتُكَلَّعِنَيْ -: وَأَيَّمَا اَمْرَأَةِ أَذْخَلَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ مَنْ لَيسَ مِنْهُمْ، فَلَيسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتُهُ، وَأَيَّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ - احْتَجَبِ اللَّهُ عنه (١)، وَفَضَحَهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْحَلاثِق وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ - احْتَجَبِ اللَّهُ عنه (١)، وَفَضَحَهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْحَلاثِق اللَّهِ عَلَىٰ رُؤسِ الْحَدِينَ.
 الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ.
 أَخْرِجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَالنَّسَائِقُ (٣)، وَالنَّهُ مَا أَبُو مَا عَدُونَ (٢)، وَالنَّمُ اللَّهُ عَلَىٰ رُءُوسُ المَّائِقُ (١).
 مَاجَهُ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ (٥).

وقال الدارقطنيّ في أطراف الغرائب (٣٤٨/٣): تفرد به الحسين بن واقد عنه وتفرد به الفضل بن موسى عنه.

ر. وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس أخرجها النسائي (٦/٧٦- ٦٨) كما أشار الحافظ وضعفها، فقال: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.

- (١) في (س): [منه].
- (٢) أبو داود (٢٢٦٣).
- (۳) النسائي (۱۸۹/۱- ۱۸۰).
  - (٤) ابن ماجه (۲۷٤۳).
- (٥) صحيح ابن حبان (٤١٠٨).

كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبرى عنه بنحوه.

قلت: وإسناده ضعيف، وله طريقان عن سعيد.

الأول: من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن الهاد، عن عبد اللَّه بن يونس وهذا الطريق عند أبي داود، والنسائي، وابن حبان. وآفته: عبد اللَّه بن يونس.

قال الحافظ في التهذيب (٣٠٦/٣): ذكر عبد الحق أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقال ابن القطان: مجهول الحال.

الثاني: عند ابن ماجه من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب عنه به.

قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، يحيى بن حرب مجهول قاله الذهبي في الكاشف، وموسى بن عبيدة الربذي ضعفوه.

قَالَ الحافظ في التلخيص (٢٠٤/٣): صححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري.

<sup>=</sup> الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح.

١١٤١ - وَعَنْ عُمَرَ عَلَيْهِهُ قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِه طَوْفَةَ عَيْنِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيهُ». أَخْرَجُهُ الْبَيْهَةِيُّ (١)، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ.

١١٤٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً طَيْهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ المُرَأَتِي وَلَدَثُ غُلَامًا أَسْوَدَ، قَالَ: (هل لَكَ مِنْ إِبِلِ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَمَا ٱلْوَانُهَا»؟ قَالَ: مُحْمِّرٌ. قَالَ لَهُ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَلَقَلْ ذَلِكَ»؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَلِذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». مُتَّفَقٌ عَلَهُ (٢٠.

● وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم<sup>(٣)</sup>: «وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ»، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْانْتِفَاءِ مِنْهُ».

## بَابُ الْعِدَّةِ، وَالْإِحْدَادِ

الله عَنِ الْمِسْدَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ ظَيْلُهُ: «أَنَّ شَبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلْيَالِ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَنْكِحَ،

وبالرجوع إلى العلل يظهر لي أن هذا التصحيح إنما هو بالنسبة للطرق الأخرى وليس على إطلاقه وإليك كلامه في العلل (٢٠٦٢).

قال: يروبه موسى بن عبيدة الربذي، واختلف عنه، فرواه بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي عن عمه موسى بن عبيدة وأدخل موسى بن عبيده وأدخل موسى بن عبيده وأدخل بينه وبين الحباب فرواه عن موسى بن عبيده وأدخل بينه وبين المقبري رجلًا يقال له: يحيى بن حرب وهو رجل مجهول وقوله زبلد بن الحباب أشبه بالصواب. وروى هذا الحديث يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونى، عن المقبري، عن أي هريرة وهو الصحيح. سئل الشيخ أبو الحسن عن عبد الله بن يونى هذا فقال: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. (١) السنن الكبير (١/ ٤١١ ع. ٤١٢).

السنن الكبير (١١/٧عـ ٤١٢).
 وفي سنده مجالد بن سعيد قال الحافظ: ليس بالقوي. تقريب (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٠٠).

فَأَذِنَ لَهَا، فَتَكَحَتْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢).

وفي لَفْظ<sup>(٣)</sup>: «أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم (٤): قَالَ الزَّهْرِيُ: (وَلَا أَرَىٰ بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ».

١١٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿ أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ (°)». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ(١)، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

ه ١١٤ وَعَنِّ الشَّعْبِيِّ (٧)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ـ: «لَيْسَ لَهَا شُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^^).

اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالَ: ﴿لَا تُحِدًّ اللّهِ عَلَيْ وَوْجٍ أَوْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا عَلَىٰ زَوْجٍ أَوْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا عَلَىٰ زَوْجٍ أَوْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَمْتُ طِيبًا، وَلَا تَمْتُ طِيبًا،

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۱۸)، ومسلم (۱۶۸۰).

من حَدِّيثُ أم سلمَة: رَّان امْراَةَ من أُسلم يقال لها شبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حيلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكنت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي ﷺ فقال: انكحى) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (ص): [حيضات].

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (٢٠٧٧).

من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عنها.

قال في الزوائد: إسناده صحيح رجاله موثقون.

قلت: ولم أَعرف علته، وصححه الألباني في الإرواء (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٤٨٠).

إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبَذَةً مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَهذا لفظ مُسْلِم. وَلِأَيِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> وَالنَّسَائِيُّ (٣) مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبْ». وَلِلنَّسَائِئِ: ﴿وَلَا تَمْتَشِطْ».

١١٤٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَىٰ عَيْنِي صَبِرًا بَعْدَ أَنْ تُوْفِّي أَبُو سَلَمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإنَّهُ يَشِبُ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْل، وَانْزَعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلاَ تَمْتَشِطِي َ بِالطِّيبِ، وَلا بالْمِيَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَثِيطُ؟ قَالَ: (بِالسَّدْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاُودَ<sup>(٤)</sup> وَالنَّسَائِيُّ (<sup>٥)</sup>، وَإِسْنَادُهُ حسن.

١١٤٨ - وَعَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَنَّ اهْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ البَّنِّي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْ عَلْهَا؟ قَالَ: ولَا ﴿. مُتَّقَقَّ عَلَّيْهِ (٦).

كلاهماً من طريق مخرمة عن أبيه، عن المغيرة بن الضحاك، عن أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء ـ قال أحمد: بكحل الجلاء ـ فأرسلت مولاة لها إِلَى أم سَلَّمَةً فَسَالتها عن كُحل الجلاء، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة... الحديث.

قلت: وإسناده ضعيف وفيه أكثر من علة، مخرمة لم يسمع من أبيه وتقدم بيان ذلك، والمغيرة بن الضحاك مجهول وكذا من فوقه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳٤۱ه)، ومسلم (۹۳۸).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢/٣/٦. ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أبوداود (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٢٠٤/٦-٥٠٠).

قال الذهبي في الميزان (١٦٣/٤): المغيرة لا يعرف وحديثه غريب ثم ذكر الحديث.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٦٧/٣): أعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه، وأُعِلُّ بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة ... الحديث. وهو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨). وزادا: (ثم قال رسول الله ﷺ : إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي

بالبعرة على رأس الحول).

١١٤٩ وَعَنْ جَايِرِ صَّلِجُهُ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «بَلْ، مُجدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُشلِمٌ (١٠).

١٥٠. وَعَنْ فُرِيْهَةً بِنْتِ مَالِكِ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَثْرُكُ لِي مَسْكَنَا يَمْلِكُهُ، وَلا نَفْقَةَ، فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا كُنْتُ فِي يَثْرُكُ لِي مَسْكَنَا يَمْلِكُهُ، وَلا نَفْقَةَ، فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرةِ فَاكَانِي فَقَالَ: «المُكْثِي فِي يَتِيكِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
 قَالَتْ: فَقَضَىٰ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتُ: وَمُعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَىٰ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُنْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup>، وَالْأُرْبَعَةُ (۱۲(٤))، وَصَحَّحُهُ التَّرْمِذِيُّ، عُنْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ التَّرْمِذِيُّ،

وقول من صححه أقرب عندي إلى الصواب والعلم عند الله.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٧٠/٦، ٤٢٠ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) في وص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۳۰)، والترمذي (۲۰۶)، والنسائي (۱۹۹/۱)، وابن ماجه (۲۰۳۱). کلهم من طريق سعد بن إسحاق بن کعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت کعب عنها به. قال النرمذي: حسن صحيح.

قلت: زيب بنت كعب مختلف فيها، جهلها بعضهم وقال آخرون: صحابية، قال الحافظ في القريب: بنت كعب مختلف فيها، جهلها بعضهم وقال آخرون: صحابية، قال الحافظ في القريب: مقبولة ويقال لها صحبة. وفي التهذيب قال: ذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة، وذكرها الحافظ في القسم الأول من الصحابة، كما في الإصابة (١٧٩/٧) وكأنه يرجع صحبتها، واختلف قول الإمام الذهبي أيضًا فيها. فقل في الميزان (١٠٧٤) قول ابن حزم إنها مجهولة وسكت عنه. وفي التجريد (٢٧٤/٧) قال: صحابية. قال الزبلمي في نصب الراية (٣/١٤/٣): قال ابن القطان: قال ابن حزم: زينب بنت كعب مجهولة، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالمدالة، قال: وليس عندي كما قال: بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق، ولا يضر وثقه النسائي وزيب كذلك ثقة وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/١٥/٨) ليس قول من طعن في إساند الحديث الوارد بها نما يجب الاشتفال به، لأن الحديث صحيح، وأقتله معروفون، قضى به الأثمة، وعملوا بموجبه، وتابعهم جماعة قفهاء الأمصار بالحجاز والعراق، وأشوا به وتلقوه بالقبول لصحته عندهم اهد.

وَالذُّهْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَالْحَاكِمُ (٢)، وَغَيْرُهُمْ.

١٥١- (٢) وَعَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قُلْتُ: ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِيَ طُلَّقَنِيَ ثَلَاثًا، ۚ وَأَخَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1).

١١٥٢- وَعَنْ مُحَمِّرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ مُعَالَى: ﴿ لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا شُنَّةَ نَبِيِّنا: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِيُّ [عنها] (° سَيُّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ ('')، وَأَبُو ۚ دَاوُدَ ۚ (٧)، وَابْنُ مَاجَهُ (٨)، وَصَحَّحَهُ الْمَاكِمُ (١)، وَأَعَلُّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١٠) بِالْانْقِطَاع.

١١٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ». أَخْرَجَهُ

وقال: صحيح الإسناد من الوجهين جميمًا ولم يخرجاه قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا حديث صحيح محفوظ وهما اثنان: سعد بن إسحاق بن كعب وهو أشهرهما وإسحاق بن سعد بن كعب وقد روى عنهما جميعًا يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما جميعًا الجهالة.

(٣) من سقط من وس، إلى حديث رقم (١١٨٨) ابتداءًا من قوله: عندي آخر؟ قال أنفقه على أهلك. (٤) مسلم (١٤٨٢).

- - (٥) من اص).
- (٦) أحمد (٢٠٣/٤).
- (۷) أبو داود (۲۳۰۸). (٨) ابن ماجه (٢٠٨٣).
- (٩) الحاكم (٢٠٩/٢).

كلهم من طريق رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده معلول وقد ضعفه أحمد.

(١٠) قال الدارقطني في سننه (٣٠٩/٣) عقبه: ورواه سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة ابن ذؤيب، عن عمرو بن العاص موقوفًا أيضًا، ورفعه قتادة ومطر الوراق والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو. ثم ساق بإسناده عن أحمد قوله: هذا الحديث منكر.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢٠٨/٢).

كِتَابُ الطُّلَاق

مَالِكُ<sup>(١)</sup> في قِصَّة بِسَنَدِ صَحِيح.

١١٥٤. وَعَنِ ابْنِ غَمْرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ<sup>(٢)</sup>، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ.

١١٥٥ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَابْنُ مَاجَهْ<sup>(٥)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup> وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ ضَغْفِهِ.

(١) الموطأ (١/٢٥٤).

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.

قال ابن شهاب، فذُكر ذلك لعمرةً بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (ثلاثة قروء) فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأفراء؟ إنما الأفراء الأطهار.

(٢) الدارقطني (٣٨/٤، ٣٩).

وقال: وكَذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغرهما، عن نافع، عن ابن عمر موقوقًا، وهذا هو الصواب، وحديث عبد الله بن عسم، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي رابع منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية صعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، والوجه الآخر أن عمرو بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته.

- (٣) أبو داود (٢١٨٩).
- (٤) الترمذي (١٨٢).
- (٥) ابن ماجه (۲۰۸۰).
- (٦) المستدرك (٢/٥٠٠).

كلهم من طريق ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم عنها به.

قلت: وهو حديث منكر آستنكره جماهير الأثمة.

قال أبو داود: هو حديث مجهول.

وقال الترمذي: غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.

وقال الدارقطني في سننه (١٤٠٤). وساق بإسناده عن أبي عاصم قوله: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا .. قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا، ثم ساق بإسناده عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة، كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: أبلغك عن النبي ﷺ في هذا؟ قال: لا. وانظر نصب الراية (٢٢٦/٣). ١١٥٦- وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتِ رَفِيْكُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿لَا يَبِحُلُّ لِامِرِيءِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَشْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِه. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(١)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَرَّارُ<sup>(٣)</sup>.

(۱) أبو داود (۲۱۵۸).

(۲) الترمذي (۱۱۳۱).

كلاهما من طريقين عن رويفع به.

وهو حديث مختلف في إسناده، فقد اختلف فيه على أبي مرزوق التجيبي . وهو مختلف في اسمه بعضهم يقول: حبيب بن الشهيد وهو الأشهر وآخرون يقولون: ربيعة بن سليم . على عدةً وجوه ملخصها:

رواه يحيى بن أيوب، عنه، وسماه في روايته: ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيداللَّه، عن رويفع به أخرجه الترمذي كما سبق.

وروَّاه يزيد بنُّ أي حبيب، ونافع بن يزيد، وجعفر بن ربيعة، ويحيى بن أيوب، عنه عن حنش الصنعاني، عن رويقع به.

أخرج هَّذه الطرق آبن أبي شيبة في مصنفه (٦٨٠/٧)، وأحمد (١٠٨/٤.١٠٩) وأبو داود، والطبراني في الكبير (٤٤٨٦)، ٩٤٤، ٩٤٤، ٣٤٤، ٤٤٨٤، ١٤٤٨، وابن حبان (٤٨٥٠). ورواه يزيد بن أبي حبيب مرة ثانية عنه عن رويفع مباشرة.

أُخرَجه أحمد (١٠٨/٤)، وابن أبي شيبة (٤٣٦/٣).

ورواه يزيد بن أبي حبيب على وجه ثالث عن حنش الصنعاني، عن أبي مرزوق التجيبي عن رويفع وواضح أن هناك قلب في إسناده.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٪٤).

والذِّي يظهَّر - والعلم عند اللَّه ـ أن أبا مرزوق اضطرِب في ضبط هذا الحديث، فحدث به على هذه الوجوه المختلفة، وأبو مرزوق ليس من يتعدد عليه الأسانيد ويقبل، وخاصة أنه لم يوثقه إمام معتبر من أئمة الشأن المتقدمين فقد ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، واضطرب فيه الحافظ فقال مرة: مقبول، ومرة: ثقة. وقد توبع على هذا الحديث، تابعه الحارث بن يزيد فرواه عن حنش، عن رويفع به أخرجه أحمد (١٠٨/٤)، والطبراني في الكبير (٤٤٨٨) لكن الإسناد إليه ضعيف، فيه ابن لهيمة.

(٣) البحر الزخار (٢٣١٤). من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن، عن رويفع به.

وقال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا رويفع بن ثابت وحده فإسناده حسن.

قلت: وهذا اختلاف آخر عَلَى رويفع، وأبو الحسن. وهو مولى أم قيس بنت محصن، ولم يرو عنه سوی یزید بن أبی حبیب.

قال الحافظ: مقبول.

١١٥٧ـ وَعَنْ مُحَمَرَ ظُنِّهُ فِي امْرَأَةِ الْفَقُودِ: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أِشْهُر وَعَشْرًا». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ<sup>(١)</sup>، وَالشَّافِعِيُّ<sup>(١)</sup>.

١١٥٨. وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة ظَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿امْرَأَةُ الْمُفَقُّودِ امْرَأَتُهُ حَتَّىٰ يَأْتِيهَا الْبَيَانِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُ<sup>٣)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ.

١١٥٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ظَيْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ الْمَرَأَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٌ». أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ<sup>(٤)</sup>.

١٦٦٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاً .، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ». أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(°).

١١٦١. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ رَهِيُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: ﴿لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّىٰ تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِ حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ<sup>(٧)</sup>.

من طریق یحیی بن سعید، عن سعید بن المسیب عنه به. وفی سماع سعید بن عمر خلاف، تقدم بیانه قریبًا.

(٣) الدارقطني (٣١٢/٣).

من طريق سوار بن مصعب، عن محمد بن شرحبيل الهمدائي عنه به.

قلت: وإسناده منكر.

قال أبو حاتم في العلل (٤٣١/١): هذا حديث منكر، ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ أحاديث مناكير بواطيل.

(٤) مسلم (٢١٧١).

رع) مسمم (١٠٠٠). وقد تصرف المصنف في بعض ألفاظه، ولفظه هناك: (ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثبيًا...).

(٥) البخاري (٢٣٣٥).

(٦) أبو داود (٢١٥٧).

(۷) المستدرك (۲/۹۹).

كلاهما من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك عنه به.

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) وعنه البيهقي في السنن الكبير (٤٤٥/٧).

١١٦٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الدَّارَقُطْنِيُّ (١). ١١٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحُجَرُهِ. مُثَفَقٌ عَلَيْهِ (٢) لِمِنْ حَدِيثِهِ.

١١٦٤. وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً . رضي الله عنها ـ في قِصَّةٍ (٣).

١١٦٥. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِعُ ( عُ).

١١٦٦ وعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ(°).

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: إسناده ضعيف، ومسلم لم يحتج بشريك بل أخرج له في المتابعات، وهو شيء الحفظ. وقال الزيلعي في نصب الراية (٢٠٥٢/٤):

أعله ابن القُطانُ في كتابه بشريك وقال: إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٣/٧٥٧).

من طريق عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عنه بنحوه. وعمرو بن مسلم مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق له أوهام. والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨١٧)، ومسلم (١٤٥٧).

عن عائشة قالت: «اختصم سعد بن أي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله! ابن أخي عتبة بن أي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلي شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش كوللعاهر الحجر واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة.

<sup>(</sup>٤) النسائي (١٨١/٦) وقال: ولا أحسب هذا عن عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٢٧٥).

وضَّعَفُهُ الأَلبَاني ـ رحمه اللَّه ـ في ضعيف أبي داود (٥٠٠).

## بَابُ الرَّضَاع

١١٦٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ فَالَثْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ رَوَلاً](١) وَالْصَّتَانِ». أَخْرَجُهُ مُسْلِمً(٢).

١٦٦٨ وَعَنْهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرنَ من إِخْوَانَكَنْ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْجَاعَةِ» مُتَقَقَّ عَلَيْهِ<sup>(٢٧</sup>).

١٦٦٩ وَعَنْهَا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَلِيًا مَوْلَىٰ أَبِي حَذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِتَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا
 يَتْلُغُ الرَّجَالُ، قَالَ: «أَرْضِعِيد تَّمُومِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُشلِمٌ<sup>(٤)</sup>.

١١٧٠. وَعَنْهَا: أَنَّ أَفْلَحَ ـ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ ـ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَبِيتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِاللَّذِي صَمَعْتُهُ، فَأَمْرِنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَىْ، وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (°).

١١٧١- وَعَنْهَا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتِ، فَتُوْفِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(۱)</sup>.

١١٧٢ و وَعَنِ اثْنِي عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُرِيدُ عَلَى اثْنَةِ

<sup>(</sup>١) من (ص).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٥٠).

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٠).
 وفيه قصة، قالت عائشة: (دخل النبي ﷺ وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال...).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦٤٤) ومسلم (١٤٤٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٤٥٢)، ولفظ مسلم (... وهُنَّ...).

حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ(١).

١١٧٣- وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُعْلِيُّ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ(٢)، وَصَحْحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ. التَّرْمِذِيُّ(٢)، وَصَحْحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

١١٧٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلُونَا، وَابْنُ عَدِيٍّ ( عَ)، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَابْنُ عَدِيٍّ ( عَ)، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَابْنُ عَدِيٍّ ( عَالَمُ فُوفًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمُؤْفُوفَ.

١٧٥ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٤) الكامل (١٠٣/٧).

کلاهما من طریق الهیثم بن جمیل، عن سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار عنه به.

قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.

وقال ابن عدّي: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيبنة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس... ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب.

قال صاحب التنقيح كما في نصب الراية (٢١٨/٣).

<sup>...</sup> كان ـ الهيشم ـ من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وقفه على ابن عباس هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوقًا.

ورجح الموقوف أيضًا البيهقي. وانظر التلخيص (١/٥).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٠٦٠).

من طريق سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه عنه به.

قلت: وإسناده ضعيف جدًا.

قال الحافظ في التلخيص (٤/٥): أبو موسى وأبوه؛ مجهولان. والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢١٥٣).

١١٧٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَعْتَىٰ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ
الْمَرَأَةُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَسَأَلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ
قِيلَ»؟. فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(').
قِيلَ»؟. وَعَنْ زِيَادِ السَّهْجِيِّ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَدَةُ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادِ صُحْبَةً.
الْحُمْقَىٰ». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاؤُدَ<sup>(۲)</sup>، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزيَادٍ صُحْبَةً.

#### بَابُ النَّفَقَاتِ

١١٧٩ وعن طَارِقِ الْحُارِبِي رَفِيَّهُ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُثَاءُ وَاثِدَأُ بِمِنْ تَعُولُ: أُمَّكَ قَابَعُ الْمُعْلِي الْعُلْيَا، وَالْدَأُ بِمِنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَبَاكَ، وَأَبَاكَ، وَأَنْكَ أَذْنَاكَ ﴾. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢٠)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢٠)، وَالدَّارَقُطْنِيُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٨).

 <sup>(</sup>٢) أبو داود في المراسيل (٢١٦).
 ومع إرساله، ففى الإسناد إليه: هشام بن إسماعيل المكى قال الحافظ: مجهول.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦١/٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٣٣٤١).

<sup>(</sup>٦) الدارقطني (٦/٤٤-٥٥).

ثلاثتهم من طريق الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد عنه به. =

١١٨٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْ

١١٨١ - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْشُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِعْ». الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النَّسَاءِ(٢).

١١٨٢ وَعَنْ جَايِر بن عبدالله ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَمْكِنَّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَمْكِنَّ فِي حَدِيثِ الْحَجُ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النَّسَاءِ ـ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَرُقُهُنَّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِيْفُونَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجُهُ مُشلِمٌ (٣).

١١٨٣- وعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرِهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَىٰ بِالْمْرَءِ إِنْمُمَا أَنْ يُضَيِّعَ مْنِ يَقُوتُ». رَوَاهُ ٱلْنَسَاتَئِيُ<sup>(٤)</sup>.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم<sup>(٥)</sup> «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

وعند الدارقطني مطولاً وفيه قصة فيها معان رائعة فانظرها عنده.
 والحديث رجاله ثقات، ويزيد وثقه أحمد ويحيى كما نقل الذهبي في الميزان (٤٢٣/٤).
 قال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني: رواته كلهم ثقات.

وانظر الإرواء (٣/٩/٣). (١) مسلم (١٦٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر رقم (۱۰۵۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٢١٨) وتقدم.

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٩١٧٦، ٩١٧٧).

من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر عنه به.

قلت: وإسنادّه ضعيف، وهب بن جابر مجهول.

قال ابن المديني: مجهول.

وقال الذهبي: لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق. وانظر الميزان (٣٥٠/٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٩٦).

عن حيثمة قال: كنا جلوسًا مع عبداللَّه بن عمرو إذ جاءه فهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق =

١١٨٤ وَعَنْ جَابِرِ يَرْفَعُهُ: فِي آلحَامِلِ المُتَوفَّى عَنْهَا: قَالَ: لَا نَفْقَةً لَهَا أَخْرَجَهُ النَّفَقَةِ اللَّهَ وَتُبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ اللَّهُ عَنْهَا . كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١١٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْنَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْنِيدِ السُّفْلَلَى، وَيَتِدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ الْمُرَأَةُ: أَطْمِعْنِي أَوْ طَلَقْنِيه. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ (٢٠)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

١١٨٦ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُثْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ - قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْتَهُمَا». أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ<sup>(٣)</sup> عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيِي الرَّنَادِ عنه، قَالَ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ: شُفَّةٌ، فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَلذَا مُرْسَلٌ قَويِّ.

(٢) الدارقطني (٣/٥٩٥. ٢٩٧).

من طريق محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح عنه به. وفيه قال: دومن أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمنى واستعملنى وولدك يقول: إلى من تتركنى».

التسمي والشطر الأخير من الحديث والذي يبدأ بقوله: (ومن أعول...) وَهِمَ أَحد الرواة في رفعه. والصواب الوقف على أبي هريرة أي من قوله.

فقد أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٥٥)، وذكر في آخره: فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله ﷺ قال: لا، هذ من كيس أبي هريرة.

وقال الحافظ في الفتح (٤١١/٩) على الرواية المرفوعة:

وهو وهم والصوّاب مَا أخرجه هو من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه: (فسئل أبو هريرة: من تعول يا أبا هريرة) وانظر المزيد في الفتح.

(۳) سنن سعید بن منصور (۲۰۲۲).وإسناده صحیح إلى سعید.

وأخرجه البيهقي في سننه (٤٦٩/٧)، وقال: قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد: سنة، أن تكون سنة من رسول الله ﷺ.

<sup>=</sup> قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم قال: قال رسول الله ﷺ كفي بالمرء إثما...

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤۸۰).

١١٨٧ - وَعَنْ عُمَرَ ظُلِيُّهُ: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أَمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا». أَخْرَجُهُ الشَّافِعِيُّ (١)، والْبَيْهَقِيُّ (٢) بِإِسْنَادٍ حَسَن.

١١٨٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى الله عَلَيْ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي دِينَارُ ؟ قَالَ: ﴿أَنْفِقُهُ عَلَىٰ نَفْسِكُ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿أَنْفِقُهُ عَلَى أَلَاكُ عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿أَنْفِقُهُ عَلَى اَخَرُ ؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿أَنْفِقُهُ عَلَىٰ خَادِمَك ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿أَنْفِقُهُ عَلَىٰ خَادِمَك ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿أَنْفِقُهُ عَلَىٰ خَادِمَك ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: ﴿أَنْفَقُهُ عَلَىٰ خَادِمُك ﴾ قَالَ: ﴿أَنْفَقُهُ عَلَىٰ خَادِمُك أَلَٰ اللهُ فَعْ لَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

(١) الأم (٩١/٥).

(٢) السنن الكبير (٢٩/٧).

من طريق مسلم بن خالد، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر عنه به.

قلت: في إسناده، مسلم بن خالد وهو الزنجي.

قال فيه الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام. " ولعل تحسين الحافظ له من قبل أنه يترخص في الموقوفات ما لا يترخص في المرفوعات.

(٣) في (س): [تعلم].

(٤) الأم (٥/٨٧).

(ع) ادم (۱۲۹۱). (ه) أبو داود (۱۲۹۱).

(٦) النسائي (٦٢/٥).

(٧) المستدرك (١/٥/١).

كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه به.

وعند الحاكم بلفظ الجماعة. وقال: صحيح على شرطَ مسلم ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده حسن، لكن محمد بن عجلان في روايته عن سعيد عن أبي هريرة مقال، ويقال إنها اختلطت عليه وقد تقدم تفصيل ذلك.

فائدة: قال الحافظ في التلخيص (١/٤): قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الأخر بل يكونا سواء، لأنه قد صح أن النبي ﷺ كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.

١١٨٩- وعن بَهْزِ بْنِ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِوْ؟ قَالَ: ﴿أُمُّكَ ﴾. قُلْتَ: ثُمُّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أُمَّكَ ﴾. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أُمِّكَ ﴾. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup> وَحَسَّنَهُ.

# بَابُ الْحُضَانَةِ

. ١ ٩ . عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(؟)</sup>: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابني هذا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِيحِيَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>.

قلت: (الحافظ) في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى آلروايتين.

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٣٩٥).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۸۹۷).

كلاهما من طريق بهز بن حكيم به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث وروى عنه معمر والثوري وحماد بن سلمة، وغير واحد من الأثمة.

قلت: وإسناده حسن كما قال.

<sup>(</sup>٣) في اصا: [عمر] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢٠٧/٢).

ثلاثتهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب.

١٩١٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُؤُلِئِهُ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بَابِنْي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِشْرِ أَبِي عِنْبَةً، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النِّيُّ وَكُلِيٌّ: «يَا غُلَامُ، هَلِذَا أَبُوكَ وَهَلِذِهِ أُمُكَ، فَحُذْ بِيَدِ أَيْهِمَا شِفْتَ». فَأَخَذَ بِيَدِ ۚ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١). وَالْأَرْبَعَةُ (٢)(٣)، وَصَحَّحَهُ التَّرمِذيُّ.

١٩٢ - وعن رَافِع بْنِي سِنَانِ هَيْ اللَّهِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيِّ يَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ». فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ <sup>(°)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(1)</sup>.

وعند بعضهم مطولا بقصة. قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وإسناده صحيح، وصَححه غير واحد.

وصححه ابن القطان وغيره وانظر نصب الراية (٢٦٨/٣ ٢-٢٦٩)، والإرواء (٢١٩٢) وصححه أيضًا.

(٤) أبو داود (٢٢٤٤).

(٥) النسائي (٦/٥٨١).

(٦) المستدرك (٢٠٦/٢). من طريق عبدالحميد بن جعفر، عن أبيه عنه.

وعند النسائي من طريق عبدالحميد بن سلمة، عن أبيه عن جده.

قلت: وفي سنده ومتنه اختلاف كبير.

قال الحافظَ في التلخيص (١٣/٤): في سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجع ابن القطان رواية عبدالحميد بنُّ جعفر، وقال ابن المنذرُّ لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. وقال ابن القطان كما في نصب الراية (٢٧٠/٤).

هذا الحديث يرويه عيسيّ بن يونس، وأبو عاصم النبيل وعلي بن غراب كلهم، عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه، عن جد أبيه رافع بن سنان؛ وعبدالحميد ثقة وأبوه جعفر كذلك قاله الكوفي. =

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في اص): [الخمسة].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي (١٨٥/٦)، وابن ماجه (٢٣٥١). كلهم من طرق عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة عنه بنحوه.

١٩٩٣. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيُّ كَالِمِّ قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لِحَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمُّ». أَحْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(١)</sup>.

١٩٤. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>٢٧)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَيُّتُهُ فَقَالَ: (وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْحَالَةُ وَالِدَةً».

١٩٥٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هِإِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِشهُ مَعَهُ، فَالْيَنَاوِلُهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقَّ عَلَيهِ (٢٣)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيُّ.

١١٩٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذَّبَتِ المُّرَأَةُ فِي هِرَّةِ سَجَنَتْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هي حَبَسَتْهَا، وَلَا [هِيَ]<sup>(٤)</sup> تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>.

وروي هذا الحديث من طريق عثمان البتي، عن عبدالحميد بن سلمة، عن أيه، عن جده... ثم قال: ومذه الروايات لا تصح، لأن عبدالحميد بن سلمة، وأباه وجده لا يعرفون، ولو صحت لم ينبغ أن نجمله خلاقًا لرواية أصحاب عبدالحميد بن جعفر عن عبدالحميد بن جعفر فإنهم ثقات وهو وأبوه ثقتان وجده رافع بن سنان معروف.

قلت: وعلى القول بأن طريق عبدالحميد بن جعفر هو المحفوظ، ففيه مقال جعفر بن عبدالله بن الحكم سماعه من جد أبيه وافع فيه نظر، قال عبدالعزيز النخشبي: هذا مرسل لأنه لم يدرك جد أبيه. جامع التحصيل (١٥٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٩٩).

 <sup>(</sup>۲) المسند (۹۸/۱۹۹۹).
 وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . رحمه الله . في تعليقه على المسند (۷۲۰) وانظر الإرواء (۷/ ۲٤٧.۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) من اصا.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢).



### كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

١١٩٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَظْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيُّ مُسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثِ: التَّيْفُ اللَّهِ، إِلَّا إِلَهُ إِللَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا إِلِحَدَىٰ ثَلَاثِ: التَّقْسُ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». مُثَقَقٌ عَلَيهِ (١).

١٩٨٠ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ قَالُ مَسْلِم إلا في إحْدَىٰ ثَلَاثِ خِصَالِ: زَانِ مُحْصَنِ فَيْرْجَمُ، وَرَجُلْ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَجُلِّ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَجُلِّ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيْقُتْلُ، أَوْ<sup>(۲)</sup> يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ الْأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُورَ<sup>(۲)</sup>، وَالنَّسَائِقُ (۲)، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(۵)</sup>.

١٩٩٩- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ يَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

، ١٢٠٠ وَعَنْ سَمُرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوِّلُ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (ص): [و].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢٣/٨).

<sup>(</sup>ه) المستدرك (۲۹۷/٤).

لالتهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير عنها به. قال الحاكم. " المحاكم أسميح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وهو كما قالَ. تنبيه: وقع تحريف عند الحاكم في تسمية عبيد بن عمير فجاء (عبيدالله بن عمر).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨).

جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُه. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَالْأَوْبَعَةُ<sup>(٢)</sup>، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في سَمَاعِهِ مِنْهُ.

• وَفِي رِوَايَةِ أَبِي<sup>(٣)</sup> دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: (وَمَنْ خَصَىٰ عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ). وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ<sup>(٤)</sup> هَلَذِهِ الزِّيَادَةَ.

١٢٠١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَلَىٰهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ<sup>(°)</sup> بِالْوَلَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْبَيْهَةِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ<sup>(١)</sup>.

(۱) أحمد (٥/١٠، ١١، ١٢، ١٨، ١٩).

(۲) أبو داود (٤٥١٥. ٤٥١٥)، والترمذي (٤١٤)، والنسائي (٢١.٢٠/٨)، وابن ماجه (٢٦٦٣). كلهم من طرق عن الحسن، عن سمرة به.

وفي بعض الروايات زيادة: (ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد».

قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وفي سماع الحسن من سمرة خلاف والأكثر على أنه لم يسمع منه وقد تقدم بيان ذلك. ويؤكد انقطاعه أن الحديث عند أحمد في الموضع الأول المشار إليه قال: (ولم يسمعه منه).

(٣) في (ص): [لأبي].

(٤) المستدرك (٣٦٨.٣٦٧/٤)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
 قلت: وإسناده منقطع كسابقه.

(٥) في (س): [لاتقاد الوالدة] والمثبت من (ص) وهو لفظ أصحاب التخريج السابق.

(٦) أحمد (٢٢/١، ٤٩)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، المنتقى (٧٨٨)، والسنن الكبير (٣٨/٨).

كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عنه بنحوه.

قال الترمذي: هذا حديث لا تعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عباش، عن المشي بن الصباح، والشي بن الصباح يضقف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو حالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاق، عن عمرو بن شعيب، عن أيه، عن جده، عن عمر، عن النبي على وقد روي هذا الحديث في اضطراب. على عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث في اضطراب. قلت: واختلف على عمرو بن شعيب في إسناده، وذكره الدارقطني في العلل (١٠٧/٢) وبينً الاختلاف فيه عليه، ثم قال: المرسل أولى بالصواب.

- ١٢٠٢ وَعَنْ أَبِي مُجَنِيْفَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ﴿ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيَ عَنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ، وَيَرَأُ النَّسْمَةَ، إِلاَّ فَهُمّ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَلاِهِ الصَّحيفَةِ، قَلْتُ: وَمَا فِي هَلاِهِ الصَّحيفَةِ؟ قَالَ: «الْمَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأُسِيرِ، وَ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بَكَافِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْمَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأُسِيرِ، وَ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٠).
- ۱۲۰۳ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۳)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ (<sup>٤)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلَى عَلَيْ طَلِيْهِ وَقَالَ فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونُ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَشْعَلَ بِلِاِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدَّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup>.
- ١٢٠٤ وَعَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَلَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، خُلَانٌ، خَتَّىٰ ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَ، فأَمَرْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يُرْضَّ رَأْسُهُ بَيَنَ حَجَرَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٠/٤): قال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شئ،
 وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول، قال البيهقي: طرق هذا الحديث متقطعة.

<sup>(</sup>١) البخاري (١١١).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) النسائي (١٩/٨- ٢٠).

كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ـ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه... الحديث. ورجال إسناده ثقات، وقد روي عن علي من طرق أخرى وانظر الإرواء (٢٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١٤١/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢).

١٢٠٥ وعن عِمْرَانَ بْنِ مُحَصَيْنِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٢٠٦- وَعَنْ عَمْرِو َ بَنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .. أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَوْنِ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى (٢) النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: وَجُلًا بِقَوْنِ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى (١) النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: مَأَدُنُهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيهِ، فَقَالَ: وَقَالَ: هَقَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَجْتُ. فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدُكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَنْ فَعَلَى يَثِرَأُ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤)، وَالدَّارَقُطْنِي (٤)، وَالدَّارَقُطْنِي (٤)، وَالدَّارَقُطْنِي (٤)، وَالدَّارَقُطْنِي (٤). وَأَعْلَ بِالْإِرْسَالَ.

١٢٠٧- وَعَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: افْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِلَىٰ الْمَرَاتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إَلَىٰ إِحْدَاهُمَا اللهِ عَلَيْهَا، فَاحْتَصَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهَا، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّ دِيَةَ جَبِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٌ أَوْ

<sup>(</sup>١) أحمد (٤٣٨/٤).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۹۰۰)، والنسائي (۸/۲۰۲۰)وليس هو عند الترمذي وانظر تحفة الأشراف (۱۹۳۸). ثلاثتهم من طريق قتادة، عن أبي نضرة عنه به. وإسناده كما قال الحافظ.

<sup>(</sup>٣) سقط من ١ص٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٥) الدارقطني (٨٨/٣).

من طریقین عن عمرو بن شعیب به.

قلت: أما الإسناد الأول عند أحمد فمن طريق محمد بن إسحاق وصورته هناك، قال: وذكر عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده... وابن إسحاق مدلس.

والثاني: من طريق ابن جريج عنه، وابن جريج أيضًا مدلس وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٦) في ٥ص): [إحديهُما].

وَلِيدَةٌ، وَقَضَىٰ بِدِيَةِ الْمُؤَاةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بُنُ النَّابِغَةِ الهُذْلِئِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكُلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». مِنْ أَجْلِ سَجَعِهِ اللَّذِي سَجَعَ. مُثَقَّقً عَلَيْهِ (١). اللَّذِي سَجَعَ. مُثَقَّقً عَلَيْهِ (١).

١٢٠٨ وَأَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَالنَّسَائِيُ<sup>(٣)</sup> مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ عَلَيْهِ الْجَيْنِ؟ قَالَ: عُمَرَ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَيْنِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إَحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ . فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا، وَصَحْحُهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(°)</sup>.

١٢٠٩ - وَعَنْ أَنْسِ صَلَيْهُ : أَنَّ الوَّتَنِعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَةَ جَارِيَةِ،
فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْو، فَأَبُوا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأْبَوا، فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بُنُ
وَأَبُوا إِلاَ الْفَصَاصَ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بُنُ
النَّصْرِ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ الوَّتِيْمِ اللَّهِ يَعَلَى بِعَمَّكَ بِالْحَقِ، لَا
تُكْسَرُ ثَيْئِيتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (هِا أَنسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ».
فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وإنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ
قَرْضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وإنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ
أَنْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرُهُ». مُثَقَقٌ عَلَيْدِ (١٠، واللَّهُ ظَلِّيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ لَوْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۷۵۸)، ومسلم (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٧٢ه٤).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢١/٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٦٠٢١).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣/٥٧٥).

كلهم من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عنه به. وإسناده صحيح، وابن جريج صرح بالتحديث.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥).

١٢١٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قُتِلَ فِي عَلِيْنَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلْمَا الْخَطَإِ، قُولَ مَنْ اللَّهِ عَلْمُ الْخَطَإِ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ أبو وَمَنْ قَالَهُ (¹) وَالنَّسَائِقِ (¹)، وَابْنُ مَاجَهُ (٣) بِإِسْنَادِ فَوِيِّ.
 دَاوُدَ (¹) وَالنَّسَائِقِ (¹)، وَابْنُ مَاجَهُ (٣) إِسْنَادِ فَويِّ.

١٢١١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(ء)</sup> ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَاثِمْ قَالَ: ﴿إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الْآخِرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُعْجَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ (°) مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْفَطَانُ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَةِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.

١٢١٢ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَىٰ مَنْ وَهَىٰ بِذِمِّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُالرُزَّاقِ<sup>(٢)</sup> هَكَذَا مُوسلًا،

(١) أبو داود (٤٥٤٠).

(٢) النسائي (٨/٠٤- ٤١).

(۳) ابن مأجه (۲٦۳۵).

را) بن مدير المعملية المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

قلت: إسناده معلول بالإرسال، سليمان بن كثير متكلم فيه وفي حفظه مقال، وقال العقيلي في ضعفائه (١٣٧/٢): مضطرب الحديث، وانظر تهذيب الكمال (٢/١٢٥).

ثم إنه قد خولف في إسناده فرواه الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار: كسفيان بن عينة وحماد بن زيد، عنه مرسلًا وروايتهم أصح. قال البيهةي في سننه (٢٥/٨) عقبه: وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم، ورواه حماد بن زيد في آخرين، عن عمرو، عن طاوس مرسلًا.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٣٣٢/٤) قال في التنقيح: إسناده جيد لكنه روي مرسلًا.

(٤) في اصا: [عمر] وهو تصحيف.

(٥) الدارقطني (١٤٠/٣).

من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه به . وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل مرسلًا؛ ووكيع ثبت في سفيان. قال البيهقي عقب الطريق المرفوع: هذا غير محفوظ، وقد قبل عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، والصواب ـ ثم ساق بإسناده الطريق ـ المرسل. السنن الكبير (٥٠/٨ ـ ٥٠١).

(٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٥١٤).

وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(۱)</sup> بِنِدِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمُوْصُولِ وَهِي<sup>(۲)</sup>.

١٢١٣ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «قُلِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ بِهِ». أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُ<sup>٣)</sup>.

١٢١٤ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْحُزَاعِيِّ فَلْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ
 لَهُ قِتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَدْهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْمَقْلَ أَوْ
 يَقْتُلُوا». أَحْرَجُهُ أَبُو دَاؤُدَ<sup>(٤)</sup> وَالنَّسَائِقُ<sup>(٥)</sup>.

١٢١٥. وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَمُغْنَاهُ.

## بَابُ الدِّيَّاتِ

١٢١٦ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَيْلِاً كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَمَنِ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَثْلًا عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ فَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ أَوْلَيَاءُ الْمُقَتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ مَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفَ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي النَّسُانِ الدِّيةُ، وَفِي الشَّفَتِيْنِ الدِّيْةُ، وَفِي الدَّيَةُ،

(١) الدارقطني (٣/١٣٥).

وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة، عن ابن الله الله الله الله عن ربيعة، عن ابن اللهلماني منعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله.

- (٢) في وص): [واو].
- (٣) البخاري (٦٨٩٦) معلقًا.
  - (٤) أبو داود (٤٠٥٤).
- (٥) لم يخرجه، وانظر تحقة الأشراف (٢٢٥/٩)، وهو عند الترمذي عنه بنحوه.
   قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٢٢٠).

(٦) البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥).

الدِّيةُ، وَفِي الْبَيْصَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصَّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي النَّائِمُومَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ حَمْسُ عَشَرَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلُّ إِصْبَع مِنْ أَصَابِع الْمَيْةِ وَالْرِجُلِ عَشْرةٌ مِنْ الإَبِلِ، وَفِي الْسِنِ حَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمُرَاقِ، وَعَى الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمُرَاقِ، وَعَلَىٰ أَهْلَ الذَّهُ لِ الْمُؤَقِّ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الذَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الذَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الل

أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> في الْمَرَاسِيلِ، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَابْنُ خُزَيُمَّة<sup>(٣)</sup>، وَابْنُ الْجَارُودِ<sup>(٤)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(°)</sup>، وَأَحْمَدُ وَاخْتَلَفُوا في صِحْتِهِ.

١٢١٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ۚ كَالِكَةِ ۚ قَالَ: «دِيَةُ الْحَطَا ِ أَحْمَاسًا:

(١) المراسيل (٢٧١).

(۲) النسائی (۷/۸ه- ۹۰).

(٣) صحيح ابن خزيمة (٢٢٦٩). .

(٤) المنتقى (٧٨٤).

(٥) صحيح ابن حبان (٩٥٥٩).

كلهم - ما عدا أبن الجارود - من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنه بنحوه. قلت: واعتلف على الزهري، رواه الحاكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود عنه به وخالفه محمد بن بكار فرواه عن يحيى عن سليمان بن أرقم عنه به، وهذه الرواية هي المحفوظة، ومن قال: سليمان بن داود فقد وهم فيه.

قال أبو داود: والذى قال: سليمان بن داود. وهم فيه. وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب، وسليمان ابن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً .

وقال أبو حاتم في العلل (٢٢٢/١): من الناس من يقول سليمان بن أرقم وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم داود ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به، فلا أدري أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقي، ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٠/٤): قال أبو داود: لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود، وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحبى بن حمزة: سليمان ابن أرقم، وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: إنه الصواب، وتبعه صالح بن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروي وغيرهما وقال جزرة: نا دحيم قال: قرأت في كتاب يحبى بن حمزة حديث عمرو بن حزم، = عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِيَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُ<sup>(١)</sup>، وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ<sup>(٢)</sup> بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ» بَدَلَ «بَنِي» وَإِسْنَادُ الْأُوّلِ

فإذا هو سليمان بن أرقم.

وأما طريق أبن الجارود فهو مرسل، فقد أخرجه من طويق عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده. \* قال الحافظ في التلخيص (٢٠/٤): وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي ﷺ ولكن لم يسمع منه.

وقال الحافظ في التلخيص (٣/٣): صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، ققال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كالله و قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الرهبي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله على والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة.

(١) الدراقطني (١٧٣/٣).

(۲) أبو داود (٤٥٠)، والترمذي (١٣٨٦) والنسائي (١٣/٤- ٤٤) وابن ماجه (٢٦٣١). كلهم من طريق حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك عنه به .

الله الله المدي: حديث ابن مسعود لا نمرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوقاً . قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نمرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوقاً . قال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عبد أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة: أنه مخالف لما رواه أبو عبية بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل... ووجه آخر وهو أن الخير المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول ولم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر بينود بروايته رجل غير معروف وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهورًا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه ما ربحان فصاعدًا فضاعدًا ان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حيثلد معروفًا، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، انتر أن خبر خشف بن مالك لا انقرد بخبر؛ وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يواقه غيره. ووجه آخر أن خبر خشف بن مالك لا

أَقْوَىٰ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة<sup>(١)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَعُّ مِنَ الْمُوْفُوع.

١٢١٨- وَأَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٣)</sup> مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً؛ في بُطُرِيْهَا أَوْلاَدُهَا».

١٢١٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وإِنَّ أَعْنَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». أَحْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( عَنَى حَدِيثِ صَحَّحَهُ. [وَأَصْلُهُ

(٣) الترمذي (١٣٧٨).

كلاهما من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بنحوه وعند أمي داود مختصرًا .

قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وإسناده إلى عمرو فيه لين، سليمان بن موسى في حفظه مقال، وقال الحافظ: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. والراوى عنه محمد بين راشد.

قال فيه الحافظ: صدوق يهم. لكن توبع سليمان، تابعه محمد بن إسحاق عند أحمد (٢١٧/٢). وقد عنعن في إسناده.

وصحح الحدّيث بالطريقين الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢١٩٩).

(٤) صحيح ابن حبان (٩٩٦٥).

مطولاً بقصة. وله شواهد كثيرة يصح بها، وانظرها في التلخيص (٢٦/٤). وقد أخرجه أحمد (١٧٩/٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بنحوه وإسناده حسن.

ومن شواهده الصحيحة ما أخرجه البخاري (٦٨٨٢) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: وأبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.

نعلم أن أحدًا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطاة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس.
 (١) المصنف (٢٧٣/٦).

ورجاله ثقات، قال البيهقي في سننه (٧٦/٨): الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٠٥٤).

فِي ٱلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ]<sup>(١)</sup>

. ١٢٢٠ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاهُنُ جَبَانُ (٢٠)، والنَّسَائِيُ (٣)، وَالنِّسَائِيُ (٣)، وَالنِّسَائِيُ (٣)، وَالنِّسَائِيُ (٣)، وَالنِّسَائِيُ (٣).

١٢٢١ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ قَالَ: «هَلَذِهِ وَ هَلَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي الْخِيْصَرِ وَالْإِبْهَامَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَلَأَبِي دَاوُدُ<sup>(٢)</sup> وَالتَّرْمِذِيِّ (<sup>٢)</sup>: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: النَّبِيَّةُ وَالطَّرْسُ سَوَاءٌ. النَّبِيَّةُ وَالطَّرْسُ سَوَاءٌ.

وَلِائِنِ حِبَّانَ<sup>(٩)</sup>: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ سَوَاتْ، عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
 لِكُلِّ إِصْبَعِ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من ٥ص٠.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١/٨).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٦٠١١).

كلهم من طريق القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس عنه بنحوه .

قلت: وإسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح. قال الدام م ندس المارة (٢/ ٣٣٧ قال ابد القطان: هو حديث

قال الزيلعي في نصب الراية (٣٣١/٤) قال ابن القطان: هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يضره الإختلاف الذي وقع فيه وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة.

وقد يُتِين وجوه آلحُلاف فيه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢١٩٧) بيانًا شافيًا، يغني عن بيانه هنا فانظره هناك.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٨٩٥).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٩٥٥٤).

<sup>(</sup>٨) الترمذي (١٣٩١) بنحوه.

<sup>(</sup>٩) صحيح ابن حبان (٦٠١٤).

١٢٢٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَمْرُوفًا ـ فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنَّ». أُخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١٠ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢٠)، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُ (١٠ وَغِيْرِهَمَا، إِلَّا أَنَّ مَنْ أَوْسَلَهُ أَقْوَىٰ مِمَّنْ وَصَلَهُ.

١٢٢٣- وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (فِي الْمُواضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبَلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ(°)، وَالْأَرْبَعَةُ(٢)، وَزَادَ أَحْمَدُ: (وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ؛ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزْيَمَةُ وَابْنُ الْجَارُودِ<sup>(٧)</sup>.

١٢٢٤ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذَّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ النُّسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٨)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(٩)</sup>.

- (١) الدارقطني (١٩٦/٣).
- (٢) المستدرك (٢١٢/٤).
  - (٣) أبو داود (٤٨٦٤).
- (٤) النسائي (٢/٨ه، ٥٣).

كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عنه به .

قال أُبو داود: هذا لم يروه إلّا الوليد، لا نرى هل هو صحيح أم لاً.

قلت: إسناده ضعيف وابن جربيح مدلس وقد عنعنه في كل طرقه والقول لمن أرسله. والحديث قد فصلت القول فيه في تحقيقي لتحفة المودود (٢٦٩) فانظره غير مأمور.

(٥) أحمد (١٨٩/٢).

(٦) أبو داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٥٧/٨)، وابن ماجه (٢٦٥٥).
 كلهم من طريق حسين المعلم - وعند ابن ماجه عن مطر الوراق - عن عمرو بن شعيب به.
 قال الترمذي: حديث حسن.

قلت: وإسناده حسن، وقد صححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٢٨٥).

- (٧) المنتقى (٥٨٥).
- (٨) أحمد (٢/١٨٠، ١٨٣، ٢٢٤).
- (٩) أبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (٢٤١٣)، والنسائي (٤٥/٨)، وابن ماجه (٢٦٤٤). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب بنحوه. قال الترمذي: حديث حسر..

قلت: وهو كما قال.

• وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرُّ».

وَلِلنَّسَائِيُّ (١): «عَقْلُ الْمُزَأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجْلِ حَتَّىٰ يَتْلُغُ الثَّلُثَ مِنْ
 دِينِهَا». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزْيَةً.

ه ١٢٢- وَعَنْهُ صَلَّىٰ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْقَالُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلِّظٌ (٢) مِنْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ فَيَكُونَ دِمَاءٌ يَنَ النَّاسِ مِنْ (٣) غَيْرِ صَغِينَة وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ». أَخْرَجُهُ الدَّارَقُطْنِيُ (٤)، وَضَعَّفُهُ.

١٢٢٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلٌ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْٰ فِيَالِمْ ، وَرَجُعَ النَّسَائِيْ، وَأَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ. الْأُرْبَعَةُ (٥٠)، وَرَجُعَ النَّسَائِيْ، وَأَبْوِ حَاتِم إِرْسَالَهُ.

<sup>(</sup>١) النسائي (٨/٤٤- ٥٥).

من طریق إسماعیل بن عیاش، عن ابن جریج، عن عمرو بن شعیب به.

وإسناده ضعيف.

قال صاحب التنقيح: ابن جريج حجازي، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين. (٢) في وس؛ [مغلظًا].

<sup>(</sup>۱) کي من.۱ [مني]. (۳) ني اصا: [في].

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣/٩٥).

من طریق محمد بن راشد، عن سلیمان بن موسی عنه به.

قلت: سليمان بن موسى عنده مناكير، وهو مختلف فيه.

قال الحافظ: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل. وعلى هذا فتفرده غير مقبول. وانظر الحديث على هذا الإسناد تحت رقم (١٢١٨).

 <sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٤/٨)، وابن ماجه (٢٦٢٩).
 کلهم من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عنه بنحوه.

قلت: وأعله بالإرسال غير واحد. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة عن النبي ﷺ لم يذكر ابن عباس. وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن

سنتم. وقال أبو حاتم في العلل (٤٦٣/١): المرسل أصح. وأيضًا أعله بالإرسال: عبد الحق، وابن حزم. وانظر التلخيص (٢٨/٤).

١٢٢٧- وعن أَبِي رِمْثَةَ هَالَيْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ كَلَالِمٌ وَمَعِي الْبَي، فَقَالَ: «مَنْ هَلْذَا»؟ قُلْتُ: الْبِي أَشْهَدُ بِهِ. فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ<sup>(۱)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۲)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُورُثِمَّةً، وَابْنُ الْجَارُودِ<sup>(٣)</sup>.

## بَابُ دْعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ

١٢٢٨ - عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَشْمَةَ صَلَّىٰ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُوهِ، حَرَجًا إِلَى حَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمْ، وَأَلِّيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُبِلَ وَطُرِح فِي عَيْنِ فَأَتَّنِي مُحَيِّصَةُ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُبِلَ وَطُرِح فِي عَيْنِ فَأَتَّنِي يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتْلَمُّهُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيتَكلَّم، وَقَلْهُ وَاللَّهِ عَلَيْنِ بَرُهُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيتَكلَّم، وَعَبْنَ السِّنَ، فَتَكلَّم مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّيْ عَلِيْنَ اللَّهِ مَكِيْتُ فَي وَعَبْلِ الرَّحْمَٰ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا فَيَلْقُونَ، وَمُحَيِّصَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰ إِنْ سَهْلٍ: وَأَكْلُهُ مَحْيُصَةً، وَمُحَيِّصَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰ ابْنِ سَهْلٍ: وَأَكْلُهُ مَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَذُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَذُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَذُوا مِنْ عَلِي فَقَالَ لَوْهُ وَمُعَيْصَةً، وَعُجْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَهْلٍ: وَأَكْمُ يَهُوهُ، وَقَمْ عَلَيْهُ وَلَى مَنْ عَلِيهِ فَيَعْمُ عَلَيْهُ وَيَهُ وَلَى مَنْهُ إِنْ مَنْ عَلَى مَنْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَا مَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَعْلُولُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا مَنْهُ مَوْمَا مَا لَمْهُمُ عَلَى مُنْهُ وَلَا مُولِي اللَّهُ وَلَا مُؤْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنَاقِهُ مَلَا مَا مُنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مُنَاقِعُ مَا اللَّهُ عَلَى وَلَا مُؤْلِقًا مُولِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُولِعُونَ اللَّهُ وَلَوْلُوا لِلْهُ وَلَا لِلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُوا لِلْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) النسائي (٣/٨).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) المنتقى (٧٧٠) من طرق عن إياد بن لقيط عنه به. قلت: وإسناده صحيح. وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩).

١٢٢٩- وَعَنْ رَمُجُل مِنَ الْأَنْصَارِ: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَوَّ الْقَسَامَةَ عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ في قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

# بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْي

١٢٣٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٢٣١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجُمَاعَةَ وَمَاتَ؛ فَمِيتَةً (٣) جَاهِلَةِ"». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

١٣٣٢. وعن أم سلمة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ٱلَّلهِ ﷺ: تَقْتَلُ عَمَّارًا ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (°).

١٢٣٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرَي يَا ابْنَ أُمُّ عَبْدٍ كَيْفَ مُحْكُمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَىٰ مِنْ هَلَاهِ الْأُمَّةِ٣ُ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَىٰ جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا». رَوَاهُ الْبَرَّارُ<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۷۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ص): [فسيتةً].

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٤٨).

وتمامه: (ومن قاتل تحت راية عُمِّيَّة، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتى، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولستّ

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار (٣٥٩/٢).

وَالْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ، فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَثْرُوكٌ.

١٣٣٤ - وَصَحُّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقِ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ<sup>(٢)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

١٢٣٥ وعَنْ عَوْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ فَظِيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ<sup>(١)</sup> يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٥)</sup>.

## بَابُ قِتَالِ الْجَانِي، وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

١٢٣٦- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٧)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ (٨) وَصَحْحَهُ.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/٥٥١).

من طريق كوثر بن حكيم، عن نافع عنه به، قال الذهبي: كوثر متروك.

وقال الحافظ في التلخيص (٥١/٤): قال ابن عدي: هَذا الحَديثَ غَير محفوظ، وقال البيهقي: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٧/٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/٥٥/١) وأخرجه البيهقي في سننه (١٨١/٨) من عدة طرق عن علي ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ. وانظر نصب الراية (٦٣/٣).

<sup>(</sup>٤) في اس): [جميعًا].

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٧٧١).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٧/٥١١).

 <sup>(</sup>A) الترمذي (١٤١٩) ٢٠٠١) وقال: حديث حسن، وفي الموضع الثاني: حسن صحيح والحديث أصله في الصحيحين..

١٢٣٧. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمِيْ ظَيْهُ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَىٰ بْنُ أُمَيَّةً رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُمُمَا صَاحِبَهُ، فَنزَعَ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَيَمَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَمَضُّ الْفَحْلُ؟! لَا دِيَةً لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

١٢٣٨- وعن أبي هُرَثِرَةَ ظَيْهُهُ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ (لَوْ أَنَّ امرًا اطَّلْعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ، فَحَذَثْتَهُ بِحَصَاةِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مُخَاجٌ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>٢٧</sup>. وِفِي لَفْظِ لأَحْمَدَ<sup>٣٧</sup> وَالنَّسائيُّ<sup>٤١</sup>، وَصَحُّحَهُ ابنُ حِبَانَ<sup>٣٥</sup>: (فَلا دِيَّةَ لَهُ وَلَا فَصَاصِ»

١٢٣٩- وَعَنْ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَهِ قَالَ: ﴿ فَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ أَهُلِهَا، وَأَنَّ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ عِنْطَالَهُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنْ عَلْمَ لَا أَنْ عَلَيْ أَهُلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَهُولُ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَهُلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَيْكُ أَهُلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَهُلِهَا، وَأَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَلِهُ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ إِلَّا لَمُ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَىٰ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَالَا عَلَىٰ عَلَى أَنْ عَلَالْمُوْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦١/٨).

 <sup>(</sup>٥) صحیح ابن حبان (٦٠٠٤).
 ثلاثیهم من طریق قنادة، عن النضر بن أنس، عن بشیر بن نهیك عنه به.
 ورجاله رجال الصحیح علی شرط الشیخین.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤/٥٩٤).

<sup>(</sup>٧) في (ص): [الخمسة].

<sup>(</sup>A) أبو داود (۳۵۷۰)، والنسائي في الكبرى (٥٧٨٥، ٥٧٨٦)، وابن ماجه (٣٣٣٢). كلهم من طريق الزهري، عن حرام بن محيصة عنه به . قلت: وفي الإسناد علتان.

الأولى: حرام لم يسمع من البراء، قال ابن حبان في الثقات (١٨٥/٤): يروي قصة ناقة البراء ولم يسمع من البراء، وقيل: إنه يروي عن أييه عن البراء. وقد نفى السماع أيضًا: ابن حزم وعبد الحق كما =

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>، وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ.

نِ ١٢٤- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ظُلِيْتُهُ: ۔ فِي رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ .، لَا أَجْلِسُ حَتَّىٰ يُقْتَلَ، قِضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ فَأَمِرَ بِهِ فَقُتِلَ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٧)</sup>.

● وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>: وَكَانَ قَد اسْتُتِيبَ قَبَلَ ذَلِكَ.

١٢٤١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَـالَ: قَــالَ رَسُـــولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

١٢٤٢- وَعَنْهُ عَلَيْهُ أَنَّ أَعْمَىٰ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَيْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ
فَيَتُهَاهَا فَلَا تَنْتُهِي، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةِ أَخَدَ الْمُعْوَلُ، فَجَعَلَهُ فِي
بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا الشَّهُدُوا
إِنَّ دَمَهَا هَدَرُه. رَوَاهُ أَبُو داود (٥)، وَرُواتُهُ ثِقَاتْ.

= في التلخيص (٩٧/٤).

العلة الثانية: وهي الاختلاف على الزهري، فقد اختلف عليه في وصله وإرساله والمرسل أقوى. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٥١/٢٢): اختلف أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك. وكذلك رواه ابن عينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعًا في هذا الحديث.

ورواه معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه ولم يُقُل فيه عن أبيه غير معمر. قال محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمر، وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر. إلى أن قال: وعلى أي حال كان فالحديث من مراسيل الثقات، لأن جميعهم ثقة.

- (۱) صحیح ابن حبان (۲۰۰۸).
- (۲) البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٤٥٦/٣، ١٤٥٧ رقم ١٧٣٣).
  - (٣) أبو داود (٤٣٥٥).
  - (٤) البخاري (٦٩٢٢).
  - (٥) أبو داود (٤٣٦١).

من طريق إسرائيل، عن عشمان الشحام، عن عكرمة عنه قال: إن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وقفع في السي كالله عنه في السي كالله فينها السي كالله ويشع في السي كالله وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، وإتكاً عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله ﷺ فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق الا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلول حتى قعد بين يدي النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أنا \_

### كِتَابُ الْحُدُودِ

#### ۔ بَابُ حَدُّ الزَّانِي

مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهْنِيِّ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ـ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اهْلَا عَنْهُما ـ أَنَّ رَجُلًا إِلَّا فَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَ الْآخَرُ ـ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ـ: نَعَمْ، فَاقْضِ يَتَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذْنُ لِي. فَقَالَ الْآخَرُ ـ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ـ: نَعَمْ، فَاقْضِ يَتَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذْنُ لِي. فَقَالَ: ﴿ قُلْ ﴾ قَالَ: إِنِ النِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ هَذَا، فَزَنَى بَاهُمُ أَتِهِ، وَإِنِّي أُخْيِرْتُ أَنَّ عَلَىٰ النِي الرَّجْم، فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِهَ عَلَىٰ هَوَلِيدَةٍ، وَإِنِّي أَخْيِرْتُ أَنَّا عَلَىٰ الْبِلْم، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَىٰ النِي عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي اللَّهِ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي اللَّهِ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدِّ جَانَةِ مَنْهُ مِن اللَّهِ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدِّ وَعَلَى الْمُؤْلِقِي عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي عَلَىٰ مَالَة وَتَغْرِيبُ عَامٍ مَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْلِينَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقُ لَى الْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيلُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

١٢٤٤ وَعَنْ عُبَادَةَ ثِنِ الصَّامِتِ وَهِنْ قَال: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةِ وَالرَّحِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنهي وأزجرها فلا تنزجر، ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأحذت المغول فوضعه في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي ﷺ ... الحديث.

قلت: أخرجه النسائي (١٠٧/٧، ١٠٨)، ورجاله ثقات غير عثمان الشحام وهو صدوق، وانظر الكلام على هذا الحديث وشرحه في والصارم المسلول، لشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٩٥، ٢٦٩٦)، ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨).

<sup>(</sup>Y) amla (179.).

١٢٤٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ - فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عنه فَتَنَجَّىٰ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عنه، حَتَّىٰ ثَنَّىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَبِكَ جُنُونَ؟) قالَ: لَا. قالَ: (فَهَلُو اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». (فَهَلُ النَّبِيُ عَلَيْهِ (').

١٢٤٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: لِمَّا أَتَىٰ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿لَعَلَّكَ قَبُلْتَ، أَوْ غَمَرْتَ، أَوْ نَظَوْتَ؟﴾ قَالَ: لَا، يَا رَسُولُ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؟).

17٤٧- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ خَطَبَ فَقَـالَ: وإِنَّ اللَّهَ بَمَثَ مُحَمَّـدًا بِالْحَقُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِحَتَابَ، فَكَانَ فِيمَـا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَجَمْنَا الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا خَيدُ الرَّجْمَ فِي كَتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُوا بِبَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّه، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ، إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ، أَوْ كَانَ الْجَبُلُ أَوِ الْإِعْيَرَافُ،. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (٢٪).

١٢٤٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُتَرَّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إَنْ زَنَتْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۱ه)، ومسلم (۱۲۹۱) (۱۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١ ـ ١٥).

فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُمَوِّبُ عَلَيْهَا، ثُمُّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَتَكِينَّ زَنَاهَا فَلْمُ مُسْلِمٌ (٢). وَهُذَا لَفْظُ مُسْلِمٌ مُشْفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَهُذَا لَفْظُ مُسْلِمٌ مَشْفَقٌ عَلَيْهِ (١٠)، وَهُذَا لَفْظُ مُسْلِمٌ مَثَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠)، وَهُوَ فِي مُسْلِم مَوْقُوفٌ (٤). مَلَكَتْ أَيَمَانُكُمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠)، وَهُوَ فِي مُسْلِم مَوْقُوفٌ (٤). مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠) وَهُوَ فِي مُسْلِم مَوْقُوفٌ (٤). وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِي الله عَلَيْهِا وَمُوْتُ مِنْ اللّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِيمُهُ عَلَيْهَا بَنِي (٩) اللّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقَيمُهُ عَلَيْهَا بَعْ اللّهِ عَلَيْهَا بَعْ اللّهِ وَقَدْ فَالْنَذِي بِهَا فَشَكَتْ عَلَيْهَا يُعْلِيقًا مَا نَبِي اللّهِ وَقَدْ فَلْسُمَتْ مِن سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اللّهِ وَقَدْ وَسَعْتُ وَنَدَى عَلَيْهَا مَا نَبِي اللّهِ وَقَدْ وَسَعْتُ فَيَعَلَى مَا مُنْكُلُ عَلَيْهَا مَا نَبِي اللّهِ وَقَدْ وَسَعْتُ وَلِيعَهُمْ مُ وَهُلُ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ؟». رَوَاهُ أَسِيعَهُمْ، وَهُلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٢٥١- وعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَـالَ: (رَجَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) في وس: [وهذا اللفظ لمسلم].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٧٣).

<sup>^</sup> مَن طرَيق اُسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أي جميلة عنه به وفيه قصة. وإسناده ضعيف لضعف عبدالأعلى وقدغمزه جمهور النقاد، قال المنذري في تهذيب السنن(٢٨٢/٦): في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلمي: ولا يحتج به كوفي ثقة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٠٥). عن أبي عبد الرحمن قال: خطب على فقال: يأيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم عن أبي عبد الرحمن قال: خطب على فقال: فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ومن لم يحصن، فإن أمّة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي على ققال: أحسنت.

<sup>(</sup>٥) في (س): [رسول].

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٩٦).

رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٍ (١).

١٢٥٢ - وَقِصَّةُ [رَجْمٍ] (٢) الْيَهُودِيَّيْ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣)(٤) مِنْ حَلِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
١٢٥٣ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ هَيُّ فَالَ: كَانَ فِي (٥) أَثْيَاتِنَا وَوَيْجِلَّ ضَعِيدٌ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً هَيُّ فَلَا كَرَ ذَلِكَ سَعَدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا كَرَ ذَلِكَ سَعَدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ: «أَضْرِبُوهُ حَدَّهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ: «خُدُواٍ عِنْكَالًا فِيهِ مَاثَةُ شِعْرَاخٍ ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»

- فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَالنَّسَائِيُ <sup>(۷)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(۸)</sup>، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، (۱) مسلم (۱۷۰۱).
  - ر ۲) من (ص). (۲) من (ص).
  - (٣) في (س): [الصحيح].
  - (٤) البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).

ر لفظه: ( إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ ما تجدون في النوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كنبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالنوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فوقع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فزجما، فرأيت الرجل يعني على المرأة يقيها الحجارة) لفظ البخاري.

- (٥) في (س): [بين].
- (٦) أحمد (٢٢٢/٥).
- (٧) النسائي في الكبرى (٧٣٠٩).
  - (۸) ابن ماجه (۲۵۷٤).

. ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجع، عن أبي أمامة بن سهل عنه به .

قلت: وإسناده ضعيف، وذلك لعنعنة ابن إسحاق. وقد رواه جماعة من الأثمة منهم الزهري ويعتى ابن سعيد وغيرهما، عن أبي أمامة مرسلا، وانظر السنن الكبرى للنسائي. وخولف محمد بن إسحاق، خالفه محمد بن عجلان فرواه عن يعقوب عن أبي أمامة مرسلاً. أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٧٣١٠).

قال البيّهةي في سننه (٣٣٠/٨): هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلًا وروي عنه موصولًا بذكر أي سعيد فيه، وقيل عن أبي الزناد، عن أبي أمامة، عن أبيه، وقبل عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة. لَكِنِ اخْتُلِفَ في وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

١٢٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْفَعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَإِجَالُهُ مُوَنَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ احْتِلَافًا.

(۱) أحمد (۲۰۰/۱).

(٢) في (ص): [الخمسة].

(٣) أبو داود (٢٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (٧٣٣٧)، وابن ماجه (٢٥٦١)
 كلهم من طريق الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عنه بالشطر الأول فقط.

ولفظ النسائي: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط.

قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريح، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه.

وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه، وروى محمد ابن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: وملعون من عمل عمل قوم لوطه، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه وملعون من أتى بهيمة». وقال النسائي: عمرو ليس بالقوى.

قلت: عمرو استنكر عليه هذا الحديث . قال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة، قال الذهبي في الميزان (٢٨٢/٣): قال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به. أهد. ولكنه لم يتفرد به، بل تابعه عباد بن منصور وداود بن الحصين. كما أشار لذلك أبو داود، وأخرج المتابعتين أحمد (٣٠٠/١) ولكن في كلتيهما ضعف.

سبهه مسم. فقيه عباد بن منصور اختلط بآخره وهو مدلس. قال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث، فأما الأولى: فقيه عباد بن منصور اختلط بآخره وهو مدلس. عن داود بن الحصين، عن عكرمة، يُكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن عباس، وقال ابن حبان: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين فدلسها عن عكرمة. وانظر تهذيب الكمال مع الحاشية (١٩٥٦/١٤).

بن مستبر المسلم. وأما متابعة داود فهي أيضًا ضعيفة، وأفنها داود بن الحصين روايته عن عكرمة منكرة، قال الحافظ في التقريب (٢٣١/١): ثقة إلا في عكرمة

وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٣٥٠).

١٢٥٥ وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ ضَرَبَ وَغَوْبَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١٦)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوْقْهِهِ.

١٢٥٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخُنَّيْنِنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ يُئُونِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

١٢٥٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْفَعُوا الْحُدُّودَ مَا وَجَدْثُمُّ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ<sup>(٣)</sup> وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وأما الشطر الثاني من الحديث وهو قوله: (ومن وجدتموه وقع على بهيمة ...).
 فقد أخرجه أحمد (۲۹۹/)، وأبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥).
 من طريق عمرو بن أبي عمرو بالإسناد السابق .
 وراجع الإرواء (۲۳٤٨) وصححه هناك.

(١) الترمذي (١٤٨).

من طريق عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع عنه به.

قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر ضرب وغرب، وان عمر ضرب وغرب، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر: أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وأن عمر النبي على الله عن النبي الله على النبي المسلمة عمر: أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر الدارية عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي المسلمة عمر المواء أبو حاتم والدارقطني.

قال الحافظ في التلخيص (٦٨/٤): صححه ابن القطان ورجح الدراقطني وقفه

وقال أبو حاتمٌ في العلل (٩٩/١) هذا خطأ رواه قوم عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع أن النبي ﷺ مرسل، ابن إدريس وهم في هذا الحديث مرة حدث مرسلًا ومرة حدث متصلًا، وحديث ابن إدريس حجة يحتج بها وهو إمام من أثمة المسلمين.

قلت: لا يتوهم من قوله: حجة تصحيح الرواية، وإنما المعنى: أنه حجة في غير هذا الحديث الواهم فيه فالثقة يخطئ وهذا من أخطائه . والله أعلم.

(٢) البخاري (٦٨٣٤).

(٣) ابن ماجه (٢٥٤٥).

قال في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم.

١٢٥٨- وَأَخْرَجَهُ التَّوْمِذِيُّ (١)، وَالْحَاكِمُ (٢) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ بِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الْحَدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

٩ ١٢٥- وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِئُ (٢) عَنْ عَلِيٍّ هَا الله مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الحُدُّودَ بالشَّبُهَاتِ».

. ١٢٦٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ورضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اجْتَنِبُوا هَلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ (اجْتَنِبُوا هَلَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَيْنِ بِسِتْرِ اللَّهِ عز وجل مَ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَتَعَالَىٰ ٤ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَلَيْتُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَلَيْتُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَلَيْتُ مَنْ مَنْ مُؤْسِلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. تَعَالَىٰ ٤ ، وَوَاهُ الْحَاكِمُ (٤)، وَهُو فِي الْمُؤطَّإِ (٥) مِنْ مُؤسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

#### (١) الترمذي (١٤٢٤).

(٢) المستدرك (٣٨٤/٤).

كلاهما من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة عنها به وفيه زيادة . قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي اللهمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي اللهمشقي ضعيف في الحديث. ولي الدمشقي ضعيف في الحديث.

رَّ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ فِي التَّلْخَيْصِ (٣/٤): فِي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف قال وضفه أيضًا الحافظ، قال في التلخيص (٣/٤): في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك.

وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى الصواب.

(٣) السنن الكبير (٢٣٨/٨).

من طريقين عن علي وضعفهما البيهقي. وقال الحافظ في التلخيص (٦٧/٤) فيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث، وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم.

(٤) المستدرك (٢/٥٨، ٣٨٣). قلت: وهو معلول بالإرسال.

معت. ومو مسمون بـ بررحـن. قال الحافظ في التلخيص (١٤/٤): ذكره الدارقطني في العلل وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسئدًا ومرسلاً، والمرسل أشبه.

(٥) الموطأ (٦٢٩/٢).

=

### بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

١٢٦١- عَنْ عَائِشَـــةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿ لَمَّا نَزَلَ مُحَدْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ الْمُبْبِرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُوْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَالْأُرْبَعَةُ<sup>(١)</sup>، وَأَشَارَ إِلَيْهِ آلْبخاريّ<sup>(٣)</sup>.

١٢٦٢ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ قَالَ: أَوَّلُ لِعَانِ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفُهُ هِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةً بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدِّ فِي ظَهْرِكَ». الحُدِيثَ أَحْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ<sup>(٤)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٢٦٣ - وَفِي الْبُحَارِيِّ (٥٠) نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

= وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. وانظر التلخيص (٦٤/٤).

(١) أحمد (٣٥/٦).

(٢) أبو داود (٤٤٧٤)، والترمذي (٣١٨١)، والنسائي في الكبرى (٧٣٥١) وابن ماجه (٢٥٦٧). كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة عنها به.

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

قلت: وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ثم إنه قد اختلف عليه في وصله وإرساله.

قال المنذري في مختصره (٢٨٣/٦).

قد أسنده ابن أسحاق مرة، وأرسله أخرى. لكن أخرجه البيهقي في الكبير (٢٥٠/٨) بإسناده عن ابن إسحاق قال: حدثني عبدالله بن أبي بكر،

عن عمرة عنها بنحوه، وسمى من حدهم النبي على.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث، ورواه عنه اثنان على الرفع فقويت روايته المرفوعة. والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠٨١).

(٣) في ٥ص): [إلا البخاري].

(٤) أبو يعلى (٢٨١٦) مطولًا، وإسناده صحيح.

(٥) البخاري (٢٦٧١).

١٢٦٤- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ ٱلْمُمْلُوكَ في الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ». رَوَاهُ مَالِكٌ (١) وَالنَّوْرِيُّ في جَامِعِهِ.

١٢٦٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ قَذَفَ ثَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحُدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

# بَابُ حَدِّ السَّرقَةِ

١٢٦٦- عَنْ عَائِشَةً ـ رضي الله عنها ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تُقْطَمُ يَدُ سَارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْبَدُ فِي رُبْعِ دِينَارِ [فَصَاعِدًا».

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ<sup>(٤)</sup>. (اقْطَعُوا فِيَ رُبْعِ دِينَارِ]<sup>(٥)</sup>، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ

(١) الموطأ (٢/٢٣٢).

ورواه عن أمي الزناد قال: جلد عمر بن عبدالعزيز عبدًا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبدالله ابن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال... وذكره ولم يذكر أبا بكر ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ـ. وإسناده صحيح.

- (۲) البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠).
- (٣) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤). (3) Huit (1/٠٨٠/٨).

من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الفساني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبدالرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنهآ سمعت عائشة تقول... الحديث.

قلت: إسناده لين، ومحمد بن راشد في حفظه مقال. وقال الحافظ: صدوق يهم. وانظر الإرواء (٦١/٨).

(٥) ما بين العقوفتين سقط من وص.

<sup>=</sup> ولفظه: (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: البينة أوحد في ظهرك، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أُحدنا على امرأته رَجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان) وهو مختصر في هذا الموضع.

أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ».

١٢٦٧- وَعَٰنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١٢٦٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَشْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ، وَيَشْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا(٢).

١٢٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدُّ مِنْ حَدُودِ اللَّهِ تَعَالَى؟!» ثُمَّ قَامَ فَاخَتَطَبَ، فَقَالَ: «أَئِهَا الناسُ، إِنَّمَا هَلَكُ (٣) الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدَّ. الحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْحُدَّةُ، الحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠)، وَاللَّفْظُ لِمُشالِم.

وَلَهُ<sup>(٥)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: كَانَتِ المُرَأَةُ
 تَسْتَعِيرُ الْمُتَاعَ وَتَجْحُدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيلًا بِقَطْع يَدِهَا.

١٢٧٠ وَعَنْ جَابِرِ فَظِيُّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْمِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ خَائِنِ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَصَحْحَهُ

(١) البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).

(٢) البخاري (٩٩٩٧)، ومسلم (١٦٨٧).

(٣) في وص؛ [أُهلك].

(٤) البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨). وفيه قصة مشهورة.

(٥) مسلم (۱۸۸۸ - ۱۰).

(٦) أحمد (٣٨٠/٣).

(٧) في (ص): [الخمسة].

(۸) أبو داود (٤٣٩١، ٤٣٩٢، ٤٣٩٣)، والترمذي (١٤٤٨) والنسائي (٨٩٠٨/٨)، وابن ماجه (٢٥٩١).

التُّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).

اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا مَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَعَلَمُ وَلَا كَثَمِي . رَوَاهُ الْمُذْكُورُونَ (٢٦/٢)، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا

= كلهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير عنه بنحوه.

قلت: وهو معلول بالانقطاع.

قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات.

وقال النسائي: قد روى هذا الحديث عن ابن جريح؛ عيسى بن بونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيمة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصري ثقة فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبى الزبير.

وَقَالَ ابن أبي حاتم في الْعَلْلُ (٤٥٠/١).

سألت أبي وأيا زرعة عن حديث رواه ابن جريح..؟ فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير، فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي. اهـ

لكن ابن جريج لم يتفرد بالحديث فقد تابعه المغيرة بن مسلم عند النسائي (٨٩/٨) وهو صدوق. وبقيت علة سماع أي الربير من جابر، وقد ردها الحافظ.

قال في التلخيص (٧٤ /٣/٣): أعلم ابن القطان بأنه من معنمن أبي الزبير، عن جابر وهو غير قادح فقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر، وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح، وانظر نصب الراية (٣٦٤/٣). وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٤٠٣).

- (١) صحيح ابن حبان (٢٥٦٦- ٤٤٥٨).
  - (٢) في وس): [المذكور].

(٣) أحمد (٤٦٤،٤٦٣/٣)، و(٤١٤،١٤٠/٤)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٨٧/٨)، وابن ماجه (٢٥٩٣).

كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع به. وعند الترمذي زاد في الإسناد: (عمه واسع بن حبان) بين محمد بن يحيى، ورافع.

قال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحى بن سعيد، عن محمد بن يحى بن حبان، عن عمه والله عن الله عن والله عن واسع بن حبان.

قلت: إسناده مختلف فيه على يحيى بن سعيد رواه جماعة عنه عن محمد بن يحيى، عن رافع =

التُّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

١٢٧٢- وَعَنْ أَبِي أُمُّيَةَ الْخَزُّومِيُّ عَلِيُّهِ قَالَ: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بِلِصٌ قَدِ اغْتَرَفَ اغْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَىٰ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمْر بِهِ، فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»َ. فَقَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثُبُ عَلَيْهِ ـ ثَلَاثًا ً». أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَ النسائي<sup>(٤)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٢٧٣. وَ أَخرِجه الْحَاكِمُ (٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ، فِسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ». وَأَخْرَجَهُ

وإسناده منقطع، ورواه سفيان بن عيينة عنه وزاد في الإسناد: واسع.

قال عبدالحق: هكذا رواه سفيان بن عيينة، ورواه غيره فلم يذكر وآسع بن حبان، ولم يتابع سفيان على هذه الرواية إلا حماد بن دليل فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد، مثل رواية سفيان، وأما غير حماد فإنه رواه عن شعبة لم يذكر واسع بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من

قلت: وتابع سفيان أيضا الليث بن سعيد عند الترمذي.

وهذا إسناد رجاله ثقات متصل، وواسع بعضهم ذكره في الصحابة، ولا يصح وهو من كبار التابعين. وقال الحافظ في التلخيص (٧٣/٤): آختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول.

والحديث صححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٤١٤).

- (۱) صحيح ابن حبان (٤٤٦٦).
  - (۲) أبو داود (۲۳۸۰).
    - (٣) أحمد (٥/٩٣/).
  - (٤) النسائي (٦٧/٨).

ثلاثتهم من طريق إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة، عن أي المنذر مولى أي ذر عنه. قلت: وإسناده ضعيف وآفته أبو المنذر.

قال الذهبي في الميزان (٧٧/٤): لا يعرف.

وقال الخطَّامي: في إسناد هذا الحديث مقالًا، والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة. (٥) المستدرك (٣٨١/٤).

الْبَرُّارُ(١) أيضا، وَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

١٢٧٤- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَلَيْهَ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَبَيْنَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ مُنْكَرِّ.

١٢٧٥- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّهُ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّهُ مُعْلَيْهِ مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْمُعْوَبَةُ، وَمِنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ تَعْدَ أَنْ يُؤُونِهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْغَرَامَةُ وَالْمُعُوبَةُ، وَمِنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤُونِهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقُطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ (٤)، وَصَحَّحَهُ الْمُحَدِينُ فَعَلَيْهِ الْقُطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ (٤)، وَصَحَّحَهُ الْمُعْرَامِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ اللَّهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ

(١) كشف الأستار (١٥٦٠).

من طريق الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عنه به. قلت: وهم الدراوردي في رفعه وهو في حفظه مقال.

وخالفه ابن عبينة والثوري وابن جريج وغيرهم؛ فرووه مرسلًا .

قَالَ الحَافظُ في التلخيص (٧٤/٤):

رجع ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله. وانظر نصب الراية (٣٧١/٣).

(۲) النسائي (۲/۸ ۹۳-۹۳).

من طريق سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم عنه به وقال: هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم في العلل (٤٥٢/١): هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبدالرحمن، هو مرسل أيضًا. وضعفه غيرهما، وانظر مزيدًا على ذلك في نصب الراية (٣٧٦.٣٧٥/٣)

- (٣) أبو داود (٤٣٩٠).
- (٤) النسائي (٨٥/٨).
- (٥) المستدرك (٣٨١/٤) .

ثلاثتهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه به ولفظ الحاكم مختلف عن لفظ سابقيه. وإسناده حسن. وأخرجه الترمذي أيضا (١٢٨٩) وقال: حسن.

وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. ١٢٧٦ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ صَلَّىٰهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ ـ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاعَهُ فَشَفَعَ فِيهِ ـ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟». أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ(١)، وَالْأَرْبَعَةُ(٢)(٣)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ(٤)، وَالْحَاكِمُ(°).

١٢٧٧- وعن جَايِر ﷺ قَالَ: جِيءَ يِسَارِقِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَالُوا يا رسول الله: إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «افْطَعُوهُ». فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ يِهِ النَّانِيَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ النَّالِئَةَ، فَذَكَرَ مِثْلُهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائِيُ (٧)، وَاسْتَنْكَرَهُ.

(١) أحمد (٦/٥٦٤،٢٦٤).

(٢) في اص، [الخمسة].

(٣) أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٧٩/٨، ٧٠)، وابن ماجه (٢٥٩٥) ولم يخرجه الترمذي وراجع تحفة الأشراف (١٨٧/٤) من طرق عن صفوان بنحوه.

قلت: وأمثل الطرق إليه طريق أحمد، وهو عنده من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه. وهذا إسناد رجاله ثقات. قال الحافظ في التلخيص (٧٢/٤): رجحها ـ أي هذه الطريق ـ ابن عبدالبر، وقال: إن سماع طاوس من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان.

وُعلق الألباني ـ رحمه الله ـ عليه فقال: زدّ على ذلك أن طاوسا ليس موصوفا بالتدليس، فمثله يحمل حديثه على الاتصال، فالسند صحيح. الإرواء (٣٤٨٧).

وله طرق أخرى عنه لكنها لا تخلواً من علة.

قال عبدالحق: ... وروي من غير هذا الوجه، ولا أعلمه يتصل من وجه صحيح. ونقل الزيلعي تصحيح ابن عبدالهادي له فقال: قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح.

نصب الراية (٣٦٩/٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٣١٧).

(٤) المنتقى (٨٢٨).

(٥) المستدرك (٣٨٠/٤).

(٦) أبو داود (١٤٤٠).

(٧) النسائي (٩٠/٨).

من طریق مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبیر، عن محمد بن المنکدر عنه بنحوه. قال النسائي: هذا حدیث منکر، ومصعب بن ثابت لیس بالقوی فی الحدیث.

ونقل الحافظ في التلخيص (٧٦/٤) عن النسائي قوله: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. ١٢٧٨ - وَأَخْرَجُ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبِ نَحْوُهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ في الْخَامِسَةِ مَنْشُوخٌ.

## بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ، وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

١٢٧٩. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتِي بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيَدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأْمَرَ بِهِ عُمَرُ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٢٨٠. وَلِمُسْلِمٍ (٢) عَنْ عَلِيمٌ عَلَيْهِ فَي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُفْيَةَ: ﴿ جَلَدَ النَّبِيمُ ﷺ أَرْبَعِينَ. وَأَبُو بَكْرِ أَرْبِعِينَ. وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلِّ سُنَّةً، وَهَلَذَا أَحَبُّ إِلَىًّ». وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُشْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّىٰ شُربَهَا».

١٢٨١. وَعَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: ﴿إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>،

<sup>(</sup>۱) النسائي (۸/۸۸-۹۰).

من طريق حماد، عن يوسف، عنه بنحوه.

ويوسف هو: ابن سعد الجمحي أبو يعقوب وثقه ابن معين، وقال الترمذي: مجهول. قال ابن عبدالبر: حديث القتل منكر لا أصل له. التلخيص (٧٦/٤).

وأخرجه الحاكم (٣٨٢/٤) وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤/٦)، ١٠١).

وَهَلذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(١)</sup>، وَذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الرُّهْرِيِّ<sup>(٢)</sup>.

١٢٨٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ: قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَاللَّهِ عَلِيْنَ الْوَجْمَةِ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ (٣).

١٢٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا

(١) أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢٩٧٥)، وابن ماجه (٢٥٧٣). كلهم من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح: ذكوان، عنه بنحوه. ٍ

قلت: وهذا الحديث هو أحد الحديثين الَّذِّينِ قالَ الترمذي عنهما في عللًا:

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين. وقد أفصح الترمذي في (جامعه) عن علة ترك أهل العلم العمل بهذا الحديث فقال:

حَدِيثُ مُعَاوِيَةً هَكُذَا رَوَى النَّذِرِيُ أَنَصَا عَنْ عَاصِم عَنْ أَيِي صَالِح عَنْ مُعَاوِيَةً عَنِ النَّبِي ﷺ وَرَوَى النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهِ عَنْ أَمِي مُرَوَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَمِي مُورَةً عَنِ النَّبِي عَيْلًا اللَّهِ مَعْدَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثُ أَيِي صَالِح عَنْ أَمِي مُورَةً مَن النَّبِي عَلَيْهُ فَي مَكَدُهُ بَنِ مِنْ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ فَي مَكُنُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي الرَّابِقِ فَي الرَّابِقَ فَي الرَّابِقُ اللَّهُ وَكَانَ وَعَلَى الرَّابِقِ فَي الرَّابِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِ

(٢) أبو داود (٤٤٨٥).

عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي ﷺ قال:

من شرب الحمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة.

قال المنذري في تهذيبه (٢٩٠/٦):

قبيصة بن دَوْيَبُ: ولـلـ عَام الفتـخ، وقــل: إنه ولد أول سنة من الهجرة ولم يذكر له سماع من رسول الله ﷺ وعده الأثمة في النابعين وذكروا أنه سمع من الصحابة. وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله ﷺ.

(٣) البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢).

تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمُسَاجِدِ». رَوَاهُ الترمذي<sup>(١)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٢)</sup>.

١٢٨٤ وَعَنْ أَنَسٍ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعْرِيمَ الْحَمْرِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ [يُشْرَبُ](٢) إِلَّا مِنْ تَمْرٍ». أَخْرَجَهُ مُشلِمٌ(٤).

١٢٨٥. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمُسَلِ، وَالْمُنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (°).

١٢٨٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ». أخرجه مُسْلِمٌ<sup>٢١</sup>.

١٢٨٧- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أَخْرَجُهُ أَحَمْدُ<sup>(٧)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ (١٩٠٨)،

(۲) المستدرك (۱۹/۶).
 کلاهما من طریقین، عن عمرو بن دینار، عن طاوس، عنه به وزادا (ولا یقتل الوالد بالولد) لفظ
 الترمذی.

مسلم الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

وقد تابعه سعيد بن بشير كما في رواية الحاكم. وسعيد ضعيف كما قال الحافظ.

وسعيد صعيف خمه قان السافت. وانظر التلخيص (٨٦/٤)، ونصب الراية (٣٤٠/٤). والإرواء (٢٧١/٧).

(٣) من دص

(٤) مسلم (١٩٨٢).

(٥) البخاري (٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢).

(۱) مسلم (۲۰۰۳).

(٧) أحمد (٣٤٣/٣).

(٨) في (ص): [الخمسة].

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٣٦٩/٤).

<sup>(</sup>٩) أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن =

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

١٢٨٨- وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسِ عَلْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبُذُ لَهُ الزَّبِيثِ في السُّقَاءِ(٢٠)، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ النَّالِئَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣).

١٢٨٩- وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهِ لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أُخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ( أَ)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ° ).

١٢٩٠ وَعَنْ وَائِلِ الْحُضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سَوَيْدِ ﷺ، سَأَلُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ اِلْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاةٍ». أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٦)، وَأَبُو داود(٧)، وَغَيْرُهُمَا.

داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عنه به.

قال الترمذي: حسن غريب. قلت: وإسناده حسن، وداود: صدوق كما قال الحافظ.

وقال في التلخيص (٨١/٤): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٥٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) في وص): [السقاية].

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبير (١٠/٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (١٣٩١).

كلاهماً من طريق جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حسان بن مخارق عنها به. قلت: وفي إسناده حسان بن مخارق.

ترجمه البَّخاري في تاريخه وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه معتبر.

وقال الهيثمي في ألمجمع (٨٩/٥):

رُواه أبو يعلىُّ والَّبزار، ورجال أبي يعلمي رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. وللحديث عدة شواهد صححه بها الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (١٦٣٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣٨٧٣).

## بَابُ التَّعْزِيرِ وَحَكُمْ الصَّائِلِ

١٢٩١- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَلُهُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ مُحُدُودِ اللَّهِ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

١٢٩٢- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْتَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلَّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.(٢)

١٢٩٣ وعن عَلِيٍّ فَلَّهُ قَالَ: وَمَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَىٰ أَحَدِ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فَيَكُمُ وَ فَأَجِدَ فَي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْحَمْدِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

## ١٢٩٤. وَعَنْ (َ َ ) عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ رَفِيْكُ قَالَ: سمعت أبي يقول: سَمِعْتُ

(١) البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨).

(۲) وأبو داود (۱۳۵۷)، والنسائي في الكبرى (۷۲۹٪). كلاهما من طريق عبدالملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة عنها به.

وعند أبي داود بدون ذكر (أبيه).

قلت: وأسناده منكر، وقد روي مرسلًا. والحديث ساقه ابن عدي في الكامل (٣٠٨/٥) في ترجمة عبدالملك وذكر له حديثا آخر ثم قال:

وهذان الحديثان منكران بهذًا الإسناد لم يروهما غير عبدالملك بن زيد. وقال المنذري في مختصره (٢١٣/٦): في إسناده عبدالملك بن زيد العدوي وهو ضعيف الحديث وذكر ابن عدي أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبدالملك بن زيد.

وقد رُوي هذا الحديث من أوجه أحر، ليس منها شيء يتبت.

وقال العقيلي في ضعفائه (٣٤٣/٢).

- بعد أن أخرجه من طريق عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة عنها .: وقد رُوي بغير هذا الإسناد وفيه أيضا لين وليس فيه شيء يثبت.

وللحديث شواهد انظرها في التلخيص (٨٨/٤)، والصحيحة (٦٣٨).

(٣) البخاري (٦٧٧٨)، وزاد (وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه).

(٤) جاء هذا الحديث في (س، ص) عقب حديث سعيد بن زيد الآتي وأثبته هكذا مراعاة لترتيب شارحه

ني «ص» كرر حديثين وقد تقدما برقمي (١٢٣٨، ١٢٣٩).

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنَّ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَاللَّهِ الْمَقَثُولَ، وَلَا تَكُنْ الْفَاتِلَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْتَمَةً، وَ الدَّارَقُطْنِيُ ('). 
٩ ١ ٢ - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ ('') نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً. 
٩ ١ ٢ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأُرْبَعَةُ ('')، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ. مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأُرْبَعَةُ ('')، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد (١١٠/٥)، والطبراني في الكبير (٩/٤-٦١ رقم ٣٦٢٩، ٣٦٣٠، ٣٦٣١) من طرق عن حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس عنه بنحوه وفيه قصة.

قال الهيثمي في المجمع (٣٠٦/٧):

رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ولم أعرف الرجل الذي من عبدالقيس وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) المسند (۵/۲۹۲).

من طريق علي بن زيد عن أبي عثمان عنه بنحوه.

قال الحافظ: علي بن زيد هو أبن جدعان ضعيف.

وذكر الحافظ عدة شواهد منها ما هو في صحيح مسلم وغيره، وانظر التلخيص (٩٤/٤)، وكشف الحنفا (١٣٤/٢)، والتعليق المغني لأبي الطيب (١٣٦.٦٣١٣)، ومجمع الزوائد (٧٠٥/٣).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (١١٦/٧)، وابن ماجه (٢٥٨٠). كلهم - ما عدا ابن ماجه - من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبدالله بن عدف عنه مه.

وزادوا: (ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد) لفظ أبي داود. قال الترمذي: حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن إيراهيم بن سعد نحو هذا. قلت: وعند ابن ماجه من طريق الزهري، عن طلحة بن عبدالله عنه به مختصها.

وإسناده صحيح، وصححه في الإرواء (٧٠٨).

#### كِتَابُ الْجَهَادِ

١٢٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُغْرُ، وَلَمْ يُغْرُ، وَلَمْ يُغْرُ، وَلَمْ يُعْدِيدُ فِي نَفَاقِ». رَوَاهُ مُسْلِمْ (۱۰). 1٢٩٨- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «جَاهِدُوا الْنُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

١٢٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النَّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ النِّسَاءِ جَهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ النِّمْ مَاجَةُ (°)، وَأَصْلُهُ فِي النِّخَارِي (٢٠).

١٣٠١- وَلاَّحْمَةَ (^/)، وَأَبِي دَاوُدَ (١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ نَحْوُهُ، وَزَادَ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٢٤/٣)، ١٥٣، ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٧/٦).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٨١/٢).

وإسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني . رحمه الله . في صحيح الجامع (٣٠٩٠).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٥٢٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>A) أحمد (٢/٥٧٦).

<sup>(</sup>٩) أبو داود (۲۵۳۰).

«ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا».

١٣٠٢- وَعَنْ حَـرِيرِ البجلي ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمَ يُقِيمُ يَيْنَ الْمُشِركِينَ». رَوَاهُ الثَّلَاثُةُ(١)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ الْبُكَخَارِيُّ إِرْسَالَهُ.

١٣٠٣- وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

١٣٠٤- وَعَنْ أَبِي مُوسَى ۖ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ

كلاهما من طريق دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم عنه بنحوه. قلت: إسناده ضعيف.

قال المنذري: في إسناده دراج أبو السمح المصري، وهو ضعيف وقال ابن القيم: أخرجه الحاكم في المستدرك، وليسُّ بما يستدرك على الشيخين، فإن فيه دراتجا أبا السمح، وهو ضعيف. تهذيب السنن .(٣٧٩/٣)

(١) أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) والنسائي (٣٦/٨).

للائتهم من طريق إسماعيل بن أي خالد، عن قيس بن أبي حازم عنه قال: بعث رسول اللُّه ﷺ سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل وقال... الحديث.

قالوا: يا رسول اللَّه، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما.

وهو عند النسائي مرسلًا لم يذكر جريرًا.

قلت: الراجح فيه الإرسال. قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة، لم يذكروا جريةًا.

وقال الترمذي: وأكثر أصحاب إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله ﷺ بعث سرية، ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن إسماعيل بن أبي حالد عن قيس، عن جرير مثل حديث أبي معاوية، قال:

وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ مرسل.

وقال أبو حاتم في العلل (٤/١):

الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه ومرسل أشبه.

قال الحافظ في التلخيص (١٣٢/٤):

صحح البخاري، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني إرساله.

(٢) البخاري (٢٨٢٥)، ومسلم (١٣٥٣)، وزادا: (وإن استنفرتم فانفروا).

لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ (١٠ . هُ . مُتَّفَقُ عَلَيُهِ (١٠ . هُ . ١٣٠٥ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا يَتَقَطِعُ النَّ حَبَّانَ (٢٠ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢٠ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢٠ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢٠ . وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: هَأَغَارُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمْرَ هَا مُعْمَر عَلَيْهِ (٤٠ ) عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمْرَ هَا مُعْمَر عَلَيْهِ (١٤ )

١٣٠٧- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا أَمِّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْصَاهُ بِتَقَوى اللّهِ تعالى، وَبَمْنْ مَعَهُ مِنْ الْمَسَلِمِين خيرًا، [ثُمَّمًا فَ) قَالَ: ﴿ اغْرُوا باشمِ اللّهِ، في سَبِيلِ اللّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ، اغْرُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلا تَغْلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ النَّشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالِ، فَأَيْتُهُنَّ أَجَابُوكَ إليها فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى النَّحُولِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا فَأَنْوَلُ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اللهَهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا فَأَعْرِلُ مَنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اللهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا فَأَعْرِلُ مَنْ دَارِهُمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا فَأَعْرِلُ مَنْ مَا وَعُرْهُمْ بِأَنْهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُهَاعِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي فَأَنْهِمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُهَاعِينَ، وَلَا يَكُونُ لَكَامُونَ لَا عُلْمَاعِولَ مَنْ الْمُهْتِرُونَ كَأَعْرَابِ الْمُهَاعِلَى مَنْ الْمُعْرِونَ كَأَعْرَابِ اللّهِ الْمُؤْلِ مِنْ وَالْمُؤْلِ مِنْ يَعْمُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَوْمُ فَيَعْلُولُ مَنْ مَنْ الْمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَالْمُولِينَ مَا لَعْمُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَعُونَ لَوْلَا مُنْ الْمُؤْلِيقِينَ الْعُهُمْ إِلَى فَلَامِ لَعْمُونُ فَالْعُمُ الْمُؤْلُونُ لَلْهِمْ لَعُلْمُ الْمُؤْلِقُونُ لَعْمُهُمْ الْحُهُمْ الْمَالِمِينَ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ لَا لِعْمُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُونُ الْمِنْ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨١٠)، ومسلم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/٦٤٦-١٤٧).

<sup>(</sup>۳) صحيح ابن حبان (٤٨٦٦).من طرق عن عبدالله بن السعدى به.

من طرق عن عبدالله بن السعدو وصح إسناده من أكثر من وجه.

عقعه ادسرات (۲۰۱۱). (٤) البخاري (۲۰۶۱)، ومسلم (۱۷۳۰).

<sup>(</sup>٥) من دص).

الْغَنِيمَةِ وَالْفَىْءِ شَىٰءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ فَاسْنَلَهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ اللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَذِمَّتَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ وَلَكِنِ الجُعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا ذِمَّةُ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُتْزِلَهُمْ تَخْدُوا ذِمَّةُ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُتْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتْصِيبُ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا 98. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٣٠٨- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

١٣٠٩- وعن مَعْقِلِ بْنِ النَّعَمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ظَلَّهُ قَالَ: «شَهِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَتَهُبُّ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ أَخْرِ الْقِتَالَ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبُّ الرُّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup> وَالثَّلَاثَةُ (٤)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/١٤٤-١٤٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦٥٥)، والترمذي (١٦١٣)، والنسائي في الكبرى (٨٦٣٧). كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن علقمة بن عبدالله المزني، عن معقل بن يسار عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣١٦٠).

وفيه قصة والشاهد (... ولكني شهدت القتال مع رسول اللَّه ﷺ، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات).

١٣١٠ - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَّامَةَ ضَلَّتُهُ قَالَ: شَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الذَّرِارِي
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِيَيْتُونَ، فَيْصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ لِيَيْتُونَ، فَيْصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». مُتَّقَق عَلَيْهِ (١).

١٣١١- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرِ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>٧٧</sup>.

١٣١٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ: ﴿أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ رَأَى الْمُرَأَةُ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتَلَ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

١٣١٣- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿الْقُتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبَقُوا شَوْحَهُمْ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٥)</sup>.

١٣١٤ وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ: ﴿أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( )، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطُوَّلًا ( ) ( ).

) سرسي راست). كلاهما من طريق قتادة، عن الحسن، عنه به وزاد الترمذي: (والشرخ: الغلمان الذين لم ينبتوا). قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

قلت: وإسناده منقطع، والحسن لم يسمع من سمرة.

قال البيهقي: الحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۱۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۲۷۰).

<sup>(</sup>ه) الترمذي (۱۵۸۳).

نصب الرآية (٣٨٦/٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٩٦٥).

<sup>(</sup>٧) في وص١: [معلولًا].

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٢٦٦٥). ولفظه: (تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من بيارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأحبروه، فقال: لاحاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله ﷺ: قم يا =

١٣١٥ - وَعَنْ أَيِي أَيُّوبَ رَهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ،
 يَعْنِي: ﴿وَلَا تُلْقُوا ۚ بِلَيْرِيكُمْ لِلَ ٱلتَّهْلُكُمْ ﴾ قَالَهُ رَدًّا عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ عَلَىٰ
 مَنْ حَمَلَ عَلَىٰ صَفِّ الرُّومِ حَتَّىٰ ذَخَلَ فِيهِمْ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (١)،
 وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١)،
 وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١)،

١٣١٦- وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «حَرِّقَ رَسُولُ ٱلْلهِ ﷺ نَخْلَ بَنى اَلنَّضِير وَقَطَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ<sup>(٤)</sup>.

١٣١٧- وَعَنْ عُبَادَةُ بن اَلصَّامِتْ رَهِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَقُلُّوا وَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (°)، وَالنَّسَائِيُّ (۱°)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (۷٪.

حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، فأقبل حمزة إلى عنبة، وأقبلت إلى شيبة واختلف بين
 عبيدة والوليد ضربتان، فأتخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة).

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٥١٢)، والترمذي (٢٩٧٢)، والنسائي في الكبرى (٢٠١٩،١١٠٢). ثلاثتهم عن حيوة بن شريح ـ وزاد أبو داود: وابن لهيمة ـ عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران عنه بنحوه مطولًا.

قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قلت: وإسناده صحيح.

رد) صحیح ابن حبان (۱/۱٤).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/٥٧٢).

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٠٣١)، ومسلم (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٥/٨١٣، ٢١٩ - ٣٢٠، ٢٢٢، ٣٢٣ - ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) النسائي (١٣١/٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن حبان (٤٨٥٥).

ثلاثهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول الدمشقي، عن أي سلام، عن أبي أمامة عنه بنحوه، وعند بعضهم مطولًا.

قال النسائي: اسم أي سلام: ممطور وهو حيشي، واسم أي أمامة: صُدى بن عجلان. قلت: في إسناده مقال من قبل سليمان بن موسى، وعبدالرحمن بن الحارث.

١٣١٨- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ هُلِيُهُ: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَضَىٰ بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِم (١).

١٣١٩ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ طَلِيَّه - في قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: فَالْبَنَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ أَنْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالْبَنَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ أَنْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالَّذَ لَا. قَالَ: فَقَالَ: ﴿ وَلَكُمْ مُمَا قَتَلَهُ ﴾. سَلَبُه لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَّمُوعِ. فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: ﴿ كِلَاهُمَا قَتَلَهُ ﴾. سَلَبُه لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَّمُوعِ. مُثَقَقَ عَلَيهِ ٣٠).

. ١٣٢٠ وعَنْ مَكْحُولِ عَلَيْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَصَبَ الْنُجَنِيقَ عَلَىٰ أَهْلِ الطَّائِفِ». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ (٢٠)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُ (٥٠) بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ.

أَوْلُ: لَكُنهُ ثَبْتُ فِي مُكْحُولُ، قال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا من أصحاب مُكْحُولُ أفقه منه، ولا أثبت منه, تهذيب الكمال (٩٢/١٢).

منه. بهديب المحال (١٠٠٠). وعبدالرحمن بن الحارث، ضعفه أحمد جدًا وقوًى حاله غيره، والخلاصة أنه يصلح في الشواهد والمتابعات.

قاما الأول فقد تكلم فيه البخاري وغيره ولحص الحافظ القول فيه فقال: صدوق فقيه في حديثه بعض
 لين وخلط قبل موته بقليل.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۷۱۹).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٥٣). كلاهما بقصة مطولًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) المراسيل (٣٥٧).

وإسناده صحيح إلى مكحول، وهو ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء الكبير (٢٤٤/٢).

تحت ترجمة عبدالله بن خراش وهو منكر الحديث. ثم قال بعد أن ساق له بضعة أحاديث: كلها غير محفوظة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله.

١٣٢١- وَعَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (١) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَفْبَةِ. فَقَالَ: ﴿اقْتُلُوهُ﴾. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٢٢- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَنِّرِ ظَلِّهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرِ ثَلاَثَةً صَبْرًا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمُرَاسِيلِ<sup>(٣)</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٣٢٣- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمِّيْ طَلَّىٰهِ: وأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَىٰ رَجُلَيْنِ مِنَ الْسُلِمِينَ بِرَجُلِ مُشْرِكِ». أَخْرَجَهُ التَّوْمِذِيُّ ( أ )، وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِم ( ° ).

١٣٢٤- وَعَنْ صَحْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالِهُمْ». أَحْرَجُهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٦)</sup>، وَرِجَالُهُ مُوثَقُونَ.

 (١) جاء في حاشية وص١: [ابن خطل اسمه عبد العزى، وقيل غالب وقيل عبدالله، وقيل هلال ذكره بشكوال ولم يذكر غالبًا].

(٢) البخاري (٣٠٤٤)، ومسلم (١٣٥٧).

(٣) المراسيل (٣٥٩).

وإسناده صحيح إلى سعيد، وهو ضعيف لإرساله.

(٤) الترمذي (١٥٦٨).

(٥) مسلم (١٦٤١) مطولًا.

(٦) أبو داود (٣٠٦٧).

. من طريق اُلفريايي، عن أبان بن عبدالله بن أبي حازم، عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه عنه به وعنده مطولًا.

قلت: في إسناده أكثر من علة.

أحدها: عثمان بن أبي حازم. مجهول تفرد بالرواية عنه أبان.

الثانية: أبان فيه مقال.

قال المنذري في مختصره (٢٦٣/٤).

في إسناده: أبانًا بن عبدالله بن أبي حازم، وقد وثقه يحيى بن معين وقال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو حاتم بن حبان البستي: كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بمناكير.

١٣٢٥. وَعَنْ مُجبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ مُثْلِثُهُ أَنَّ النَّبِيُّ ۚ كَالِّجُ ۚ قَالَ فِي أَسَارَىٰ بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٌّ حَتًّا ثُمُّ كَلَّمْنِي فِي هَوُلَاءِ ٱلنَّتْنَىٰ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).

١٣٢٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ ﷺ قَالَ: «أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاس لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْآيَةَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

١٣٢٧- وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «بَعَثَ النبيُّ ﷺ سَرِيَّةً ـ وَأَنَا فِيهِمْ ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ النَّنْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>٣٠</sup>.

١٣٢٨. وَعَنْهُ عَلَيْهُ قَالَ: وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

١٣٢٩. وَلِأْبِي دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>: وأَسْهَمَ لِرِجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ

الثالثة: الاختلاف في إسناده.

فقد رواه جماعة عنَّ أبان، عن عثمان، عن صخر. ذكره البخاري في تاريخه الكبير (٣١٠/٤) معلقًا

ووصله الطبراني في الكبير (٨/٥ ٢رقم ٧٢٧٩، ٧٢٨٠).

ورجح المزي في التحفة (١٦٠/٤) الطريق الأول. وقال الحافظ في نكته: قرأت بخط الحافظ شرف الدين الدمياطي أن قول من قال: عثمان بن أمي حازم، عن صخر أقوى.

قلت: لا عدمان ولا أبان يحتملان تعدد هذه الأسانيد والاختلاف جاء من قبلهما والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١٣٩).

<sup>(</sup>Y) amba (1021). وزاد: (أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٣٤)، ومسلم (١٧٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٧٣٣).

وَسَهْمًا لَهُ».

١٣٣٠- وَعَنْ مَعْنِ<sup>(١)</sup> بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْحُمُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ<sup>(٤)</sup>،

١٣٣١- وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَقَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْءَةِ وَالنَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(°)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ<sup>(٢)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٧)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٨)</sup>.

١٣٣٢- وَعَنِ اثْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَقَلُّ بِيُنَقُّلُ بَعْضَ مَنْ يَتِعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَىٰ قسمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ». مُتَقَقِّ عَلَيْهِ<sup>(٩)</sup>.

- (١) جاء في حاشية (س): [يزيد صحابي أيضًا وهو ابن أبي سفيان].
  - (٢) أحمد (٢/٠٧٤).
  - (٣) أبو داود (٢٧٥٣، ٢٧٥٤).
  - (٤) شرح معاني الآثار (٢٤٢/٣).

للائتهم من طرق عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية عنه به وعندهم مطولًا بقصة. قلت: وإسناده صحيح، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (٧٥٥٧).

- (٥) أبو داود (۲۷٤۸، ۲۷٤۹، ۲۷۰۰).
  - (٦) المنتقى (١٠٧٨، ١٠٧٩).
  - (٧) صحيح ابن حبان (٤٨٣٥).
    - (A) المستدرك (١٣٣/٢).

كلهم من طريق مكحول، عن زياد بن جارية عنه به. قلت: وإسناده صحيح.

وزياد بن جارية، قال آلحافظ: يقال له صحبة، وقد وثقه النسائي وحبيب بن مسلمة ثبتت صحبته. قال المنذري: أنكر بعضهم أن تكون لحبيب هذا صحبة، وأثبتها له غير واحد وقد قال في حديثه هذا: شهدت رسول الله ﷺ.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٩) البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠).

١٣٣٣- وَعَنْهُ وَهِيْهُ قَالَ: ﴿كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَوْفَعُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ(١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ(٢): فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الْخُمُشُ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ(٣).

١٣٣٤ ـ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ هَيْ قَالَ: «أَصَبْنَا طَمَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الْمَهِ الرَّجُلُ يَجِىءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يُنْصَرِفُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَصَحْحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ<sup>(٥)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>.

مَعْنُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ وَهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ: (مَنْ كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ: (مَنْ كَانَ اللّهِ وَالْمِوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ] (٢٧) دَائَةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثُوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثُوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ (٨)، وَالدَّارِمِيُّ (٩)، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ أَنْ دَاوُدَ (٨)، وَالدَّارِمِيُّ (٩)، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ

#### بِهِمْ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١٥٤).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۷۰۱).

 <sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٤٨٢٥).
 وإسناده صحيح، لكن قال الحافظ في التلخيص (١٢٥/٤): رجح الدارقطني وقفه.

<sup>(</sup>٤) أبو دود (۲۷۰٤).

<sup>(</sup>٥) المنتقى (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١٢٦/٢).

<sup>`</sup>ثلاثههمَ منَ طريق أي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد عنه به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبدالله ابني أبي المجالد جميعا ولم يخرجاه. وهو كما قال.

<sup>(</sup>٧) من اصا.

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۲۷۰۸).

<sup>(</sup>٩) الدارمي (٢٤٧٧).

<sup>-</sup> الدارمي (۲۰۱۰). قال الحافظ في الفتح (۲۹٤/٦): حديث حسن. قلت: في إسناده اختلاف وتقدم الكلام عليه تحت رقم (١١٥٦).

١٣٣٦- وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ ﴿ مَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (يُجِيرُ عَلَى الْنُسْلِمِينَ بَغْضُهُمْ). أُخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ(١), وَأَحْمَدُ(٢)، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

١٣٣٧- وَلِلطَّيَالِسِي<sup>(٣)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «يَجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

١٣٣٨- [وَفِي الصَّحِيحَينُ (٤) عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمْ قال: (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَىٰ بِهَا أَذْنَاهُمْ». زَادَ ابْنُ مَاجَهْ<sup>(٥)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ: (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أقَصَاهُمْ»]<sup>(١)</sup>.

١٣٣٩- وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (٧) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِيءٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ».

كلاهماً من طريق حجاج بن أرطاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبدالرحمن بن سلمة عنه به. قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاه.

قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس.

وقال الهيثمي في المجمع (٣٣٢/٥):

وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.

لكن للحديث شواهد كثيرة وانظر نصب الراية (٣٩٦٠٣٩٣٣)، والصحيحة (٢٤٤٩). وقد ذكر الحافظ بعضها كما سيأتي.

(٣) لم أجده، وأخرجه أحمد (١٩٧/٤).

من طریق عمرو بن دینار، عن رجل من أهل مصر عنه به.

قلت: وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن عمرو.

قال الهيشمي في المجمع (٣٣٢/٥):

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه رجل لم يسم، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. (٤) البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠) مطولًا.

(٥) ابن ماجه (٢٦٨٣).

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من وس.

(٧) البخاري (٣١٧١)، ومسلم (٤٩٨/١ رقم ٣٣٦).

<sup>(</sup>١) المصنف (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/٥٩١).

١٣٤٠ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّىٰ لَا أَدَعَ إِلَّا مُشلِمًا». رَوَاهُ مُشلِمٌ (١).

١٣٤١- وَعَنْهُ رَهِجُهُ قَالَ: ﴿كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ،
مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ﷺ عَلَالِنَّا لَكُورَاعِ
خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُورَاعِ
وَالسَّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٤٢- وَعَنْ مُعَاذِ رَضِّهُ قَالَ: ﴿غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيْتُهَا فِي الْمُغْنَمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>٣٣</sup>، وَرِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ.

١٣٤٣- وعن أَبِي رَافِعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هْإِنِّي لَا أَحِيشُ بِالْمُهْدِ وَلَا أَحْدِشُ الوُسُلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۷۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۰٤)، ومسلم (۱۷۵۷).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٧٠٧).

وفي إسناده: أبو عبدالعزيز يحيى بن عبدالعزيز، قال الحافظ: مقبول.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۷٥۸).

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (٨٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٤٨٧٧). ثلاثيهم من طريق بكير بن الأشج، عن الحسن بن علي بن أبي رافع، أن أبا رافع أخيره قال: وبعثنني قريش إلى رسول الله ﷺ فلما رأيت رسول الله ﷺ ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله ﷺ..... الحديث وزاد: (ولكن ارجع فإن كان في نفسك

الذي في نفسك الآن فارجع قال: فذهبت، ثم أتيت النبي ﷺ فأسلمت).

قلت: إسناده صحيح. وصححه الألباني . رحمه الله . في الصحيحة (٧٠٢).

١٣٤٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَكِمَا قَوْيَةِ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، وَأَيَّمَا قَوْيَةٍ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هي لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

# بَابُ الْجِزَيْةِ وَالْهُدْنَةِ

١٣٤٥ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَلِنِ بْنِ عَوْفِ طَلَّبُهُ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا ـ يَمْنِي الْجُوْمُ الْبُخَارِيُّ (٢)، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْمُوطُّإِ (٣) فِيهَا انْقِطَاعٌ. فِيهَا انْقِطَاعٌ.

١٣٤٦- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ أُكَيْدَرَ دُومَةِ فَأَخَذُوهُ (٤)، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (°).

١٣٤٧. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ هَيْ ۖ قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَٰنِ، وَأَمَرِنِي

من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه أن عمر بن الحظاب ذكر المجوس، فقال:ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبدالرحمن بن عـوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۵٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۱۵۷،۳۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢٣٣/١).

قال ابن عبدالبر في الاستذكار (٢٩٢/٩): هو أيضا منقطع. وانظر نصب الراية (٤٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) في الص): [فأخذه].

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٠٣٧).

وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعه. وللحديث شواهد انظرها في دلائل النبوة للبيهقي (٢٥٠/٥) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦٢١) يراجع.

أَنْ آنُحُذَ مِنْ كُلِّ حَالِم دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيًّا». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثُةُ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٢)</sup>، وَالْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

١٣٤٨ـ وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَشْرِو الْمُزِّنِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْلَامِ يَعْلُو وَلَا يُعْلَىٰ». أُخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1).

١٣٤٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعْظُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَكَى بِالسَّلَام، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(°)</sup>.

(۱) أبو داود (۱۵۷٦، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۳۰۳۹، ۳۰۳۹)، والترمذي (۲۲۳)، والنسائي (۲۵/۰). من طرق عن معاذ بن جبل بنحوه.

وأكثر الرواة رواه من طريق أبي وائل، عن مسروق عنه به، ورواه بعضهم مرسلًا.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أي وائل، عن مسروق: وأن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فأمره أنَّ يأخذِه، وهذا أصح.

قلت: واختلف فيه على الأعمش اختلافًا كبيرًا، بيُّته الدارقطني في علله (٦٦/٦)، ثم قال:

والمحفوظ عن أبي وائل، عن مسروق عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلًا، ومال أبو داود أيضًا إلى تقوية طريق أبي وائلٍ فقال في سننه (١٠٤/٢): ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويعجى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي واثل، عن مسروق.

وقال البيهقي في سننه (٣/٩):

رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة. وقال ابن عبدالبر: الحدَّيث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أمى وائل، عن مسروق، عن معاذ. نصب الراية (٣٤٦/٢).

(٢) صحيح ابن حبان (٤٨٨٦).

(٣) المستدرك (٣٩٨/١).

(٤) الدارقطني (٢٥٢/٣).

من طريق حشرج بن عبدالله بن حشرج قال: حدثني أبي، عن جدي عنه به. قلت: وإسناده ضَعيف جدًا.

قال الدارقطني: عبدالله بن حشرج، وأبوه مجهولان. قلت: والصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس.

فقد أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (٢٥٨/٣) تحت باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه. وانظر تغليق التعليق (٤٩٠/٢).

(٥) مسلم (٢١٦٧).

• ١٣٥٠ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ (١) الحُدُيْئِةِ ـ فَذَكَرَ الحُدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هَلذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سُهَيْلُ بْنَ عَمْرِو: عَلَىٰ وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُ سُهَيْلُ بْنَ عَمْرِو: عَلَىٰ وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٣).

١٣٥١- وَأَخْرَجَ مُشْلِمٌ (أَ) بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ رَهِجُهُ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرَدَّةُمُوهُ عَلَيْنَا»، فَقَالُوا: مِنْكُمْ لَمْ نَرَدَّةُمُوهُ عَلَيْنَا»، فَقَالُوا: أَتَكُثُبُ هَلَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَحْرَجًا». فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَحْرَجًا».

١٣٥٢- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ(°).

<sup>(</sup>١) في (س): [يوم].

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۷۶۳).

مختصرًا ومقتصرًا على المذكور هنا وزاد (وأنه لا إسلال ولا إغلال). وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه. لكن قال البيهقي: المحفوظ أن المدة كانت عشر سنين كما رواه ابن إسحاق. التلخيص (١٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣١٦٦).

### بَابُ<sup>(١)</sup> السَّبْقِ وَالرَّمْي

١٣٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «سَابَقَ النَّبِي ﷺ بِالْحَيْلُ الَّتِي قَدْ أُضْمَورَتْ مِنَ الحُفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعْ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْل الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ النَّبِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ نَنِي زُرَيْقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢)، زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: (مِنَ الْحُفَيَاءِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ النَّبِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَثِقٍ مِيلٌ».

٤ ١٣٥٠. وَعَنْهُ ظَيْهِهُ: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَابَقَ بَيْنُ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ في الْغَابَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ َ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٥)</sup>.

ه ١٣٥٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٌّ، أَوْ نَصْلِ، أَوْ حَافِدِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٠)، وَالثَّلَاثُةُ (٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ

<sup>(</sup>١) في (س): [كتاب].

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠).

<sup>(</sup>T) أحمد (۲/۷°۱).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٤٦٨٨).

ثلاثتهم من طريق عقبة بن خالد، عن عبيداللَّه بن عمر، عن نافع عنه به. قلت: وإسناده حسن، عقبة بن حالد من رجال الجماعة وقال الحافظ: صدوق.

لكن غمزه العقيلي لتفرده بهذا المتن.

فقال في ضعفائه (٣/٥٥/٣).

لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

ثم ساق الحديث بإسناده وقال: الحديث في السبق قد رُوي بإسناد جيد أن النبي ﷺ سابق بين الحيل وليس يذكر هذه اللفظة: (فضل القرَّح) غير عقبة.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤٧٤/٢).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٢٢٦٦).

حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

١٣٥٦- وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَوْسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ـ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُشْبَقَ ـ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَإِشْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

١٣٥٧- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى الْمُؤْرَةِ وَعَلَى الْمُنْبَرِ يَقْرَأُ: ﴿وَلَعِذُواْ لَهُم مَا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوْرَهِ ﴿أَلَا إِنَّ الْقُوَةَ الرَّمْنِي، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْنِي، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْنِي، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٢٩٠٠).

كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع عنه به.

قال الترمذي: حسن.

قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد وانظر التلخيص (١٧٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/٥٠٥).

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۲۵۷۹). كاد ما

كلاهما من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه به. قال أبو داود (۲۰۸۰): رواه معمر وشعيب وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم وهذا أصبع عندنا.

قلت: سفيان ضعيف في الزهري وخالفه أصحاب الزهرى فأرسلوه.

قال الحافظ في التلخيص (١٨٠/٤).

سفيان هذا ضعيف في الزهري، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله.

وقال ابن أبي خيثمة: سَأَلت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩١٧).

## كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

١٣٥٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُؤْلِهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٩ ١٣٥- وَأَخْرَجَهُ (٢) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِلَفْظِ: «نَهَىٰ»، وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ».

١٣٦٠ وَعَنْ جَايِرِ ظَيْهُمْ قَالَ: (انَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ خُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لَحُومِ الْخَيْلِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَفِي لَفُظِ لِلْبُخُارِيُّ: [وَرَخُصَ]<sup>(١)</sup>.

رَبِ صَنْ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ ١٣٦١- وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ﷺ قَالَ: ﴿غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتِ نَأْكُلُ الْجَرَادَ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (°).

َرَرَ . ١٣٦٢- وَعَنْ أَنَسِ عَلِيْهِ . في قِصَّةِ الْأَوْنَبِ ـ قَالَ: «فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهُ». متفق عليه<sup>(٢)</sup>.

- - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ١٣٦٣ـ قَتْلِ أَرْبَع مِنَ الدَّوَابُ: النَّمْلَةِ، وَالنَّخْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ». رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۳٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).

<sup>(</sup>٤) من وصا.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٥٣٥)، ومسلم (١٩٥٣). وصدر الحديث (مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا عليه فلفبوا، قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة .. الحديث) لفظ مسلم.

أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup>.

١٣٦٤- وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارِ قَالَ: ﴿قُلْتُ لِجَابِرِ هَيْكُ: الضُّبُحُ صَيْدٌ هِيَ (٢٠٠٠ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(°)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(٢)(٧)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وَاثْنُ حِبَّانَ<sup>(٨)</sup>.

٥ ١٣٦٠ وَعَنِ اثْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ شَيْلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿ قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ ۚ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا﴾ الْآيَة، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا

- (۱) أحمد (۲/۱۳۳۲).
  - (۲) أبو داود (۲۲۷ه).
- (٣) صحيح ابن حبان (٦٤٦٥).

ثلاثتهم من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله عنه به. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال الحافظ في التلخيص (٢٩٥/٢): رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا

وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٤٩٠).

- (٤) في اص): [هو].
- (٥) أحمد (٣١٨/٣)، ٣٢٢).
  - (٦) في اص): [الخمسة].
- (۷) أبو داود (۳۸۰۱)، والترمذي (۸۰۱)، والنسائي (۱۹۱/۰) وابن ماجه (۳۲۳٦).

كلهم من طريق عبدالله بن عبيد بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي عمار عنه به.

المحرم).

قال الترمذي: قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال: عن جابر، عن عمر وحديث ابن جريج أصح. قلت: وإسناده صحيح.

وقال الحافظ في التلخيص (١٦٧/٤).

صححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة، والبيهقي وأعله ابن عبدالبر بعبدالرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أَحَد، ثم إنه لم يتفرد به. وانظر العلل الكبير للترمذي (٥٥١)، والإرواء (١٠٥٠).

(٨) صحيح ابن حبان (٣٩٦٥).

هُرَيْرَةَ بَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «خَبَثَةٌ مِنَ الْحَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> وَأَبُو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup> وَإِسْنَادُه ضَعِيفٌ.

١٣٦٦- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قال: ﴿نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْجَلّالَةِ وَٱلْبَانِهَا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ<sup>(٣)</sup> إِلّا النّسَائِيَّ وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٣٦٧- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً عَلَيْهِ - في قِصَّةِ الحُيمَارِ الْوَحْشِيِّ -: ﴿فَأَكُلَ مِنْهُ النَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٣٦٨- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَتْ: «نَحَوْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(°)</sup>.

١٣٦٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: ﴿ أَكِلَ الضَّبُّ عَلَىٰ مَائِدَةِ

(١) أحمد (٢٨١/٢).

(۲) أبو داود (۳۷۹۹).

من طریق عبدالعزیز بن محمد، عن عیسی بن نمیلة، عن أبیه به.

قال الحافظ في التلخيص (١٧٢/٤):

قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه، وقال غيره: هذا الشيخ مجهول، فلم نر بقبول روايته، وقال الخطابي: ليس إسناده بذلك، وقال البيهقي: فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد.

قلت: عيسي وأبوه مجهولان قاله الحافظ.

(٣) أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩).

ثلاثيهم من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه به. قال الترمذي: حسن غريب، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي ﷺ مرسلًا.

قلت: إسناده ضعيف وفيه علتان: عنعنة محمد بن إسحاق، ومخالفته للثوري في وصله، وقد أرسله الثوري وهو أحفظ.

علمه محمد بن بمسحان، والمسحل المورك في التاخيص (١٧٢/٤) وقال: اختلف فيه على وهناك وجه آخر من وجوه الاختلاف ذكره الحافظ في التلخيص (١٧٢/٤) وقال: اختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عنه عن مجاهد مرسلا، وقيل عن مجاهد، عن ابن عام وواه البيهقي من وجه آخر عن أبوب، عن نافع، عن ابن عمر. وغيره. وانظر الإرواء (٢٥٠٣) وصححه هناك.

(٤) البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) وتقدم.

(٥) البخاري (٥١٠٥)، ومسلم (١٩٤٢).

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٧٠- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَلنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرْشِيِّ عَلِيَّةٍ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ رَّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّفْدَعِ يَجْعَلُهُا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَىٰ عَنْ قَتْلِهَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(۲)(۲)</sup>، وَصَحَّحَهُ<sup>(٤)</sup> الْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup>.

# بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

١٣٧١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا ـ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ ـ انْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ (٦).

١٣٧٢ - وَعَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم عَظِيمُهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَظِيمًا: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُر َ اسْمَ ٱللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَّيْكَ فَأَذَرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ

(١) البخاري (٧٣٥٨)، ومسلم (١٩٤٧) مختصرًا.

(٢) سقط من (ص).

(٣) في الص): [أخرجه].

(٤) أحمد (٤/٩٩/٣).

(٥) المستدرك (١٠/٤). ١١٠٤١).

قلت: وعزاه في السبل أيضًا إلى أبي داود (٣٨٧١)، والنسائي (٢١٠/٧). كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب عنه به.

قلت: ورجال إسناده ثقات غير سعيد بن حالد وهو صدوق كما قال الحافظ.

قال الزيلعي في نصب الراية (٢٠١/٤).

قال البيهقيّ: هُو أقوى ما ورد في الضفدع، وسعيد بن خالد هو القارظي؛ ضعفه النسائي ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: مدني يحتج به.

قلت: نَقُل تضعيفه عن النسائي فيه نظر فقد قال الحافظ في التهذيب (٢٩٨/٢): قال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة فينظر في أين قال أنه ضعيف. وانظر حاشية تهذيب الكمال (٤٠٥/١٠). وقد احتج بالحديث الإمام أحمد فقال:

الضُّفدع لا يحل في الدواء، نهى رسول الله ﷺ عن قتلها. زاد المعاد (٣٣٦/٤).

(٦) البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥).

أَدْرُكْتُهُ قَدْ قَتَلَ وَلَهَ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبَا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمَكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ». مُتَفَقٌ عَلَيهِ (')، وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِم ('').

١٣٧٣ ـ وَعَنْ عَدِيٍّ هَيْ اللَّهِ عَالَى: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلُّ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٣)</sup>.

١٣٧٤- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً صَلَّىٰهُ عَنِ النَّبِيِّ كَالَيْ قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلُهُ مَا لَمْ يَنْتُنْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٣٧٥- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّ قَوْمًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذْكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَثْمُ وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥).

١٣٧٦- وعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدْنِ، وَعَن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ مُنِدًا، وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السُّنَّ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السُّنَّ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) في وس): [اللفظ لمسلم].

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٦). وتمامه: (فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلايا آخر، قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٣١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٠٧). وزاد: (قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر).

وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

١٣٧٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﷺ عَلَٰكُمْ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْتًا فِيهِ الرُّومُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٢)</sup>.

١٣٧٨- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ فَهِيهُ: «أَنَّ الْمَرَأَةُ ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجِرٍ، فَسُتِلَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

١٣٧٩- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ظَلْجُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمَدَى الحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

١٣٨٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَــالَ: «نَهَىٰ رَسُــولُ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَــالَ: «نَهَىٰ رَسُــولُ اللَّهِ اللَّهِ صَبْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (°).

١٣٨١ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةِ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةِ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتُهُ. رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٦).

١٣٨٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ذَكَاةُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٠٠١) مع تصرف في لفظه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٠٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٥٩).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٩٥٥).

الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمُّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٢)</sup>.

الله عَنْهُمَا . أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (الْمُسْلِمُ عَنْهُمَا . أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (الْمُسْلِمُ يَكُونِهِ اللهُ عَنْهُمَا . أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (الْمُسْلِمُ يَكُونِهِ السَّمْءُ فَلَمْ لِيَأْكُلُ». وَفِيهِ آلُو فِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَخْرَجُهُ الدَّارَقُطْنِيُ (٢)، وَفِيهِ رَاوٍ فِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بْنُ سِنَانِ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحَفْظِ.

١٣٨٤. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالوِّزَّاقِ<sup>(٤)</sup> بإِسْنَادِ صَحِيحِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

كلاهماً من طريق يونس بن أي إسحاق، عن أبي الوقاك عنه به. قال النذري في مختصره (٢٠/٤): هذا إسناد حسن، ويونس ـ وإن تكلم فيه ـ فقد احتج به مسلم فر صحيحه.

وقال الحافظ: ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق العيد. التلخيص (١٧٣/٤). قلت: وقد رُوي من طرق أخرى عن أبي سعيد، ورواه أيضًا تسعة من الصحابة بنحو حديث أبي معام

قالُ الحافظ في التلخيص (١٧٣/٤):

الحق أن فيها ما تنتهض به الحجة وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر. وانظر تفصيل طرقه في التلخيص، ونصب الراية (١٨٩/٤).

وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٥٣٩).

(٣) الدار قطني (٢٩٦/٤).

من طریق محمد بن یزید، نا معقل، عن عمرو بن دینار، عن عکرمة عنه به.

قلت: إسناده ضعيف والراجح فيه الوقف.

قال الزيلعي في نصب الراية (١٨٢/٤):

قال ابن القطان: ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان وكان صدوقا صالحًا لكنه كان شديد الغفلة. وقال غيره: معقل بن عبيد الله ـ وإن كان من رجال مسلم ـ لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث.

وقال ابن الجوزي: الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس هكذا رواه سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.

(٤) المصنَّف (٨٥٤٨).

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٩/٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان (۵۸۸۹).

١٣٨٥- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup> فِي مَرَاسِيلِهِ بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَ أَمْ لَمْ يَذْكُون<sub>َ</sub>. وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

## بَابُ الْأَضَاحِي

١٣٨٦- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ: وَأَنَّ النَّبِيُّ عَلِمُكِنَّ كَانَ يُضَعِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّى، وَيُكَبُّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا». وَفِي لَفْظِ: (دَنَهَحَهُمَا بِيَدِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ<sup>(٢)</sup>، وَفِي لَفْظِ: (سَمِيتَيْنِ، (<sup>٣)</sup>)، وَلَأْبِي عَوَانَةَ (<sup>٤)</sup> في صَحِيحِهِ: ثَمِينَيْنِ - «بِالْمُثَلِّئَةِ» بَدَلَ السَّينِ - وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: (بَشِم اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبُرُهِ.

١٣٨٧- وَلَهُ<sup>(٥)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ في سَوَادٍ، وَيَتُوكُ في سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ، لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: «اَشْحَذِي المُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبُّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ».

١٣٨٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيُّتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً، وَاللَّهِ عَلِيُّ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً، وَلَهُ يُضَعُّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(٧)</sup>،

<sup>(</sup>١) المراسيل (٤٠٤). من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت به.

قال ابن القطان: فيه مع الإرسال أنّ الصلت السدوسي لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٥٤،٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦).

 <sup>(</sup>٣) وهذا اللفظ خارج الصحيحين، وعلقه البخاري في صحيحه (١١/١٠) قال: أضحية النبي ﷺ
 بكبشين أقرنين، ويُذكر سمينين وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح.

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي عوانه (٧٧٩٦) لكن عنده بالسين المهملة (سمينين).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٦٧).

<sup>(</sup>۷) ابن ماجه (۳۱۲۳).

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١)، لكِن رَجَّعَ الْأَثِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.

١٣٨٩- وَعَنْ مُحِنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَم قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مِنْ ذَبَحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لُمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلَيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». مُقَفَق عَلَيهِ (٢).

١٣٩٠ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب - رضي الله عنهما - قَــالَ: قَامَ فِـينَا رَسُــولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: وأَرْبَعْ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَينُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَينُ ظَلَعُهَا (٣)، وَالْكَسِيرَةِ اللّيي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤)، وَالْأَرْبَعَةُ (٩)(٢)، وَصَـحَّحَهُ التَّرْمِـذِي، وَابْنُ

(١) المستدرك (٣٨٩/٢).

ثلاثتهم من طريق عبدالله بن عياش، عن الأعرج عنه به.

قلت: عيدالله بن عياش ضمفه أبو داود والنسائي وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه وهوقريب من ابن لهيمة. تهذيب الكمال (٤١١/١٥). وقد اختلف عليه في إسناده وهو لا يحتمل تعدد الأسانيد عليه، ورجح غير واحد رواية الحديث على الوقف قال البيهقي في سننه (٢٠٠٩):

قَالَ الشيخ، كذلك روّاه عبيدالله بن أي جمفر، عن الأعرج، عن أي هريرة ﷺ موقوفًا وابن وهب عن عبدالله بن عياش، عن الأعرج، عن أي هريرة ﷺ موقوقًا ورواه ابن وهب أيضًا عن عبدالله بن عياش، عن عيسى بن عبدالرحمن بن فروة الأنصاري، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أي هريرة ﷺ أنه قال: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنا في مسجدنا) موقوف.

وكَذا رَجَع الموقوف ابن عبدَالهَادي كما في نصب الرآية (٧٠٤٤)، وراجع عللَ الدَّارقطني (٢٠٤/١٠) مع تعليقه النفيس للشيح محفوظ الرحمن - رحمه الله ..

- (۲) البخاري (۲۳۵۰)، ومسلم (۱۹٦۰).
  - (٣) في وص؛ [عرجها].
- (٤) أحمد (٢٨٤/٤)، ٢٠٠٠-(٣٠١).
  - (٥) في (ص): [الخمسة].
- (٦) أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٢١٤/٧)، وابن ماجه (٣١٤٤).

حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

١٣٩١- وَعَنْ جَايِرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا اللَّهِ ﷺ وَلَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا إِلَّا مُسَلِّمٌ (٣). إِنْ يَعَشَّرُ عَلَيْحُ فَقَالَتُهُ قَالَ: وَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرُفَ الْمَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْ أَنْ نَسْتَشْرُفَ الْمَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْ أَنْ نَسْتَشْرُوفَ الْمَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا مُومَاءً، وَلَا تَوْمَاءً، وَلَا تَوْمَاءً». أَخْرَجَهُ أَحْمَلُهُ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَاءً التَّرْمِذِيُّ، وَاللَّهُ مَنْكُونَا وَلَا عَرْمَاءً». أَخْرَجَهُ أَحْمَلُهُ التَّوْمِذِيُّ، وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَلَكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَلَوْلُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَعَلَيْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَعَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا وَعَلَيْكُونَا وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونَا وَالْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَلَا عَلَيْكُونَا وَالْكُونَا وَعَلَيْكُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَعَلَيْكُونَا وَلْكُونَا وَالْكُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَالْمُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُولَالِكُونَا وَالْمُولِلْمُونَا وَالْمُولِقُونَا وَلَا عَلَالُونَا وَالْم

كلهم من طريق سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز.

وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١١٤٨).

(۱) صحیح ابن حبان (۹۲۱ه).

(۲) مسلم (۱۹۹۳).

(٣) أحمد (٨٠/١).

(٤) أبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٢١٦/٧)، وابن ماجه (٣١٤٢). كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان عنه به.

علم من طرف على بحي إستحاق عن سريح بن العمان عنه به. وزاد الترمذي: (المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرفاء المشقوقة،

والحرقاء المنقوبة). وهي عند أبي داود بنحوه.

قال الترمذي: حسن صحيح. وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علمي. قلت: إسناده معلول بالانقطاع والصحيح فيه الوقف.

قال الدارقطني في العلل (٢٣٨/٣).

لم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من شريح، حدث به أبو كامل مظفر بن مدرك، عن قيس بن الربيع، قال: قلت لأمي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه.

روع الجراح بن الضحاك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان عن علي مروزاه الجراح بن الضحاك، عن البيم، عن ابن أشوع سعد منه مرفوعًا، ووواه الثوري، عن ابن أشوع سعده منه مرفوعًا، ووواه الثوري، عن ابن أشوع، عن شريح عن علي موقوقًا ويشبه أن يكون القول قول الثوري.

ورجح أبو حاتم في العلل (٤٢/٢) طريق الجراح بن الضحاك المذكور آنفًا.

قلت: والثوري أحفظ من كل هؤلاء.

وللحديثُ طَرْقُ أخرى عَن عَلَى أنظرها في الإرواء (١١٤٩).

قلت: إسناده صحيح وسليمان ثقة وقال فيه أحمد: ما أحسن حديثه عن البراء في الضحايا. تهذيب الكمال ٢٣/١٢).

حِبَّانَ(١)، وَالْحَاكِمُ(٢).

١٣٩٣ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قُلْهُ قَالَ: ﴿ أَمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَىٰ بُدَنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لَحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمُسَاكِينِ، وَلَا أَعْطِي في جَزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٣٩٤. وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَّنْيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

### بَاتُ الْعَقبقة

١٣٩٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَقَّ عَنِ الْحَسَن وَالْحُسَيَنْ كَبْشًا كَبْشًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُالْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتُم إِرْسَالُهُ.

١٣٩٦ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ (١) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ نَحْوَهُ.

١٣٩٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرْهُمْ أَنْ يُعَقَّ

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٩٢٠٥) لكن من طريق محجيَّة بن عدي عنه.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢/٤/٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧١٦)، ومسلم (١٣١٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣١٨).

<sup>(</sup>٥) أبو داو (٢٨٤١).

وإسناده معلول بالإرسال، وهو بهذا اللفظ شاذ والأحاديث الأخرى جاءت بذكر (كبشين كبشين) وقد فصلت القول على الحديث في تحقيقي لتحفة المودود (٤٢) فراجعه هناك إن شئت.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٥٣٠٩).

من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، عنه قال: (عق رسول اللَّه ﷺ عن حسن وحسين بكبشين). وهو معلول أيضًا بالإرسال كسابقه.

قال أبو حاتم في العلل (٤٩/٢):

أخطأ جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة قال: عن رسول الله ﷺ مرسل.

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١) وَصَحَّحَهُ.

المَّهُ الْحَرْجُ أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup>، وَالْأَرْبَعَةُ<sup>(۳)</sup> عَنْ أُمُّ كُوزِ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ. ۱۳۹۹- وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُوتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عنه يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسْمَّىٰ». رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذَيُّ.

(١) الترمذي (١٥١٣).

وقال: حسن صحيح.

قلت: إسناده حسن وقد خرجته في (تحفة المودود) (٣٩،٣٨).

(۲) أحمد (۲/۱۸۱).

(٣) أبو داود (٢٨٣٥)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (١٦٥/٧)، وابن ماجه (٣١٦٣).
 وإسناده معلول، لكن للحديث شواهد يقوى بها. وانظر (تحقة المودود) بتحقيقي (٤٠).

(٤) أحمد (٧/٥، ١٢، ١٧، ١٨، ٢٢)، أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (٢٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦)، وابن ماجه (٢١٦٥).

كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وإسناده صحيح وثبت سماع الحسن من سمرة في هذا الحديث لكن اختلف على قتادة في متن الحديث.

وبينت الراجع من لفظ الحديث في (تحفة المودود) بتعليقي (٣٧) فانظره غير مأمور.

# كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ١٤٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ ابْنِ عُلَالِيَّةِ اللَّهِ عَلَالِيَّةِ اللَّهِ عَلَالِيَّةِ اللَّهِ عَلَالِيَّةِ اللَّهِ عَلَالِيَّةِ اللَّهِ عَلَالِيَّةِ اللَّهِ عَلَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
- ١٤٠١- وَفِي رِوَايَةِ لِأَيِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup> عَنْ أَبِي هريرة ﷺ: ﴿لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأَمَّهَاتِكُمْ، وَلَا تَحْلِفُوا<sup>(٤)</sup> بِالْأَثْنَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَا بِالْلهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ».
- ١٤٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».
  - ١٤٠٣ ـ وَفِي رِوَاتِيةَ: «الْتِيمِينُ عَلَىٰ نِيَّةِ الْمُشتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (°).
- ١٤٠٤ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ سَمُورَةَ فَلْجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَإِذَا حَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَنْ عَيْنِيْكَ، وَاثْتِ مَلْقَى عَلَيْهِ (١).
   آلذي هُوَ خَيْرُهُ. مُثَقَقَ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۲٤۸).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥/٧).

كلاهماً من طريق عوف، عن محمد بن سيرين عنه به. وإسناده على شرطهما.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦٥٣).

 <sup>(</sup>٦) البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
 وتمامه: (يا عبدالرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكُلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها... الحديث).

- وفي لَفْظِ لِلبُحَارِيِّ (١): (فَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينكَ». وَفي رَوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>: (وكَفُر<sup>(٣)</sup> عَنْ يَمِينكَ ثُمَّ اثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
   وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيمٌ.
- ١٤٠٥ وَعَنِ ائْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخُهُ مَسَةُ (١٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥).
- ١٤٠٦ وَعَن ابن عمر رضي الله عنهما ـ قَالَ: «كَانَتْ كِينُ النَّبِيِّ ﷺ: لَا، وَمَقَلَّبُ النَّبِيِّ ﷺ: لَا،

١٤٠٧- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى

(١) البخاري (٦٧٢٢).

(۲) أبو داود (۳۲۷۸).

(٣) في اص، [فكفر].

(٤) أحمد (٢٠/٢)، أبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (٣٥٦١)، والنسائي (٧٥/٢)، وابن ماجه (٢١٠٥)

كلهم من طريق أيوب، عن نافع عنه بنحوه.

قلت: وإسناده صحيح لكنه أعل بالوقف.

قال الترمذي: حديث حسن، وقد رواًه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه.

وقال البيهقي في سننه (٢٠/١٠): قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه، قال الشيخ: لعلم إنما تركه للله أيضًا الشيخ: لعلم إنما تركه للله أيضًا الشيخ: لعلم إنما ترك المشكل اعتراه في رفعه وهو أيوب بن أي تمية السختياني وقد روي ذلك أيضًا عن موسى بن عقبة وعبدالله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع، عن ابن عمل أيوب السختياني وأيوب يشك فيه أيضا الله عَنْهُمَا ـ عن الذي عَلَيْ وأيوب يشك فيه أيضا ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله عَنْهُمَا ـ من قوله غير مرفوع. وانظر الاستذكار (٧٠١٧)، والتلخيص (١٤/٥١)، والإرواء (٢٥٧١)، وصحح المرفوع.

(٥) صحيح ابن حبان (٤٣٣٩).

(٦) البخاري (٦٦٢٨).

النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرِ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ(١): قُلْتُ: وَمَا الْيمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «اَلَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيُ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجُهُ ٱلْبُخَارِي(٢).

١٤٠٨ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ فِي قَوْلِهِ ـ تَعَالَىٰ ـ: ﴿ لَا يُوَاحِنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا ـ فِي قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَىٰ وَاللَّهِ».
 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (")، وأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدُ (الْ) مَرْفُوعًا.

١٤٠٩ وَعَنْ أَبِي هُمَرْئِرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتَشْعِينَ اسْمَا؛ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجُنَّةَ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>، وَسَاقَ التَّرْمِذِيُّ<sup>(١)</sup>، وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٧)</sup> الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الوُوَاةِ.
 بَعْضِ الوُوَاةِ.

<sup>(</sup>١) سقط من اص،

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٢٥٤).

من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء عنها به. قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفًا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم، عن عطاء عن عائشة موقوفًا. قلت: وصحح الدارقطني أيضًا الوقف. التلخيص (١٨٤/٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧). وزادا: (مائة إلا واحدًا) بعد (اسما).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٥٠٧).

<sup>(</sup>۷) صحیح ابن حبان (۸۰۸).

كلاهماً من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج عنه به. قال الترمذي: هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي رسي الله ولا نعلم في كثير شيئا من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.

١٤١٠ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ (١)، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٤١١ - وَعَنِ النِّنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

١٤١٢- وَعَنْ عُفْتَةَ بْنِ عَامِرٍ رَهِجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿كَفَّارَةُ النَّذْرِ

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر فيه
 الأسماء وليس له إسناد صحيح.
 قلت: وقد أُجِلُّ حديث الوليد بأكثر من علة.

قال الحافظ في الفتح (٢١٩/١١) . معقبا على الحاكم في تصحيحه .:

ليست العلمة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج، قال السبعةي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين.

وقال في التلخيص (١٩٠/٤):

قال القاضي أبو بكر العربي: لا نعلم هل تفسير الأسامي في الحديث أو من قول الراوي. وقال أبو محمد بن حزم: جاء في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلًا. وقال ابن عطية: حديث الترمذي ليس بالمتواتر وفي بعض الأسماء التي فيه شذوذ.

(۱) الترمذي (۲۰۳۵).

(۲) صحیح ابن حبان (۳٤۱۳).

كلاهماً من طريق شعير بن الحيتس، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. قلت: ضعفه اثنان من أئمة النقد الأفذاذ.

قالِ الترمذي في العلل الكبير (٣١٦).

سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا منكر، وسعير بن الخمس كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكبير.

وقال أبو حاتم في العلل (٢٣٦/٢): هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد.

(٣) البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).

كَفَّارَةُ كَبِينِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَزَادَ التَّرْمِذِيُ (١) فِيهِ: ﴿إِذَا لَمْ يُسْمُ». وَصَحَّحَهُ.

١٤١٣ - وَلاَّنِي دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَيْنِ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ مَعْصِيةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِينِ، [وَمَنْ نَذْرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينَ<sup>(٤)</sup>». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.

١٤١٤ - وَلِلْبَخَارِيِّ (<sup>©)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: ﴿وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِدِ».

١٤١٥- وَلِمُشْلِم<sup>(٢)</sup> مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: ﴿لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ». ١٤١٦- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﷺ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ ـ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٤٥).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۵۲۸).

وقال: حسن صحيح غريب. وضعفه بهذه الزيادة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۳۳۲۲).

<sup>.</sup> من طريق ُطلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن كريب عنه به.

قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيم وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند وأوقفوه على ابن عباس.

قلت: ورجح أبو حاتم وأبو زِرعة الموقوف.

قالا: رواه وكيع عن مغيرة فأوقفه، والموقوف الصحيح قلت لهما (القائل ابن أمي حاتم): ممن هو؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو من ابن كاسب.

وقال الألباني ـ رحمه الله ـ: الصواب في الحديث وقفه على ابن عباس. الإرواء (٢١١/٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من وص.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٤١).

تعالى ـ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

١٤١٧- وَلَلَّحْمَسةِ<sup>(٢)</sup>: فَقَالَ: وإِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَفَاءِ أُحْتِكَ شَيْتًا، مُوْهَا<sup>(٣)</sup> فَلْتَحْتَمِوْ، وَلْتَوْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

١٤١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ ـ قَــالَ: اسْتَفْتَىٰ سَـــهـــُدُ بْنُ عُبَادَةَ صَحِيَّتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ تُوفِّيَتْ قَبَلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ ( ٤٠).

1819 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَهِ اللَّهِ عَالَى: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَالَهُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ كَانَ فِيهَا وَثَنْ يُعَبْدُ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟». فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي أَعْدِمِهُ وَلا فِيهَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِم، وَلا فِيهَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (\*)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ.

(١) البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

(۲) أحمد (۱٤٣/٤، ١٤٥، ١٤٩)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٢٠/٧)، وابن ماجه (٢١٣٤).

ر. كلهم من طريق عبيدالله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبدالله بن مالك اليحصبي عنه بنحوه. قال الترمذي: حديث حسن.

قلت: وعبيدالله بن زحر منكر الحديث، والحديث معدود في مناكيره، وانظر الميزان (٧٠٦/٣). وضعفه الألباني . رحمه الله . في الإرواء (٢٥٩٢).

(٣) سقط من (ص).

(٤) البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).

(٥) أبو داود (٣٣١٣).

(٦) الطبراني في الكبير (٧٦.٧٥/٢ رقم ١٣٤١). كلاهما من طريق يحيى بن أي كثير قال: حدثني أبو قلابة عنه به. قلت: وصحح الحافظ أيضا إسناده في التلخيص (١٩٨/٤). . ١٤٢. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمَ عِنْدَ أَحْمَدُ (١).

١٤٢١ - وَعَنْ جَايِرِ رَهِ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَلَرْتُ إِنِّ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْفَقْدِسِ. فَقَالَ: «صَلِّ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْفَقْدِسِ. فَقَالَ: «صَلِّ مَلَهُمَّا» فَسَأَلُهُ، فَقَالَ: «فَشَأَلُكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ أَنْكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ أَنْكَ إِذَا». وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ (<sup>12</sup>).

١٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ كَلِيُّ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجَدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي». مُتَقَقِّ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

١٤٢٣ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمُسَجِدِ الْحُرَامِ. قَالَ: ﴿فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ<sup>(٧)</sup> في رِوَايَةِ: ﴿فَاعْتَكَفَ لَيْلَةٌ».

(١) المسند (١٩/٣).

من طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم عنه به. قلت: في إسناده عبدالله بن عبدالرحمن، قال الحافظ: صدوق يخطئ ويهم. وهو عند ابن ماجه أيضا (٢٦٣١) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٦٣/٣).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٣٠٥).
 (٤) المستدرك (٣٠٤/٤.٥٠٥).

ثلاثتهم من طريق حبيب بن المعلم، عن عطاء بن أبي رباح عنه به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: وهو كما قال، وصححه في الإرواء (٩٧٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٨٩)، ومسلم (٩٧٥/٢ رقم ٨٢٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٠٤٢).



#### كتاب القضاء

1 ٤ ٢٤. عَنْ بُرَيْدَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الحُنَّةِ، رَجُلٌ عَرَفَ الحُقَّ فَقَضَىٰ بِهِ فَهُوَ فِي الجُنَّةِ، وَجُلٌ عَرَفَ الحُقَّ فَقَضَىٰ بِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحُقَّ فَقَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». وَوَاهُ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحُقَّ فَقَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ(١)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ(١).

١٤٢٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ وَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءُ
 نَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِهِ. رَوَاهُ ٱلْخَنْسَةُ (٢٣)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيُمَةً، وَابْنُ

(١) أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، والنسائي في الكيرى (٩٩٢)، وابن ماجه (٣٣١). كلهم - ما عدا الترمذي - من طريق خلف بن خليفة، قال: ثنا أبو هاشم عن ابن بريدة عنه به. وعند الترمذي من طريق شريك، عن الأعمش، عن سهل بن عبيدة، عن ابن بريدة. قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة.

قال: وفي كلا الإسنادين مقال: الأول فيه خلف بن خليفة مختلط، والثاني فيه شريك وهو القاضي

سيء الحمط. وله طريق آخر عن ابن بريدة. وبمجموعها يقوى، لأن طرقه ليست واهية وهمي محتملة للتقوية وله شواهد أيضًا وقد قال الحافظ في الفتح (٣٣١/١٣): أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد.

مختلفة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. والحديث صححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٦١٤).

(٢) المستدرك (٩٠/٤).

(٣) أحمد (٣٦٥،٢٣٠/٢)، وأبو داود (٣٥٧١، ٣٥٧٢)، والترمذي (١٣٢٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٢٣، ٥٩٢٤، ٥٩٢٥)، وابن ماجه (٢٣٠٨).

كلهم من طرق عن سعيد المقبري ـ وزاد أبو داود في رواية (والأعرج) ـ عنه بنحوه. قال الترمذي: حسن غريب من هـ ذا الوجه، وقــد روي أيضًا من غير هذا الوجه عن أمي هريرة عن ... تنظلا

قلت: اختلف فيه على المقبري اختلافًا كبيرًا، ذكره الدارقطني في العلل (٢٠٨٣): ثم قال المحفوظ عن المقبري عن أبي هريرة وفي حاشيته نقل الشيخ محفوظ الرحمن ـ رحمه الله ـ قول ابن المديني: فالقول قول من قال: عن المقبري عن أبي هريرة.

وقال الحافظ في التلخيص (٢٠٢/٤).

حتَّانُ(١)(١)

١٤٢٦- وَعَنْهُ ظَلِمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيغمَتِ<sup>(٣)</sup> الْمُوْضِعَةُ، وَبِغْسَتِ الْفَاطِمَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

١٤٢٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَيْتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاحْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(°).

١٤٢٨- وَعَنْ أَبِي بَكَرَةَ ظَيْتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيَنُ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَصْبَالُ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

١٤٢٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ عَلِيُّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٍّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٧)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٨)</sup>

أعله ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح، وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له.
 قلت: ضعف النسائي بعض طرقه.

قال: (عثمان بن محمّد الأخنسُ ليس بذاك القوي وإنما ذكرناه لتلا يخرج عثمان من الوسط وليس ابن أبي ذئب عن سعيد).

وقال العقيلي في ضعفائه (٢٩٨/٣).

روى أبو هريرة عن النبي ﷺ بإسناد صالح (من جعل... الحديث).

<sup>(</sup>١) سقط من وس.

<sup>(</sup>٢) الثقات (٦/٥٨٥-٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) في (س): [فعم].

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧١٤٨). (٥) البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).

<sup>(</sup>۷) أحمد (۱/۱). (۸) أبو داود (۲۸۸۳).

وَالتَّرْمِذِيُّ (١)، وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٤٣٠. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِم(٣) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ: ﴿ إِنَّكُمْ
اللَّهُ عَنْكُمْ
اللَّهُ عَنْكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخْنَ بِحُجْتِهِ مِنْ بَعْضٍ،
الْقَفْضِي لَهُ عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ شَيْتًا
الْقَالَمُ لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ التَّارِي. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

١٤٣٢- وَعَنْ جَابِرِ صَّى ۚ قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لَضَعِيفِهِمْ؟!». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٥)</sup>.

#### (١) الترمذي (١٣٣١).

اللاثتهم من طريق سماك، عن جنش عنه بنحوه.

ولفظ أي داود: (بعنني رسول الله على اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سبهدي قلبك وينبت لسانك...) قال الترمذي: حسن. قلت: تحسين الترمذي باعتبار ما له من طرق وهو الحسن لفيره كما هو اصطلاحه وإلا فالإسناد ضميف، حش هو ابن المعتمر ضمفه غير واحد كابن المديني، والبخاري والنسائي، وابن حبان وغيرهم.

وأيضًا سماك فيه كلام وقد تغير بآخره لكنه في مرتبة الصدق.

وذكر الحافظ في التلخيص (٢٠١/٤) طرقه عن علي فقال:

ومنها رواية البزار عن حارثة بن مصرف عن علي، وهذا أحسن أسانيده ومنها وهي أشهرها رواية أي داود ... وذكر حديث الباب.

وذكر طرقه الزّيلمي في نصب الراية (٢٠/٤) وأيضًا الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٦٠٠) وصححه بها.

(٢) صحيح ابن حبان (٥٠٦٥).

(٣) المستدرك (٩٨/٤).

وضعفه الذهبي جدًا. فقال: واو، فعمرو، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث وابن مشمول ضعفه غير واحد. وسيأتي برقم

.(١٤٤٧).

(٤) البخاري (٢١٦٩)، ومسلم (١٧١٣).

(٥) صحيح ابن حبان (٥٠٥٩).

من طريق الفصل بن العلاء، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير عنه به.

١٤٣٣ـ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةً، عَنْدَ الْبَرََّارِ (١).

١٤٣٤- وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ(٧).

١٤٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَعِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يُدْعَىٰ بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيَلْقَىٰ مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ يَنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُ (٤)، وَلَقْظُهُ: «فى تَمْرَةِ».

ورجاله رجال مسلم غیر الفضل بن العلاء مختلف فیه.

وقال الحافظ: صدوق له أوهام. ولكنّه لم يتفرد به فقد تابعه بحيى بن سليم عند ابن ماجه (٤٠١٠). وقال البوصيري: إسناده حسن

وحسنه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح ابن ماجه (٣٢٣٩).

(١) كشف الأستار (١٥٩٦) بنحوه.

وقال الهيشمي في المجمع (٢١١/٥):

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات.

(٢) ابن ماجه (٤٠١١).

ولفظه: (أفضل الجهاد، كلمة عدل عند سلطان جائر).

وإسناده ضعيف وفيه عطية العوفي.

قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلسًا. وللحديث شواهد أخرى انظرها في التلخيص (٢٠٢/٤).

(٣) صحيح ابن حبان (٥٠٥٥).

(٤) السنن الكبير (٩٦/١٠).

كلاهما من طريق صالح بن سرج، عن عمران بن حطان عنها به.

قلت: وإسناده ضعيف. صالح بن سرج لم يوثقه معتبر وقال أحمد: كان من الخوارج. اللسان (١٦٩/٣). وأعله العقيلي بعمران بن حطان.

قال في ضعفًائه (۲۹۷/۳-۲۹۸):

لا يتابع على حديثه، وكان يرى رأي الحوارج ولا يتبين سماعه من عائشـــة وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ بإسناد صالح: (من مجبل. قاضيا فكأتما ذبح بغير سكين).

فأماً لفظ هذا فلا يعرف إلا من حديث عمران هذا.

وتعقبه الذهبي في الميزان (٣/٣٥) فقال:

كان الأولى أن يُلحق الضعف في هذا الحديث بصالح أو بمن بعده.

فإن عمران صدوق في نفسه.

١٤٣٦. وَعَنْ أَبِي بَكَرَةَ هَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).

١٤٣٧- وَعَنْ أَبِي مَوْيَمَ الْأُزَدِيِّ فَشِيمًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْمًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ<sup>(٢)</sup> حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup>.

١٤٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الوَّاشِي وَالْمُوتَشِيَ فِي الحُكْمَ». رَوَاهُ اَلْحَمْمَتُهُ (°)، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) في وص): [دون].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٣٣٣).

كلاهما من طريق يحيى بن حمزة، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة عنه به.

ولم يسق الترمذي لفظه. قلت: وإسناده صحيح.

<sup>-</sup> والمستقد على المستقدم عن أي مريم واسمه عمرو بن مرة وقال: حديث عمرو بن مرة حديث وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أي مريم واسمه عمرو بن مرة وقال: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

وصّححه الألباني - رحمه الله - في الصحيحة (٦٢٩).

 <sup>(</sup>٥) أحمد (٣٨٨،٣٨٧/٢) ولم أجده بهذا الإسناد عن أبي هريرة إلا عند الترمذي (١٣٣٦). وانظر
 تحفة الأشراف (٤٦٩/١٠).

وعندهما من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي في ولا يصح وسمعت عبدالله بن عمرو، عن النبي في أحسن شيء في هذا الباب وأصح. النب وأصح.

صب ريح. قلت: عمر بن أبي سلمة في حفظه مقال وقال الحافظ: صدوق يخطئ وقد خولف في إسناده كما سيأتر..

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان (٥٠٧٦).

١٤٣٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ(١) إِلَّا النَّسَائيَّ • ١٤٤ - وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّيِّيرِ - رضى الله عنهما ـ قَالَ: «قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْحَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِّ الْحَاكِمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣)

#### بَابُ الشَّهَادَاتِ

١٤٤١- عَنْ زَيْدِ مِنْ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ظَيْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَلَا أُعْبِرُكُمْ بِخَيْر الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشُّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ُ ).

١٤٤٢- وَعَنْ عِمْرَانَ بْن مُحصَينِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ،

(١) أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣).

ثلاثتهم من طريق الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سلمة عنه ولفظه (لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشى).

وَلَفظ ابْنَ ماجه: (لعنة اللَّه على الراشي والمرتشي).

قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: والحارث أحسن حالاً من عمر بن أبي سلمة.

فقد قال النسائي: ليس به بأس، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق وروايته ترجح على رواية عمر. وصححه الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في الإرواء (٢٦٢٠) بلفظ حديث ابن عمرو.

(۲) أبو داود (۳۵۸۸).

(٣) المستدرك (٩٤/٤). من طريق مصعب بن ثابت عنه به. قلت: وإسناده ضعيف.

قال المنذري في تهذيبه (٢١١/٥): في إسناده: مصعب بن ثابت أبو عبدالله المدني، ولا يحتج بحديثه.

وكذا ضعفه الحافظ في التلخيص (٢١٢/٤).

• تتبيه: زاد الحاكم في إسناده: (تابت بن عبدالله بن الزبير) بين مصعب وعبداللَّه بن الزبير، والظاهر أنه من تخليط مصعب.

(٤) مسلم (١٧١٩).

وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٤٤٣ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِينِ، وَلَا خَائِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>٣)</sup>.

١٤٤٤ وَعَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ ظَيْهُ [أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (<sup>4)</sup> قَالَ: ﴿لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌّ عَلَىٰ صَاحِبٍ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(°)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(۲)</sup>.

١٤٤٥. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ نَاسًا كَانُوا

(٣) أبو داود (٣٦٠٠).

کلاهما من طریق محمد بن راشد، عن سلیمان بن موسی، عن عمرو بن شعیب، عن أیه عنه به. وزادا: (وأجازها لغیرهم).

قَالَ أَبُو دَاود: الغمر: الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.

قلت: إَسناده حسن، ومحمد بن راشد تكلم فيه بعضهم لكنه في مرتبة الصدوق، ولم يتفرد بالحديث فقد توبع عند أبي داود (٣٦٠١) وغيره.

وقال الحافظ في التلخيص (٢١٨/٤): سنده قوي.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٨٣/٤):

قال في التنقيح: محمد بن راشد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعض الأممة وقد تابعه غيره عن سليمان.

والحديث حسنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٦٦٩).

(٤) مابين المعقوفتين سقط من (ص).

(٥) أبو داود (٣٦٠٢).

(٦) ابن ماجه (٢٣٦٧).

من طریق ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن یسار عنه به. قلت: وإسناده صحیح، وقال المنذري في مختصره (۲۱۹/۰):

فت: وإسناده صحيح، وقال الشاري في محتصره (١٠١٠). رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه.

ربين والمعدد من المرابع المرا

قال الذهبي في تلخيص المستدرك (٩/٤):

لم يصححه المؤلف وهو حديث منكر على نظافة سنده.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/٤/٢)، ٢٠٢٥).

يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ فَدْ الْفَطَمَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ (١٠ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠. ١٤٤٦- وَعَنْ أَبِي بَكَرَةَ ظَيْنِهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ». مُتَفَقِّ عَلَيْهِ (٣)، في تحديثِ.

١٤٤٧ - وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ: (تَرَى الشَّمْسَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (عَلَىٰ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ). أَحْرَجَهُ ابْنُ عَدِيُّ (٤) بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ، وَصَحَّحَهُ الْمُآكِمُ (°) فَأَخْطَأ.

١٤٤٨- وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما ـ: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضَىٰ اللهِ عَلَيْهُ فَضَىٰ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ مُشَلِمٌ (٢٠) ، وَأَلُبُو دَاوُدَ (٢٠) ، وَالنَّسَائِعُ (٨٠) ، وقال:

= وقال البيهقي في المعرفة (١٤/١٤):

هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار.

وقد تعقب الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ من أعله. وانظر الإرواء (٢٦٧٤) وصححه هناك.

(١) في (ص): [نؤاخذكم].

(٢) البخاري (٣٦٤١) وتمامه (فمن أظهر لنا خيرًا أبنًاه وقوئبتًاه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة).

(٣) البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

ولم يسق لفظه المصنف، ونسوقه كاملا للفائدة.

قال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ـ وجلس وكان متكتًا ـ فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

(٤) الكامل (٢٠٧/٦).

(٥) المستدرك (٤/٨٩ـ٩٩).

وضعفه الحافظ أيضا في التلخيص (٢١٨/٤).

قال: في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه. وقد تقدم برقم (١٤٣٠).

- (٦) مسلم (١٧١٢).
- (۷) أبو داود (۳۲۰۸).
- (٨) النسائي في الكبرى (٦٠١١).

إِسْنَادُهُ جَيُّدٌ.

١٤٤٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِيْتُهُ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَالتَّرْمِذِيُ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup>.

ثلاثتهم من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار عنه به.

وراجع ذلك عندهما بالتفصيل.

وفي الإرواء (٢٦٨٣) زيادة بيان لعلل الحديث في بحث ماتع ما وجدت أحسن منه فانظره فإنه هام. (۱) أبو داود (۳۲۱۰، ۳۲۱۱).

(۲) الترمذي (۱۳٤۳).

(٣) صحيح ابن حبان (٥٠٧٣).

ثلاثتهم من طريق ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عنه به. قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبدالعزيز قال: فَذَكَرَت ذَلَكُ لِسَهْيِلُ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةً وهو عندي ثقة أني حَدَّثُته إياه وَلا أَحْفظه قال عبدالعزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.

وقال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وإسناده على شرط مسلم وقد صححه اثنان من علماء العلل وهما أبو زرعة وأبو حاتم.

ففي العلل (٤٦٩/١) قالا: هو صحيح. وقال الحافظ في الفتح (٣٣٣/٥):

رجاله مدنیون تّقات، ولا یضره أن سهیل بن أبی صالح نسیه بعد أن حدث به ربیعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة نفسه عن أبيه.

قال النسائي: هذا إسناد جيد، وسيف ثقة وقيس ثقة ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو بن دينار، عن محمد بن على مرسل وهو متروك الحديث ولا يحكم بالضعفاء على الثقات.

قلت: وقدحاول بعض النقاد إعلاله بتفرد قيس بن سعد به والانقطاع بين عمرو وابن عباس. وأجاب الزيلعي في نصب الراية (٩٩٠٩٦/٤) جوابا شافيا على من أعله وأثبت صحته.

وكذا الحافظ في التلخيص (٢٢٥/٤)، ونقل تصحيحه أيضا عن البزار، وابن عبدالبر، والشافعي، والبيهقي.

#### بَابُ الدَّعَاوَىٰ <sup>(١)</sup> وَالْبَيِّنَاتِ

١٤٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى الثَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَىٰ ۚ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْدُّعَا، عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٤٥١ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ (٣) بِإِسْنَادِ صَحِيح: «الْبَيْنَةُ عَلَى الْلَدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ».

١٤٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةً خَلِيْهِ: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَرَضَ ( أَ) عَلَىٰ قَوْمِ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ أَلْبُخَارِيُّ<sup>(٥)</sup>.

١٤٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْحَارِثِيّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَن افْتَطَعَ حَقّ الْمْرِيُّ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿وَإِنْ كَانَ

(١) في (س): [الدعوى].

(٢) البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

(٣) السنن الكبير (١٠/١٥٠).

من طريق الفريابي، عن سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة عنه به.

وقال: قال أبو القّاسم ـ أي الطبراني ـ: لم يروه عن سفيان إلاّ الفرياسي.

قلت: وإسناده صحيح كما قال الحافظ لكنه شاذ. فقد تفرد به الفريايي ـ محمد بن يوسف ـ عن سفيان بهذا اللفظ ولم يتابع عليه وليس هو من أصحاب الثوري الأثبات وقد نص غير واحد على أنه يخطئ في الثوري.

قال أحمد: ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الغريابي. وانظر شرح علل النرمذي (٤٣/٢). ويؤكد وهم هذه الرواية، أن الفريابي نفسه قد رواه عن نافع بن عمر كرواية الجماعة، أخرجه الترمذي (١٣٤٢). وقد رواه الجماعة عن نافع باللفظ الأول منهم: خلاد بن يحيى، وأبو نعيم، ومحمد بن بشر، والقعنبي، ويحيى بن زكريا، وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم، ولا شك أن اجتماعهم على هذا اللفظ يؤكد شدود لفظ حديث الفريابي.

(٤) في اس): [فرض].

(٥) البخاري (٢٦٧٤).

قَضِيبًا (١) مِنْ أَرَاكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

١٤٥٤ وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ رَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ كِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمِرِيُّ مُسْلِمٍ لَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَلَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٤٥٦- وَعَنْ جَابِرِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِنْبِرِي هَـٰذَا بِيَمِينِ آثِمَةِ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٨)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٩)</sup>،

<sup>(</sup>١) في ١س١: [وإن قضيب].

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧١٨٤)، ومسلم (١٣٨). مطولًا وفيه قصة.

<sup>(</sup>٤) زاد في ٥ص): [إلى رسول الله ﷺ].

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٦١٣، ٣٦١٤، ٣٦١٥).

<sup>(</sup>٧) النسائي في الكبرى (٩٩٨).

ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عنه به.

قال النسائي: إسناد هذا الحديث جيد.

قلت: نعم إسناده جيد، بل وفوق الجيد، لكنه معلول بالإرسال فقد ذكر الدارقطني في العلل (١٢٩١) الاختلاف في إسناده.

ثُم قال: والمحفوظ حديثُ أبي كامل، عن حماد، عن قتادة ـ أي مرسلًا ..

م حد. و حود الله عن الله عن النبي الله عن الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله

<sup>(</sup>٨) أحمد (٢٤٤/٣).

<sup>(</sup>٩) أبو داود (٣٢٤٦).

وَالنَّسَائِيُّ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٤٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وْثَلَاثَةٌ لَا يُكَلّمُهُمُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ:
رَجُلٌّ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءِ بِالْفَلَاةِ بَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلَّ بَايَعَ رَجُلًا
بِيلْعَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلْفَ لَهُ بِاللَّهِ: لَأَخْذَهَا بِكَذَا وَكَذَا؛ فَصَدَّقَهُ،
وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلَّ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُتَابِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ
مِنْهَا وَفَىٰ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِرِ"َهِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(2)</sup>.

١٤٥٨- وَعَنْ جَابِرِ ﷺ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامًا بَيْنَةً، فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ هُوَ<sup>(°)</sup> في يَدِهِ.

١٤٥٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ طَالِبِ الْحُقِّ». رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ<sup>(١)</sup>، وَفِي إِسْنَادِهِما ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (٦٠١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (٤٣٦٨).

كلهم من طريق مالك، عن هاشم بن هاشم، عن عبدالله بن نسطاس عنه بنحوه. قلت: رجاله ثقات، غير عبدالله بن نسطاس مختلف فيه، جهله الذهبي في الميزان (١٥/٥/٥) وقال:

لا يعرف. لكن وثقه النسائي كمافي التهذيب (٢٨٥/٣)، وكذا ابن عبدالبر في الاستذكار (٢٢/ ٨٣)، فأقل أحواله أن يكون صدوقاً.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، وصححه به الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (س): [يفه].

<sup>(</sup>٤) لفظه في السنن: [هي]، وفي وص؛ طمس.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨).

 <sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (٩/٤ - ٢١٣،٢٠).
 فأما الأول فقد ضعفه الحافظ أيضًا في التلخيص (٢٣١/٤).

والثاني: قال الحافظ في التلخيص (٢٣٠/٤): فيه مُحمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه وانظر تعليق أبي الطيب على السنن.

١٤٦٠ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا تَبْرَقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَي إِلَىٰ مُجَرِّزِ الْمُدْلِحِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: «هَلَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (٩٥٩).

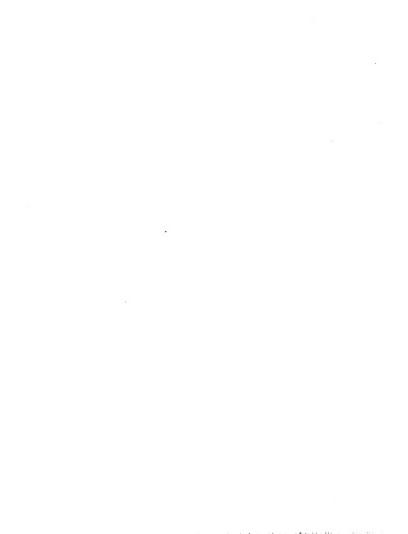

#### كتاب العثق

١٤٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَلَيْهَا امْرِئِ مُسْلِمِ
أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ».
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(١).

١٤٦٢ ـ وَللتَّرْمِذِيِّ (٢)، وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَيِي أُمَامَةً ﷺ: «وَأَثَيَّا الْمُرِيُّ مُسْلِمٍ أَعَتَقَ اَمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانتَا فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ».

١٤٦٣ ـ وَلَأْيِي دَاوِدَ<sup>٣)</sup> مِنْ حَديثِ كَعْبِ بنِ مُرَّة ﷺ وَأَلِمَا اَهْرَأَةِ أَغْتَقَتْ اهْرَأَةً مُشْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ».

١٤٦٤ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

من طريق عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة، عن حصين، عن سالم بن أي الجعد عنه به. وزاد: (يجزئ كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار، يجزئ كل عضو منها عضوا منها).

وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قَلَتَ: ورجال إسناده ثقات سوى عمران بن عيينة ضعفه بعض النقاد وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وهو يصلح في باب الشواهد، وللحديث شاهد عند الطبراني من حديث عبدالرحمن بن عوف قال الحافظ في الفتح (١٧٥/٥) رجاله ثقات.

وأيضًا حديث كعب الآتي.

(٣) أبو داود (٣٩٦٧).

من طريق سالم بن أي الجعد، عن شرحبيل بن السمط عنه به. قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين.

قَلَتَ: فَي إِسَنَادَه اخْتَلَافُ كَبِيرَ وَذَكَر النَّسَائِي فِي الكَبْرَى بَضَ طَرَقه واختلاف الروايات على سالم. وذكره الدارقطني في العلل (٥ ق ٧ أ ـ ب) وقال: رواه الثوري وأبو عوانة وزائدة، عن منصور، عن سالم بن أي الجمعد عن رجل عن كعب بن مرة. وقول الثوري ومن تابعه أصح لأن سالما لم يسمع من كعب بن مرة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٥٤٧).

«أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(١).

١٤٦٥ وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالَّ يَتِلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ قِيمَةً عَدْلٍ، فَكَانَ لَهُ مَالَّ يَتِلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ قِيمَةً عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُثَفَقٌ عَلَهِ (٢٠).

١٤٦٦ - وَلَهُمَا<sup>(٣)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظُلِّهُ: ﴿ وَإِلَّا قُوْمَ عَلَيْهِ وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ﴾، وَقِيَلَ: إِنَّ السَّعَايَةَ مُدْرَجَةً فِي الْحَبَرِ<sup>(٤)</sup>.

١٤٦٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ تَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ<sup>(٥)</sup> فَيَعْتِقَهُۥ. رَوَاهُ مُشْلِمٌ<sup>(٢)</sup>.

١٤٦٨- وَعَنْ سَمُرَةً رَهِجُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم فَهُوَ حُرُّ». وَرَجَّعَ جَمْعٌ مِنَ الحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

(١) البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤).

وتمامه (قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضائمًا، أو تصنع لأخرق، قال: فإن لم أجد؟ قال: تدعُ الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك) اللفظ للبخاري.

(۲) البخاري (۲۵۲۲)، ومسلم (۱۵۰۱).

(٣) البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣).

(٤) كذا أعلها أحمد وغيره وقالوا بأن هذه اللفظة من قول قتادة، وقد أشار البخاري إلى هذه العلة وردها وذكر متابعات تقوي هذه اللفظة فهي ثابتة، وانظر تفصيل ذلك في الفتح (١٨٧/ . ١٩٠٠).

(٥) سقط من وس.

(٦) مسلم (١٥١٠).

(۷) أحمد (۵/ ۲۰،۱۵).

(٨) أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٢،٤٨٩٨)، وابن ماجه (٢٥٢٤).

كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن عنه به.

قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على الله عن المحدث ذلك الحديث ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه.

١٤٦٩. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَصَينٌ هَلِيُّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ ثَمْلُوكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَلَـَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَرَّأُهُمْ أَثْلَانًا ثُمَّ أَقْرَعَ يَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقً أَرْبَعَةً، وَقَالَ له قَوْلًا شَدِيدًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

١٤٧٠. وَعَنْ سَفِينَةَ هُؤُلِتُهُ قَالَ: (كُنْتُ تَمْلُوكًا لِأُمُّ سَلَمَةً، فَقَالَتْ: أَغْيَقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ <sup>(٤)</sup>، وَالْحَاكِمُ <sup>(°)</sup>.

قال الزيلعي في نصب الراية (٢٧٩/٣).

قال أبو داود: رواه شعبة مرسلًا عن الحسن عن النبي ﷺ وشعبة أحفظ من حماد. وقال البيهقي: إذا انفرد به حماد وشك فيه وخالفه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه، وقد أشار

البخاري إلى تضعيفه، وقال على بن المديني: هذا عندي منكر.ا هـ.

وفي علل الترمذي الكبير (٢١١): قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه عن الحسن، عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة.

قال: ويروى عن قتادة عن الحسن، عن عمر هذا الحديث أيضًا.

وقد فهم الحافظ من قول البخاري هذا أنه يضعفه.

فقال في التلخيص (٢٣٣/٤).

قال البخاري: لا يصح.

وهناك علة أخرى للحديث يبقى التنبيه عليها وهي سماع الحسن من سمرة وقد تكلمنا عليها مرارًا.

- (1) amba (1771).
- (Y) أحمد (٥/٢٢).
- (٣) أبو داود (٣٩٣٢).
- (٤) النسائي في الكبرى (١٩٩٦،٤٩٩٥).
  - (٥) المستدرك (٢١٣/٢، ٢١٤).

كلهم من طريق سعيد بن جمهان عنه به. وتمامه: (فقلت: إن لم تشترطي عليٌّ ما فارقت النبي ﷺ ما عشت فأعتقتني واشترطت عليًّا). قلت: سعيد بن جمهان مختلف فيه وهو صدوق كما قال الحافظ.

وقال الترمذي: لا نعرفه مسندًا، إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن عمر شيئا من هذا.

قلت: وهو حديث معلول وفيه اختلاف كثير.

١٤٧١- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، في حَدِيثِ.

١٤٧٢ - وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُمَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ اثْنُ حِبَّانَ، والحَّاكِمُ<sup>(٣)</sup>، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَلَذَا اللَّفْظِ<sup>(٣)</sup>.

# بَابُ الْمُدَبِّرِ، وَالْمُكَاتَبِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ

١٤٧٣ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُو دُنُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بِثَمَايِمَائِة دِرْهَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>، وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ<sup>(°)</sup>: فَاحْتَاجَ، وَفِي رِوَايَةٍ للنَّسَائِيِّ<sup>(٢)</sup>: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَبَاعَهُ بِنَمَايِمَائِة دِرْهِمْ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْض دَيْنَكَ».

١٤٧٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

وقال المنذري في تهذيبه (٥/٣٩٤).

وأخرجه النسائيُّ وابن ماجُه، وقالُ النسائي: لا بأس بإسناده.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤)، وتقدم.

<sup>(</sup>٢) شاذ بهذا اللفظ وراجع حديث رقم (٩٨٢).

<sup>(</sup>۳) البخاري (۲۰۳۰)، ومسلم (۱۵۰۱). ولفظه (نهی عن بیع الولاء وعن هبته) وتقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٩).

وزاد مسلم: (فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فنصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا/ يقول: فين يديك وعن نمينك وعن شمالك.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٤١).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢٤٦/٨).

«الْكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَيْهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَالنَّلَاتَةِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وِالنَّلَاتَةِ (١)، وَصَحَّحُهُ الْمُاكِمُ (١) وَالنَّلاَقَةِ (١)، وَصَحَّحُهُ الْمُاكِمُ (١) وَاللهِ عَلِيْنِ (إِذَا وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنِ (إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتُحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ أَعْمَدُ (١) وَسُحَّحُهُ التَّرْمِذِيُ. أَعْمَدُ (١) وَصَحَّحُهُ التَّرْمِذِيُ.

(۱) أبو داود (۳۹۲٦).

من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثني سليمان بن سليم عنه به. قلت: إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين حسن وهذا منها وسليمان ثقة.

قال الزيلعي في نصب الراية (١٤٣/٤):

فيه إسماعيّل بن عياش، لكنه عن شيخ شامي ثقة.

(٢) أحمد (١٨٤/٢).

(٣) أبو داود (٣٩٢٧)، والنسائي في الكبرى (٣٦٠).

ثلاثيهم من طريق همام، عنّ الجريري عنه بنحوه. واختلف في الشيخ الراوي عن عمرو. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم ولكنه هو شيخ آخر.

قال ابو داود: ليس هو عباس الجريزي، فانوا. هو وهم وتحمه مو تنتيج ، عر. وسماه أحمد في روايته: الجزري ففي المسند عقب الرواية قال: كذا قال عبدالصمد: عباس الجزري

وسفة المصنعة عباس الجويري فأصلحه أي كما قال عبدالصمد الجزري. كان في النسخة عباس الجويري فأصلحه أي كما قال عبدالصمد الجزري.

وعند النَّسائي سماه: العلاء الجزيري. ورجحه الخافظ، فقال في التهذيب عقب قول أبي داود المذكور آنمًا: فكأن الصواب ما قال أبو الوليد . أي بذكر العلاء ..

والعلاء مجهول، والعباس الجزري لعله ابن الحسن ترجمه الذهبي في الميزان وجهله.

وَأخرجه النرمذي (٢٦٠) من طريق يحيى بن أي أنيسة عنه بنحوه وقال: حسن غريب، وقد روى المجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه. قلت: ويحيي ضعيف كما قال الحافظ.

وأمثل الطرق إلى عمرو هو الطريق الأول.

وَالحَدْثُ قَوَاهُ ابْنِ القَيْمَ فَقَالَ فِي حَاشَيةَ تَهَذيب السنن (٣٨٩/٥): حديث عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب، ومعه فناوى من ذكرنا من السحابة وعليه العمل.

وانظر الإرواء (١٦٧٤)، ونصب الراية (١٤٢/٤).

(٤) المستدرك (٢١٨/٢).

(ه) أحمد (۲/۲۸۹، ۳۰۸، ۲۱۱).

(٦) أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٢٨٠ ٥٠٣٠. ٥)، وابن ماجه (٢٥٠). كلهم من طريق الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها به. ١٤٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُؤدِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرُّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۲)</sup>، وَ النَّسَائِعُ<sup>(۳)</sup>.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: بل إسناده ضعيف، نبهان مولى أم سلمة لم يوثق وقال الحافظ: مقبول. والحديث ضعفه الشافعي، وانظر تهذيب السنن (٥٨٨/٥)، وأيضًا الألباني في الإرواء (١٧٦٩).

(۱) أحمد (۱/۲۲۲-۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۰، ۱۲۳، ۲۹۲).

(٢) أبو داود (٨١ه٤، ٨٨ه٤).

(٣) النسائي (٨/٥٤-٤٦).

ثلاثتهم من طرق، عن عكرمة عنه به.

قلت: وإسنار صحيح لكن أعله بالاصطراب غير واحد.

قال أبو داود: رواه وميب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي ﷺ، وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة.

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٣٤/٧) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي موقونًا

وقال عقبه: ابن علية أثبت في أيوب من وهيب وحديثه أشبه بالصواب.

وفي العلل الكبير للترمذي (١٨٦) قال:

سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي. قال أبو عيسى: روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا مثل ما روى أبوب.

وقال البيهقي في سننه (٣٢٦/١٠):

رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلًا وجعله إسماعيل قول عكرمة.

قال البخاري ـ رحمه الله ـ: روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:

قالُ البيهقي: واختلف على من رفعه.

ثم ذكر البيهقي بعض اختلاف طرقه وقال: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه. وقال ابن القيم كما في تهذيب السنن (٣٨٩/٥): حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة وقد اضطرب فيه اضطرابًا كثيرًا فمرة يرويه عنه قوله ومرة يرويه عكرمة عن النبي ﷺ لا يذكر ابن عباس ومرة يقول: عن ابن عباس عن النبي ﷺ (أنه يقام عليه الحد بحساب ما عنيق منه). ومرة يرويه عن على موقوقًا، وهذا الاضطراب يوجب التوقف في هذا الحديث.

و تو عروية من عني موجوعة و المعالم المعالم المعالم المعالم المحديث. ونقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه ترك القول بهذا الحديث. ١٤٧٧ وعن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ـ أَخِي مُجَوَيْرَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكٌ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمَا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلاَ أَمَةً، وَلاَ شَيْعًا، إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحُهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ('). صَدَقَةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(').

١٤٧٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُحْنَيْفِ طَلِجُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قال: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهَدًا فِي سَبِيلِ، اللهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبِيّهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup>، وصححه الْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>.

كلاهما من طري شريك، عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة عنه به. وإسناده تالف.

قال في الزوائد: في إسناده حسين تركه ابن المديني وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره، وقال البخاري: كان يتهم بالزندقة: وقال الذهبي في التلخيص: حسين متروك.

وأخرجه البيهقي في سننه (١٠/٣٤٦) وقال: حسين بن عبدالله ضعفه أكثر أصحاب الحديث وأعله البيهقي أيضًا برواية عمر على الوقف نقال: ولحديث عكرمة علة عجيبة بإسناد صحيح عنه. وقال الحافظ في التلخيص (٤٠/٤): في إسناده الحسين بن عبدالله وهو ضعيف جدًا والصحيح أنه

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) في (ص): [أمة].

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١٩/٢).

من قول عمر. وانظر نصب الراية (٢٨٨٠٢٨٧). (٥) أحمد (٤٨٧/٣).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (۲/۹۸-۹۰).

كلاهماً من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل؛ عن عبدالله بن سهل بن حنيف عنه به. قلت: وإسناده ضعيف.

قال الهيثمي في المجمع (٢٤٤/٤): رواه أحمد وفيه عبداللَّه بن سهل بن حنيف ولم أعرفه وبقية =



#### كِتَابُ الْجَامِع

## بَابُ الْأَدَبِ

١٤٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتِّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجْبَهُ، وَإِذَا اللَّهَ فَسَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ اسْتَتْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَحُمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرْضَ فَعُمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرْضَ فَعُمِدَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالَعُهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَاللَهُ اللَّهُ فَلَالَهُ اللَّهُ فَلَاللَهُ اللللَّهُ فَالَعُلَمْ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَاللَهُ الللللَّهُ فَلَاللَهُ الللللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَلَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا لَهُ الللللَّهُ فَلَاللَهُ الللَّهُ فَلَالَهُ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَلَالَهُ اللَّهُ فَلَالَهُ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَا لَالَالَالَّهُ لَا لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَالَهُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَلْمُ لَلِهُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُ لَا

١٤٨١- وَعَنْ أَيِيَ هُرَيْرَةَ هَاكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْنُطُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسَفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَوْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

١٤٨٢. وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ هَا اللَّهِ عَالَىٰ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُ محسنُ الْحُلَّقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرَهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤).

١٤٨٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ

<sup>=</sup> رجاله حديثهم حسن.

<sup>-</sup> رجانه عديمهم محمس. قلت: وابن عقيل في حديثه لين.

صحة. وبهل عنين مي والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في ضعيف الجامع (٤٤٧). وقد ذكره أبو حاتم في العلل (٣٢٦/١) ولم يشف.

<sup>(</sup>۱) في قره: [فإذا].(۲) مسلم (۲۱٦۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٥٣).

يُحْزِنُهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

١٤٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَـالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُواهِ. مُثَقَقَ عَلَيْهِ (٢).

١٤٨٥ وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

١٤٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لِيُسَلَّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِيرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: (وَالرَّاكِبُ على الْمَاشِي».

١٤٨٧- وَعَنْ عَلِيٍّ ۚ فَكُلَّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يُحْزِئُ عَنِ الْجُمَاعَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُحْزِئُ عَنِ الْجُمَّاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَخْمَدُ<sup>(°)</sup>، وَالْبَيْهَةِعُ، (<sup>۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٣١)، ومسلم (٢١٦٠). وعند مسلم ببعضه.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في المسند، وأخرجه أبو داود (٢١٠٥).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٩/٤٨/٩).

من طريق عبدالله بن المفضل عن عبيدالله بن أبي رافع عنه به.

قلت: إسناده ضعيف غير ثابت. قال المنذري في تهذيبه (٧٩/٨).

في إسناده سعيّد بن خالد الحزاعي المدني، قال أبو زرعة الرازي: مديني ضعيف: وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. والحديث ذكره الدارقطني في العلل (٢٧/٤) وضعف.

١٤٨٨ - وَعَنْهُ ظَيْهُ اللَّهِ عَالَ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

١٤٨٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّتِ قَالَ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَنْحُوهُ: يَوْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَوْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠.

. ١٤٩٠ وَعَنْهُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٣) قَائِمًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِعُ (٤).

١٤٩١ ـ وَعَنْهُ صَلِحَتْهُ قَالَ: قَالَٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا اثْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بِالْيَهِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُعْنَىٰ (\* وَأَلَهُما تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٤٩٢ـ وَعَنْهُ ظَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدٍ، وَلَيْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لَيَخْلَعُهُمَا جَمِيعًا». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٧٪.

١٤٩٣. وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا

قال: الحديث غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد المدني عن عبدالله بن المفضل، وليس بالقوي - يعني
 سعيد بن خالد ..

<sup>(</sup>١) مسلم (٢١٦٧) لكن من حديث أبي هريرة، وليس عنده من حديث علي. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (ر٥: [أحدكم].

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٥) في (ر): [اليمين].

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) [٦٨].

يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٤٩٤ - وَعَنْهُ ظَلِمْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَعِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَعِنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

١٤٩٥ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَـالَ:
 قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (کُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي (٢) غَيْرِ
 سَرَفِ وَلَا مَخِيلَةٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُ (١٠).

## بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ

١٤٩٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(°).

١٤٩٧ - وَعَنْ مُجتِيْرِ بْنِ مُطْعَمِ ﴿ مُثْلِثُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) في (ص): [من].

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٨٢،١٨١/٢)، وأخرجه مِنْ أصحاب السنن: النسائي (٧٩/٥)، وابن ماجه (٣٦٠٥)، والترمذي (٢٨١٩).

وزَادَ أحمد: (إن الله يحب أن تُرى نعمته على عبده). وعند الترمذي بهذه الزيادة فقط.

وقال: حسن.

كلهم من طريق همام، عن قتادة عنه به. والحديث وصله الحافظ بإسناده في التغليق (٥٢/٥) إلى أبي داود الطيالسي ولم يعزه في تخريجه إلى أمى داود السجستانى وإسناده ثقات إلى عمرو وهو حسن الحديث.

ويخشى من تدليس قتادة، وحشنه الألباني في الْمشكاة (٤٣٨١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٩٨٥).

قَاطِعٌ»؛ يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِم، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٤٩٨ - وَعَنِ ٱلْخِيرَةَ مِنِ شُعْبَة ﴿ مُنْهَالِهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ فِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٩٩ - وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(٣)</sup> - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 هرِضَا اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ».
 أَخْرَجُهُ التَّرْمِذِيُّ (٤)، وَصَحَّحُهُ ابْنُ حِبَّانَ (٩)، وَالْحَاكِمُ (١).

. ١٥٠٠ وَعَنْ أَنَسٍ ظُلِمُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْلَاخِيْهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٧).

ثلاثتهم من طریق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه عنه به. قلت: وفي الإسناد علتان.

الأولى: الاختلاف في الوقف والرفع.

قال الترمذي . بعد أنَّ ساقه موقوقاً من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به .: لـم يرفعه وهذا أصح. وهكذا روى أصحاب شعبة، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو موقوقًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن إلحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون.

وَقَد دفعُ الشيخُ الألباني ـ رحمه الله ـ هذه العلة في الصحيحة (٥١٦).

وصحح الرفع لكنه لم يعرج على العلة الثانية. وهيّ ضعف عطاء العامري فقد تفرد عنه ابنه. وقال الذهبي في الميزان (٧٨/٣): لا يعرف إلا بابنه.

وقال الحافظ: مقبول. وجهله ابن القطان.

(٧) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

ولفظ البخاري (لأُخيه) بدلا من (جاره) وجمعهما مسلم في روايته.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٨٤٥)، ومسلم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٧٥)، ومسلم (٣٤١/٣ رقم ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ر): [عمر].

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١٥١/٤).

١٥٠١- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهِ عَلَٰكُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تَجْعُلَ لِلَّهِ يَلْاً وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿أَنْ ﴿ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تُرَانِي حَلِيْلَةً جَارِكَ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (١٠).

١٥٠٢ وعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ عَبْهُمَا - أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ عَبْهِمَا - أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ عَبْهِمَا - أَنَّ مَشْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: وَهَلْ يَشْبُ اللَّهُ لِلَّهِ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَشْبُ أَبَاهُ، وَيَشْبُ أُمَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٠٠.
 فَيَشْبُ أُمَّهُ، مُتَّقَقَ عَلَيه ٢٠٠.

١٥٠٣- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ضَيُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْرِضُ هَلذَا، وَيُعْرِضُ هَلذَا، وَيُعْرِضُ هَلذَا، وَيُعْرِضُ هَلذَا، وَيُعْرِضُ هَلذَا، وَيُعْرِضُ هَلذَا، وَيَعْرِضُ هَلذَا،

١٥٠٤ وَعَنْ جَايِرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً».
 أُخْرَجُهُ البُخَارِيُ (٤٠).

٥٠٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمُعْرُوفِ
شَيْعًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَانْقِ».

١٥٠٦ـ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَإِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِوْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ عَنَاهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ ٥٠ وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِعْ (٥٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٠٠١)، ومسلم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٧٣)، ومسلم (٩٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٠٢١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٢٦)، (٢٦٢٥).

٧٠٥١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَىٰ مُغْسِرِ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللَّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللَّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللَّهُ فَي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا لَهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا لَيْ لَوْلَةً فَي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا لَمْ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا لَاللَّهُ فَيْ عَلْمَ اللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا لَالَهُ فَيْ عَلْمُ اللَّهُ فَيْ عَلْهُ اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَاللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَاللَّهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا لَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَعْلِمُ اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَعْلِمُ اللَّهُ فَيْ عَلَى اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَاللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَعْلِمُ اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَالِهُ فَيْ عَلْمُ لَلْمُ لَعْلِمُ اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَعْلِمُ الْعَلْمُ لَالِهُ فَيْ عَلْمُ لَلْمُ لَعْلِمُ اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَعْلِمُ اللَّهُ فَيْ عَلْمُ لَلْمُ لَعْلِهُ اللْمُ لَالِهُ فَيْ عَلَى اللَّهُ فَيْ عَلَى اللْهُ فَيْلِهُ لَمْ لَلْمُ لَعْلِهُ لَاللَّهُ فَيْ اللْمُعْلِمُ لَالْمُ لَعْلُمْ اللْهُ لَالْمُ لَعْلِهُ لَلْمُ لَعْلِهُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَعْلِهُ لَاللْهُ لَعْلِهُ لَلْمُ لَالْمُ لَعْلِهُ لَالْمُ لَعْلِمُ لَعْلَمْ لَاللّٰهُ عَلْمُ لَالْمُ لَعْلَمْ لَالْمُ لَعْلَالُمُ لَعْلِهُ لَالْمُ لَعْلِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَعْلَمُ ل

٨٠٥٨- وَعَنِ اثَّيِّ <sup>(٢)</sup> مَشْعُودٍ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ<sup>(٣)</sup>.

٩ - ١٥ - وَعَٰنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلُكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَىٰ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُّ<sup>(٤)</sup>.

#### بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

• ١٥١. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: سَـمِــعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ـ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ ـ: ﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَنِّ، وَإِنَّ الْحُرَّامَ بَيْنٌ، وَيَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لَدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ في

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦٩٩) بأطول من هذا.

<sup>(</sup>٢) في درا: [ابن].

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٩٣) وفيه قصة.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبير (٤/٩٩١).

فلت: وأخرَجَه أحمد (٢٧٣) ١٩٠٩، ١٢٧٩)، وأبو داود (١٦٧٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٢١٦)، والنسائي (٨٢/٥) وغيرهم كلهم من طرق عن الأعمش عن مجاهد عنه به. والحديث إسناده صحيح وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٦١٧).

الْحَرَامِ: كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْل الْحِيمٰىٰ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلُّ مَلِكِ حِمِّى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُصْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِي الْقَلْبُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ(١).

١٥١١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدُّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَوْضَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ<sup>(٢)</sup>.

١٥١٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَثْلِمُ اللَّهِ عَلْشُهُمَا - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِيلٍ». وَمَثَنَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمُوتِكَ. أَحْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(2)</sup>.

١٥١٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (س) [وقال].

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٠٣١).

<sup>.</sup> من طريق ُعبدالرحمن بن ثابت، عن حسان بن عطية، عن أبي المنيب الجرشي عنه به. قلت: وإسناده ضعيف.

قال المنذري في تهذيبه (٦/٦):

في إسناده عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: وهو ضعيف.

وَالْحَدَيثِ اختلفُ في إسناده، فقد سئل الدارقطُني كما في العلل (١٧٥٤) عن حديث أبي سلمة عن أبي هربرة قـال: قـال رســـول الله ﷺ: (بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي،

١٥١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ اللَّهُ مَجْدُهُ يَوْمَا (١٠) ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، الحُفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ ثَجُاهَكَ، إِذَا (٢٠) سَأَلْتُ فَاشْأَلِ اللَّه، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (٢٠)، وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ.

١٥١٥ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهْ فَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِمُونِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلَّتِي عَلَىٰ عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحْبَنِي اللَّهُ، وَأَحْبَنِي النَّاسُ.
 مَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.
 النَّاسُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤٠)، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

عمر وهو الصحيح. وفي العلل لابن أبي حاتم (٣١٩/١): سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبدالله، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الحديث قال أبي: قال أبو دحيم: هذا الحديث ليس بشيء، الحديث حديث الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاوس، عن الذي تحظير.

وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (٤٧/٤) عدة شواهد للحديث وانظر الإرواء (١٢٦٩).

(١) سقط من (س).

(٢) في وص): [وإذا].

(٣) الترمذي (٢٥١٦). من طريق قيس بن إلحجاج، عن حنش الصنعاني عنه به.

و تمامه: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت الصحف). قال الترمذي: حسن صحيح

قلت: وهو حديث ثابت مشهور، وهذا الطريق هو أصح الطرق إلى ابن عباس.

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين (٢٢٤): طريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة.

(٤) ابن ماجه (٤١٠٢).

وجعل الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهور منهم).
 فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه، فرواه صدقة بن عبدالله بن السمين - وهو ضعيف - عن

من طريق خالد بن عمرو القُرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم عنه به.

١٥١٦. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ضَلَّتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّقِيَّ الْغَنِيُّ الْخَنِيُّ الْعَبْدَ النَّقِيُّ الْغَنِيُّ الْخَنِيُّ الْخَنِيُّ الْخَنِيُّ اللَّهِ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهِ عَلَيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولِهُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِلْهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلِكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيلِلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ع

١٥١٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مِنْ مُحْسَنِ إِسْلَامِ الْمُرْءِ تَوْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢)، وَقَالَ: حَسَنٌ.

قلت: وإسناده تالف بمرة، وقد فصل القول فيه الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين (الحديث الحادي والتلاثون).

قال: قد ذكر الشيخ ـ أي النووي ـ أن إسناده حسن وفي ذلك نظر، فإن خالد بن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث وقال مرة: ليس بثقة يروي أحاديث بواطيل.

وقال أبن معين: ليس حديثه بشيء، وقال مرة: كان كذاباً يكذب... وخرج العقيلي حديثه هذا وقال: ليس له أصل من حديث سفيان الثوري قال: وقد تابع خالدًا عليه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه؛ لأن المشهور به خالد هذا.

وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل: يعني بهذا الإسناد، يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان. وقال ابن مشيش: سألت أحمد عن حديث سهل بن سعد فذكر هذا الحديث، فقال أحمد: لا إله إلا الله تعجبا، من يروى هذا؟!. قلت: خالد بن عمرو، فقال: وقعنا في خالد بن عمرو وسكت اه بتصرف

(۱) مسلم (۲۹۲۵).

(٢) الترمذي (٢٣/٧).

من طريق قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة عنه به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه.

وقد أخرجه الترمذي (٢٣١٨) عن مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين مرسلًا.

وقال: وهكذا روى غير واحمد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلًا وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعلي بن حسين لم يدرك على بن أبي طالب.

قلت: ورجع الإرسال أيضًا غير وإحد من الأئمة.

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين (الحديث الثاني عشر):

أكثر الألمة قالوا: ليس هو محفوظا بهذا الإسناد إنما هو محفوظ عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ مسلًا كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم: مالك في هالموطأة ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، إلا أنه قال: (من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه) ونمن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلًا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني. ١٥ ١٠ وَعَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَا مَلاً الرَّهِ وَعَلَيْ السَّالِ اللَّهِ ﷺ (مَا مَلاً الرَّهِ التَّرْمِذِيُ (٢٠)، وَحَسَّنَهُ.

١٥١٩ وَعَنْ أَنْسَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخُطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (٤)، وَسَنَدُهُ قَوِيٌ.

. ١٥٢. وَعَنْ أَنَسَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّمْتُ حِكَمٌ، وَقَلَيلٌ فَاعِلُهُ». أُخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي الشَّعَبِ<sup>(٥)</sup> بِسَنَدِ ضَعِيفِ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُونٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ.

(١) في (ص): [بطنه].

(۲) الترمذي (۲۳۸۰).

من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثنى أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح، عن يحيى بن جابر الطائي عنه به. وتمامه: (بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة؛ فلك لطعامه، وثلث لشرابه،

وثلث لنفسه).

قال الترمذي: حسن صحيح. وإسناده حسن، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١٩٨٣).

(٣) الترمذي (٢٤٩٩).

(٤) ابن ماجه (٤١٥١).

كلاهما من طريق زيد بن حباب، عن علي بن مسعدة، عن قتادة عنه به. قال النرمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة.

قلت: وإسناده منكر.

على بن مسعدة ضعفه البخاري، وابن عدي، والنسائي، وابن حبان وغيرهم.

والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٠٧/٥) في مناكيره وقال: لعلي بن مسعدة غير ما ذكرت ع. تنادة وكلها غير محفوظة.

والحديث صححه الحاكم في المستدرك (٢٤٤/٤).

وتعقبه الذهبي فقال: على لين.

(٥) الشُّعَب (٥٠٢٧).

وقال: غلط في هذا عثمان بن سعيد هذا والصحيح رواية ثابت. قلت: ورواية ثابت قد أسندها البيهقى قبل هذه الرواية ثم قال:

## بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِيِّ الْأَخْلَاقِ

١٥٢١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ضَطْحَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(١).

١٥٢٢- وَلِابْنِ مَاجَهْ(٢) مِنْ حَدِيثِ أَنَس نَحْوُهُ.

١٥٢٣- وَعَنْهُ طَلَّجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ النَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». مُتَقَقِّ عَلَيْهِ (٣).

١٥٢٤- وَعَنِ ابْنِ عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ٱلظُّلْمُ ظُلُمَاتِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ». مُثَّقَقٌ عَلَيهِ (٢٤).

١٥٢٥ وَعَنْ جَايِر ضَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ (اتَّقُوا الظَّلْمَ، فَإِنَّ الظَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ طُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ».
 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (°).

هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۹۰۳).

من طريق إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده عنه به.

الله مرین براسیم بن ع الله: وإسناده ضعیف.

قال المنذري في تهذيبه (٢٢٦/٧): جد إبراهيم لم يُسم، وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير وذكر له هذا الحديث، وقال: لا يصح.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۲۱۰).

وإسناده ضعيف جدًا فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط.

قال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال الفلّاس والنسائي: متروك. (٣) البخاري (٢١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٨٥٢).

١٥٢٦ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ فَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخُوفَ مَا أَخُوفُ عَا أَخُوفُ عَا أَخُوفُ عَا أَخُوفُ عَا أَخُوفُ عَا أَخُوفُ عَا أَخُوفُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الشَّوْفُ اللَّهِ ﷺ: وَآيَةُ النَّافِقِ ثَلَاتٌ: اللَّهِ ﷺ: وَآيَةُ النَّافِقِ ثَلَاتٌ: إِذَا حَمَّدُ أَخَلَفَ، وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ (٢). مُتَّفَقً عَلَيْهِ (٢).

١٥٢٨. وَلَهُمَا<sup>٣)</sup> مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو: (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». ١٥٢٩. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ هُلِلَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ (٤).

.٣٠ ١- وَعَنْ أَبِي هُرَثِرَةَ ﴿ مَا لَى اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ۖ فَإِنَّا

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/٤٢٨).

منٍ طريقين عن محمود بن لبيد.

الأول: من طريق ليث، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو عنه. والثاني: من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة

وتمام لفظه: (يقول الله. عَنْرُ وَجَلَّ ـ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء).

قَلَتَ: وَعَبدالرحمن بَنَ أَبِي الزنادَ ضعيف لكنه توبع كما في الطريق الأول وتابعه أيضا إسماعيل بن جعفر. وانظر كلام ابن كثير في تفسيره (٣٤٣/٤).

وعمرو بن أبي عمرو مختلف فيه، وقال الحافظ: ثقة ربما وهم، والحق أنه ينزل عن ثقة. وأيضا محمود بن لبيد مختلف في صحبته.

وايضا محمود بن نبيد محلف في علمه. قال المنذري في الترغيب والترهيب (٠/١٠):

رواه أحمد بإسناد جيد.

اً لله الله عنه الله منه سماع فيما أرى. والنبي الله والم يصح له منه سماع فيما أرى. والحديث صححه الألباني في الصحيحة (٩٥١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣)، ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٠٤٤)، ومسلم (٦٤).

الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٥٣١- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَهِجُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ». مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ(٢).

١٥٣٢- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمْتِي شَيْتًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٥٣٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظُلِمَّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(<sup>٤٤)</sup>.

١٥٣٤- وَعَنْهُ رَهِنِهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: «لَا تَغْضَبُ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(°).

٥٣٥- وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ\\).

١٥٣٦- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ عَضَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِيمَا يَوْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ـ قَالَ: (يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمُ عَلَىٰ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ يَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُوا». أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰٦٦)، ومسلم (۲۵۹۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧١٥١،٧١٥٠)، ومسلم (١٤٦٠/٣ رقم١٤٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٢٨) وفيه قصة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١١٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣١١٨). (٧) مسلم (٢٥٧٧) مطولًا.

١٥٣٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظِيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْفِيبَةُ؟». قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنَّ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ». أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

٨٥٥١- وَعَنْهُ طَلِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَمَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَعَاجَشُوا، وَلَا تَعَاجَشُوا، وَلَا تَعَاجَشُوا، وَلَا يَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ يَيْعِ بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، النَّسْلِمُ أَخُو النَّسُلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقَرُهُ التَّقُوىٰ هَلَهُمَا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِه، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ المُرِئِ مِنَ الشَّرِيُ مِنَ الشَّرِيُ مَنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرُ أَخَاهُ النَّسْلِمَ، كُلُّ النَّسْلِمِ عَلَىٰ النَّسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٩ م ١٠ وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ ظَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّيْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ<sup>٣)</sup>، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ». أَخْرَجُهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup>، وَاللَّفْظُ لَهُ.

١٥٤٠ وَعَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ: ﴿لَا تُعَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ: ﴿لَا تُعَرْجُهُ مَوْعِدًا فَتُتُخْلِفَهُ ﴾. أُخْرَجَهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۸۹).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٩١).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣٢/١).

كلاهما من طريق مسعر، عن زياد بن علاقة عنه به. قال الترمذي: حسر غرب.

قال الترمذي: حسن غريب. قلت: ورجال إسناده ثقات.

وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (١٢٩٨).

التُرْمِذِيُّ (١) بِسَنَد فِيهِ ضَعْفٌ.

١٥٤١- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُنْدِيِّ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الخُلُّقِ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

١٥٤٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِيءِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمُظُلُومُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup>.

١٥٤٣- وَءَنْ أَبِي صِرْمَةَ<sup>(٤)</sup> ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ ضَارً<sup>(٥)</sup> مُشلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقً مُشلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٢)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ (٢)، وَحَسَّنَهُ.

١٥٤٤- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قُلْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ

(١) الترمذي (١٩٩٥).

وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه.

قلت: وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

(۲) الترمذي (۱۹۹۲).

وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. قلت: وهو ضعيف والحديث في مناكيره. وراجع الميزان (٣١٣/٢).

(٣) مسلم (٢٥٨٧).

(٤) في (ر): [صومة].

(°) في (ر): [أضارً].

(٦) أبو داود (٣٦٣٥).

(۷) الترمذي (۱۹٤۰).

كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن لؤلؤة عنه به لكن ليس عندهما لفظ (مسلما).

قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: إسناده ضعيف، لؤلؤة جهلها الذهبي، وقال الحافظ في التقريب: مقبولة. ويشهد له الحديث المشهور: (لا ضرر ولا ضرار) وانظر تخريجه في الإرواء (٨٩٦). الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)، وَصَحَّحَهُ.

ه ١٥٤٥ وَلَهُ<sup>(٢)</sup> مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ هَا اللَّهُ رَفَعَهُ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ<sup>(٣)</sup>، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ». وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٤)</sup>، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقُفْهُ.

٣ ١ ٥ ٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا». أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(°).

(١) الترمذي (٢٠٠٢).

من طريق أبن أي ملكية، عن يعلى بن مملك، عن أم المدرداء عنه به. وصدره (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن...). قال الدمذي: حسن صحيح.

قال: إسناده ضعيف، يعلى بن مملك لم يوثقه معتبر وقال الحافظ: مقبول. وللحديث عدة شواهد راجعها في الصحيحة (٨٧٦).

- (٢) الترمذي (١٩٧٧).
- (٣) في وس: [واللعان].
- (٤) المستدرك (١٢/١).

كلاهما من طريق محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة عنه به. قال الترمذي: حسن غريب، وقد رُوي عن عبدالله من غير هذا الوجه.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بهؤلاء الرواة عن آخرهم ثم لم يخرجاه وأكثر ما يمكن أن يقال فيه إنه لا يوجد عند أصحاب الأعمش وإسرائيل بن يونس السبيعي كبيرهم وسيدهم وقد شارك الأعمش في جماعة من شيوخه فلا ينكر له التفرد عنه بهذا الحديث.

قلت: ومع نظافة إسناده لكن أعله غير واحد من النقاد. فقد نقل الخطيب في تاريخه (٣٣٩/٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة ـ وذكر حديث محمد بن سابق ـ

مُدَّاً من حديث أي واثل من غير حديث الأعمش. قال الحطيب: رواه ليث بن أي سليم، عن زبيد اليامي، عن أبي واثل، عن عبدالله إلا أنه وقفه ولم يرفعه، ورواه إسحاق بن زياد العطار الكوني ـ وكان صدوقا ـ عن إسرائيل فخالف فيه محمد بن

يونمه، ورواه إسحاق بن زياد المطار الحومي - و كان صدوه - عن إسرابين محالف بيه تحصيري سابق: - با در سرد الداخل خ ك ما - شقت أن ماثا ، عن ابن مسعده وقال: للدقيف أصحر

. وفي العلل (٧٣٨) للدارقطني ذكر طريق شقيق ـ أمي وائل ـ عن ابن مسعود وقال: الموقوف أصح. (٥) البخاري (١٣٩٣). ١٥٤٧- وَعَنْ مُحَذَيْفَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ وَعَنْ مُثَلِّفَةً عَلَيهِ (١٠).

١٥٤٨- وَعَنْ أَنَسِ ظُلِمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عنه عَذَابَهُ». أَحْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ<sup>(٢)</sup>.

١٥٤٩ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا(٣).

١٥٥٠ وَعَنْ أَيِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَّ: «لَا يَدْحُلُ الْجَنَّةُ خَبِّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَتِّىءَ الْمُلكَةِ». أَخْرَجَهُ التَّوْمِذِيُّ(²)،
 وَفَرَقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَغْفٌ.

١٥٥١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيهِ الْآنَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». يَعْنِي: الرَّصَاصُ، أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ(°).

١٥٥٢- وَعَنْ أَنْسِ ﴿ مُثْلِثُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَطُونَيٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (١٣٢٠).

من طريق عبدالسلام بن هاشم، عن خالد بن برد، عن قتادة عنه بلفظ.

<sup>(</sup>من دفع غضبه دفع اللَّه عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر اللَّه عورته).

وقال: لَم يرو هذا آلحديث عن قتادة إلا خالد، ولا عن خالد إلا عبدالسلام تفرد به: هلال. قلت: عبدالسلام متهم. والحديث حكم عليه الألباني ـ رحمه الله ـ في الضعيفة (٥٨٨) بالوضع.

<sup>(</sup>٣) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٨٢٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٩٦٢، ١٩٦٣).

من طريق فرقد السبخي، عن مرة الطيب عنه به. قال الترمذي: حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه.

وأخرجه أحمد في المسند (٧/١)، وقال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ (٣٢،٣١): إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٠٤٢).

عُيُوبِ النَّاسِ». أَخْرَجَهُ الْبَرَّارُ<sup>(١)</sup> بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

١٥٥٣ وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَاظُمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْنِيّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».
 أَخْرَجُهُ الْحَاكِمُ (٢)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٥٥٤- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فَكْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣)، وَقَالَ: حَسَنٌ.

٥٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّوْمُ سُوءُ الحُلَّقِ». أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

(١) وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٤٤/٣٥) بإسناده إلى أنس وقال: هذا ليس من كلام رسول الله على قال ابن حبان: سمعه أبان من الحسن فجعله عن أنس وهو يعلم،

قال يحيى: أبان ليس بشيء، وقال شعبة: يكذب على رسول الله ﷺ لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه.

(٢) المستدرك (١٠/١).

وأخرجه أحمد (١١٨/٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٤٩). ثلاثتهم من طريق يونس بن القاسم اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن خالد عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (٥٤٣).

(٣) الترمذي (٢٠١٢).

۱) الترصدي (۱۰۱۱). من طريق عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه، عن جده به.

وأوله (الأناة من اللَّه...).

قال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبدالمهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه.

قلت: عبدالمهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ليس بالقرى.

والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في ضعيف سنن الترمذي (٣٤٦).

(٤) أحمد (٦/٥٨).

من طريق أبي بكر بن عبدالله، عن حبيب بن عبيد عنها به.

قلت: وإسناده ضعيف.

١٥٥٦- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّعَانِينِ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهْدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(').

١٥٥٧- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَهِجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَيْرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يُمُتْ حَتَّىٰ يَعْمَلُهُ». أَخْرَجُهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.

١٥٥٨- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ هَيْظَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكَذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاتَةُ<sup>(٣)</sup>، وَإِشْنَادُهُ قَوِيٌّ.

٩ • ٥ ا ـ وَعَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِمَانَ قَـالَ: «كَفَّارَةُ مَنْ اغْتَبَتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةً(<sup>٤)</sup> بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.

(۳) أبو داود (٤٩٩٠)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي في الكبرى (٢١٦٥٥،١١١٢٦).
 ثلاثتهم من طريق بهز بن حكيم به.

تلانتهم من طریق بهز بن ححیم ب قال الترمذی: حسن.

قلت: وهو كما قال.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٦/١)، وقال: هذا حديث رواه سفيان بن سعيد والحمادان وعبدالوارث بن سعيد وإسرائيل بن يونس وغيرهم من الأئمة، عن بهز بن حكيم، ولا أعلم خلافا بين أكثر أئمة النقل في عدالة بهز بن حكيم وأنه يجمع حديثه.

والحديث حسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (٧١٣٦).

(٤) بغية الباحث (١٠٨٠) من طريق عنبسة بن عبدالرحمن، عن مالك بن يزيد اليامي عنه به.
 قلت: إسناده تالف، وعنبسة متروك.

<sup>=</sup> قال الهيثمي في المجمع (٢٨/٨):

رواه الطبرانِّي فَي الأُوسطُ وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وانظر الضعيفة (٧٩٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۸ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۵۰۵).

من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه به. قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بتصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. قلت: وفيه علة أشد نما أشار إليها الترمذي وهي ضعف محمد بن الحسن فقد اتهمه ابن معين بالكذب. وضعفه جماهير النقاد جدًا.

٠٦٥٦ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبْغَضُ الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَّدُ الْحَصِمِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

# بَابُ التَّرْغِيبِ في مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

١٥٦١- عَنِ ابْنِ مَشْعُودِ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، فَإِنَّ السَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الجُنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْمُكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَإِنَّ الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ يَانَّ الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ يَانَّ الْفُجُورِ عَلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّىٰ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّىٰ يَعْدِدِ اللَّهِ كَذَابًاهِ. مُقَنَّقُ (٢) عَلَيْهِ (٣).

١٥٦٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمْ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ، أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ ( ٤٠ ).

١٥٦٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّوْقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالُوا: ﴿فَامَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْلُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا

<sup>=</sup> قال العجلوني في كشف الخفا (١١١/٢):

رواه الخرائطيّ فيّ المساوئ، والبيهقي تي الشعب، والدينوري في المجالسة، وابن أبي الدنيا وغيرهم عن أنس مرفوعًا، وفي سنده عنبسة بن عبدالرحمن ضعيف جدًا. وانظر اللآلئ المصنوعة (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) في وس، رو زاد: [الحديث].

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٦٤)، ومسلم (٢٥٦٣).

حَقَّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَىٰ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمُغْرُوفِ، وَالنَّهْنِي عَنِ الْمُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٥٦٤- وعن مُعَاوِيَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فَى الدِّينِ». مُثَقِّقٌ عَلَيْهِ(٢٠.

٥٦٥- وَعَنْ أَبِيِ الدَّرْدَاءِ رَهِجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ محسنِ الْحُلَّقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣).

١٥٦٦- وَعَنِ اثْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ». مُتَّفَقُ عَلَيهِ ( ٤٠ .

١٥٦٧. وَعَنِ أَبِي مَسْعُودِ هُلِللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوّةِ الْأُوْلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِيْتَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(<sup>٥)</sup>.

١٥٦٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، اخْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنْي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٢٩)، ومسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷۱)، ومسلم (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (١٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦٦٤).

١٥٦٩. وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّىٰ لَا يَيْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(').

١٥٧٠ وعن أبي الدَّوداء هُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِوْضِ أَخِيهِ إللَّهُ عَنْ النَّرْمِذِيُّ (٢٠) بِالْغَيْبِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيُّ (٢٠)،
 وَحَسَّنَهُ.

١٥٧١. وَلِأَحْمَدَ (٣) مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ.

١٥٧٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا نَفَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ(٤٠)». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٥٠).

(۲) الترمذي (۱۹۳۱).

منُّ طريقَ أبي بكرُ النهشلي، عن مرزوق أبي بكر التميمي عن أم الدرداء عنه به.

قال الترمذي: حسن.

قلت: مرزوق هذا مختلف في تحديده، وفي طبقته اثنان الأول: مقبول والثاني: ثقة كما قال الحافظ، وغالب ظنه ـ أي الحافظ ـ أنهما واحد.

قال الألباني ـ رحمه الله ـ في غاية المرام (١٩٥):

فإن كانا وأحدًا كما هو الظاهر فهو ثقة والحديث صحيح، وإن كانا اثنين فهو حسن لأنه قد توبع من قبل شهر اهـ.

وطريق شهر أخرجه أحمد (٤٤٩/٦) وغيره.

واختلف عليه في إسناده بما لا يضر وانظر علل الدارقطني (١٠٩١).

(٣) المسند (٦/١٦٤).

من طريق عبيدالله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب عنها بنحوه. قلت: إسناده ضعيف.

عبيداللَّه قال فيه الحافظ: ليس بالقوي.

وأيضًا: شهر فيه مقال، وقال الحافظ: صدوق كثير الإرسال والأوهام.

(٤) سقط لفظ الجلالة من (س).

(٥) مسلم (٨٨٥٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۹۵). دمی المانی درسور

١٥٧٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجِنَّةَ بِسَلَامٍ». أَخْرَجَهُ التَّوْمِذِيُّ(١) وَصَحَّحَهُ.

١٥٧٤ وَعَنْ تَمِيم اللَّارِيِّ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّدِينُ النَّصِيحَةُ» ـ ثَلَاتًا ـ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَقِمَةِ النَّسُلِمِينَ وَعَامِّتِهِمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

٥٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الجُنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكِ: ﴿أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الجُنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِيّ. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (")، وَصَحَّحُهُ الخَّاكِمُ ('').

١٥٧٦ـ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَمُحْسَنُ الْخُلَّقِ». أَخْرَجَهُ

(١) الترمذي (٢٤٨٥).

من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن زرارة بن أوفى عنه قال: دلما قدم رسول الله ﷺ المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله ﷺ، قدم رسول الله ﷺ، قدم رسول الله ﷺ فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبتُ وجه رسول الله ﷺ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال... الحديث.

قال الترمذي: صحيح.

قلت: وإسناده صحيح.

وثبت سماع زرارة من عبدالله بن سلام كما صِرح به عند ابن ماجه (٣٢٥١).

وقد تكلم في سماعه أبو حاتم وقال: ما أراه ولكن يدخل في المسند. جَامع التَّحصيل (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٥) من غير ذكر (ثلاثًا). (٣) الترمذي (٢٠٠٤).

 <sup>(</sup>٤) المستدرك (٤/٤).

كلاهما من طريق عبدالله بن إدريس، عن أبيه، عن جده عنه بنحوه.

وزادا: (وسلّل عَن أكثر ما يُدَخل النّاس النار؟ فقال: الفم والفرج)، قال الترمذي: صحيح غريب. قلت: عبدالله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبدالرحمن الأودي ويزيد هذا قال فيه الحافظ: مقبول. لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها وانظرها في الفتح (٢٧٣/١٠). والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٢٧٤).

أَبُو يَعْلَىٰ (١)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ <sup>(٢)</sup>.

٧٧٥ ١. وَعَنْهُ ظَلُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

٨٧٥ ١- وَعَنِ اثْنِي عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ؛ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصِبرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ( ) بِإِسْنَادِ حَسَنِ، وَهُوَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ<sup>(°)</sup> إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ.

(۱) أبو يعلى (۱۹۹۹).

(٢) المستدرك (١٢٤/١).

كلاهما من طريق عبدالله بن سعيد، عن جده، عنه به.

قلت: إسناده تالف.

عبدالله بن سعيد المقبري متروك.

وقد تعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه وقال: عبداللَّه واه.

(٣) أبو داود (٤٩١٨).

من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح عنه به.

وزاد: (والمؤمن أخو المؤمن؛ يكف عليه ضيَّعته، ويحوطه من وراثه). قلت: في إسناده كثير بن زيد مختلف فيه.

قال المنذري في مختصره (٧/٢٣٥):

في إسناده كثيرٌ بن زيد أبو محمد المدني. قال ابن معين: ليس بذاك القوي، وقال مرة: ثقة، وقال مرة: صدوق فيه لين، وقال مرة: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي يكتب حديثه.

وقال النسائي: ضعيف اهـ.

والحاصل في حاله أنه لا يحتج به إذا انفرد ويصلح في باب الشواهد والمتابعات. وللفقرة الأولى من الحديث شاهد، وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ وراجع الصحيحة (٩٢٦).

(٤) ابن ماجه (٤٠٣٢).

(٥) الترمذي (٢٥٠٧).

كلاهما من طريق الأعمش، عن يحيى بن وثاب عنه بنحوه. وعند الترمذي عن شيخ من أصحاب النبي ﷺ ثم قال: قال أبو موسى: قال ابن أبي عدي: كان

شعبة يرى أنه ابن عمر.

١٥٧٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ [كَمَا] (١) أَخْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلْقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَصَحْمَهُ ابْنُ حِبًّانَ (٣).

## بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

١٥٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَقُولُ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ:
 أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكُ بِي شَفْتَاهُ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةُ (¹).

- قلت: في إسناد أبن ماجه راو مجهول، لكنه توبع عند الترمذي وغيره فصح إسناده.
   وللشيخ الألباني تعقبات على الحافظ ـ رحمهما الله ـ في تخريج هذا الحديث.
   راجعها في الصحيحة (٩٣٩).
  - (١) سقط من (س، ر).
    - (٢) أحمد (٢/١٤).
  - (٣) صحيح ابن حبان (٩٥٩).

كلاهما من طريق عاصم، عن عوسجة بن الرماح، عن عبداللَّه بن أبي الهذيل عنه.

وِفي بعض أَلفاظه اختلاف فليس عندهما لفظ (كما).

قلت: ورجاله ثقات غير عوسجة وثقه ابن معين، وضعفه الدارقطني، وقال الحافظ: مقبول. وانظر تهذيب الكمال (٤٣١/٢٢).

لكُن له شاهد من حديث عائشة وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (١١٥/١).

(٤) ابن ماجه (٣٧٩٢).

من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله بن أم الدرداء عنه به. قلت: في استاده عادان

قلت: في إسناده علتان.

محمد بن مصعب هو الفرقساني في حفظه لين، وقال الحافظ: صدوق كثير الفلط. وهذا الإسناد غير محفوظ، وقد اختلف فيه على إسماعيل بن عبيدالله وهي العلة الثانية. قال الدارقطني في العلل (١٦٣٥): يرويه إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر واختلف عنه، فرواه الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي هريرة قاله أبو المغيرة ووهم فيه.

وخالفه محمد بن مهاجر وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر روياه، عن إسماعيل بن عبيدالله قال: حدثتني كريمة بنت الحسحاس قالت: حدثنا أبو هريرة في بيت أم الدرداء وهو الصواب.

قال الحَّافظ في الفتح (١٣/٩٠٥):

رجح الحفاظ طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، وربيعة بن يزيد، وقال في التغليق (٣٦٣/٥). الصواب قول من قال: عن إسماعيل عن كريمة، عن أبي هريرة.

وعلى هذا فكريمة هذه تفرد بالرواية عنها إسماعيل وهو ّثقة، ووثقها الحافظ في التقريب. وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح ابن ماجه (٣٠٥٩). وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبان<sup>(١)</sup>، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا<sup>(٢)</sup>.

١٥٨١- وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَىٰ لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً (٣)، وَالطَّبَرَانِيُ (٤) بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

١٥٨٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِمَتا يَذْكُرُونَ اللَّهُ، إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ<sup>(٥)</sup> الْمَلَاثِكَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

٨٥ هـ وَعَنْهُ صَلَّىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْفِيَامَةِ». أَخْرَجُهُ التَّرْمِذِيُّ (٧)، وَقَالَ: حَسَنِّ.

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان (۸۱۵).

<sup>(</sup>٢) الفتح (١٣/٨٠٥ باب قول الله ـ تَعَالَى ـ: ﴿ لَا غُمَرِكُ بِدِ لِسَائِكَ لِتَعَجَلَ بِدِيا ﴾ مجزوما به.

<sup>(</sup>٣) المصنف (٨/٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٦٦/٢٠. ١٦٧ رقم٣٥٢). كلاهما من طريق أبي الزبير، عن طاوس عنه به. وزادا: (قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع) ثلاثًا.

قلت: وإسناده منقطع، طاوس لم يسمع من معاذ شيئًا نص على ذلك: ابن المديني وأبو زرعة. انظر جامع التحصيل (٢٠١).

<sup>(</sup>a) في (ر): [حفتهم].

<sup>(</sup>٦) مسلم (۲۷۰۰).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٣٨٠). من طريق سفيان، عن صالح مولى التوأمة عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: صالح مولى التوأمة اختلط بآخره وسمع منه الثوري بعد اختلاطه.

لكنه لم ينفرد به فقد تابعه ابن أمي ذئب وهو تمن سمع قبل الاختلاط وأيضًا زياد بن سعد وسماعه أيضًا صحيح.

أخرجهما أحمد في مسنده (٢٩٥،٤٥٣/٢) وغيره. وانظر جلاء الأفهام حديث رقم (٢٠)، والصحيحة (٧٤).

- ٨٥٨٤ وَعَنْ أَيِي أَيُّوبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ قَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَشْرَ مَرَّاتِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ(١).
- ١٥٨٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللّهِ عَالَيْ اللّهِ عَلَيْنِ: «مَنْ قَالَ: شَبْحَانَ اللّهِ عَلَيْنِ: «مَنْ قَالَ: شَبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِثَةَ مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَت مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».
   مُثَّقَقٌ عَلَيهِ (٢).
- ١٥٨٦- وَعَنْ مُجُوثِينَةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ لِي<sup>(۲)</sup>
  رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أُوبَعَ كَلِمَاتِ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ
  مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاء نَفْسِهِ،
  وَزِنَةَ عَرْشِهِ (٤٠)، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).
- ١٥٨٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: «الْبَاقِيَاتُ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحُمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٦)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ (٧)، وَالْحَاكِمُ (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٣) سقط من وص.

<sup>(</sup>٤) زاد في ١ص٥: [ومنتهى رحمته].

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٢٦) وفيه قصة.

<sup>(</sup>٦) النسائي في الكبرى كما في التحفة (٣٦٢/٣).

<sup>(</sup>۷) صحیح ابن حبان (۸٤٠).

 <sup>(</sup>A) المستدرك (٩١٢/١). ثلاثتهم من طريق دراج أي السمح، عن أي الهيثم عنه به.
 قلت: وإسناده ضعيف، دراج ضعفه جماهير النقاد.
 والحديث ضعفه الألباني . رحمه الله . في ضعيف الجامم (٨٢٨).

٨٥٥٨- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ مجنْدَبِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعْ، لَا يَضُوُكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

١٥٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا عَبْدَاللَّهِ مِنَ تَفِيسٍ، أَلَا أَذُلُكَ عَلَىٰ كَثْرِ مِنْ كُنُوزِ الْجُنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا مُؤَةً إِلَّا بِاللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠)، زَادَ النَّسَائِيُّ (٣٠): «وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

. ١٥٩. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْمِبَادَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ<sup>(٤)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٥٩١ وَلَهُ (٥) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بِلَفْظِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

٩٠ ٥ ١- وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ مِنَ

(۱) مسلم (۲۱۳۷).

(٢) البخاري (٦٦١٠)، ومسلم (٢٧٠٤).

 (٣) عزاه بهذه الزيادة إلى الحاكم في الفتح. وقال في الفتح (١٩/١١): أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بسند قوى.

وقد أخرجه النسائي في الكبرى (١٠١٠) بهذه الزيادة لكن من حديث أبي هريرة.

(٤) أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٣٢٤٧)، والنسائي في الكبرى (١٤٦٣)، وابن ماجه (٣٨٢٨). كلهم من طريق ذر بن عبدالله الهمداني، عن يسيع الحضرمي عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

**قلت:** وإسناده صحيح ويُسيع وإن كان تفرد عنه بالرواية فر لكن وثقه جماعة. وانظر تهذيب الكمال (٣٠٦/٣٢).

والحديث صححه الألباني ـ رحمه الله ـ في عدة مواضع وانظر صحيح الجامع (٣٤٠٧).

(٥) الترمذي (٣٣٧١).

وإسادة ضعيف فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ.

والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.

لذا قال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. من غير الآلا: من من هذا المن هذا من ١٦٠٥.

وضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في ضعيف الترمذي (٦٦٩).

الدُّعَاءَ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَالْحَاكِمُ (٢).

١٥٩٣- وَعَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الدَّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ<sup>(٣)</sup> وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup> وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup> وَغَيْرُهُ،

(۱) صحیح ابن حبان (۸۷۰).

(٢) المستدرك (١/٩/١).

كلاهما من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن أخى الحسن عنه به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أما مسلم فإنه لم يخرج في كتابه عن عمران القطان إلا

أنه صدوق في روايته، وقد احتج به البخاري في الحامع الصحيح.

قلت: في إسنّاده عمران القطان ضعفه جماعة وقواه آخرون وهذا الحديث معدود في أفراده. قال العقيلي عقب إخراج حديثه في الضعفاء ٢٠١/٣):

لا يتابع عليه، ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران وفي فضل الدعاء أحاديث بألفاظ مختلفة من غير هذا الدجه.

والحديث ذكره أيضًا ابن عدي في مناكيره. انظر الكامل (٨٨/٥).

(٣) النسائي في الكبرى (٩٨٩٥-٩٨٩٧). من طرق عن أنس بن مالك به.

وهذا إسناد صحيح رجاله تُقات.

والطرق الأخرى فيها زيد العمي وهو ضعيف، وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه.

(٤) صحيح ابن حبان (١٦٩٦). وصححه أيضًا ابن خزيمة (٤٢٥).

وأخرجه الترمذي (٢١٢) وقال: حسن صحيح.

وقال الشيخ أحمد شاكر . رحمه الله . في الحاشية: وهذه الأسانيد صحاح لا علة لها. وصححه أيضًا الألباني . رحمه الله . في الإرواء (٢٤٤).

(٥) أبو داود (١٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن ماجه (٣٨٦٥).
 ثلاثهم من طريق جعفر بن ميمون، عن أبي عثمان النهدي عنه به.

٥٩٥. وَعَنْ عُمَرَ عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدُّهُمَا حَتَّىٰ يُمْسَحَ بِهِمَا وَجُهُهُ». أَخْرَجَهُ التَّرمِذيُّ(١)، وَلَهُ شَوَاهِدُ، مِنْهَا:

٩٦ ه ١ ـ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>٢٧)</sup>، وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضَى أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم ولم يرفعه.

قلت: جعفر بن ميمون ليس بقوي وقد ضعفه أحمد، والنسائي، والبخاري، وابن معين في أكثر من رواية. وذكره ابن عدي في والكامل، وأخرج حديثه هناك وقال:

... يكتب حديثه في الضعَّفاء. الكامل (٢/٥/٢).

ولم يتفرد جعفر به، ّفقد تابعه سليمان التيمي، عن أبي عثمان به، أخرجه ابن حبان في صحيحه (٨٨٠). والطبراني في الكبير (٢٥٢/٦ رقم ٢١٣٠).

ر اعتلف على سليمان، رواه عنه محمد بن الزبرقان . صدوق ربما وهم . بالوجه السابق، وخالفه يزيد بن هارون عند أحمد (٤٣٨/٥) فرواه عنه موقوقاً على سليمان، ويزيد أحفظ من محمد بن الزبرقان، وقد جود الحافظ في الفتح (٤٧/١١) الطريق المرفوع ويشهد له ما أخرجه الحاكم (٤٩٧/١) عن أنس وصحح إسناده.

لكن تعقبه الذَّهبي فقال: عامر ذو مناكير.

وصحح حديث أنس الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (١٧٦٨).

(١) الترمذي (٣٣٨٦).

من طريق حماد بن عيسي الجهني، عن حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي، عن سالم بن عبدالله عن أبيه عنه به.

قال الترمذي: صحيح غريب لا نموفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان هو ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان.

قلت: حماد متفق على ضعفه، وراجع تهذيب الكمال (٢٨١/٧).

وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (٤٣٣):

فمثله ضعيف جدًا، فلا يحسن حديثه فضلًا عن أن يصحح.

(٢) أبو داود (١٤٨٥).

من طريق عبدالله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظي عنه ولفظه: (لا تستروا الجُدُر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهررها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم).

قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أشلها، وهو ضعيف أيضًا. ١٥٩٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُمُودِ رَفِيْهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَوْهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ(١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّالُ (١).

١٥٩٨- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ظُلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَنَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ<sup>(٣)</sup> بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَنْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٤)</sup>.

١٥٩٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قلت: وأيضًا قال أبو حاتم في العلل (٣٥١/٣): هذا حديث منكر. والحديث ضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في الأرواء (٤٣٤) وقال: لا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما لشدة الضعف الذي في الطريق. وللشيخ بكر أبو زيد جزء في هذه المسألة فراجمه فإنه هام.

(١) الترمذي (٤٨٤).

من طریق موسی بن یعقوب الزمعی قال: حدثنی عبدالله بن کیسان، أن عبدالله بن شداد عنه به. قال الترمذي: حسن غریب.

قلت: إسناده ضعيف.

عبداللَّه بن كيسان قال الحافظ: مقبول. وموسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ.

وقد اختلف عليه في إسناده.

وذكر الدارقطني في العلل (٧٥٩) الاختلاف عليه فيه. ثم قال: الاضطراب فيه من موسى بن يعقوب ولا يحتج به.

(٢) صحيح ابن حبان (٩١١).

(٣) سقط من (ر).

(٤) البخاري (٦٣٠٦).

وتمامه: (قال: ومن قالها من النهارموقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة). يَدَعُ هَلُوُلَاءِ<sup>(١)</sup> الْكَلِمَاتِ حِينَ مُمْسِي، وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنَّي أَشَالُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اشتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظٰنِي مِنْ يَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ بَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». أَخْرَجُهُ النَّسَائِيُّ (٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (٣)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

١٦٠٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ يَعْمَتِكَ<sup>(٥)</sup>، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَفُجَاءَة نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>.

١٦٠١ ـ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُولُ: يَقُولُ: «اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ». رَوَاهُ النَّسَائِئُ (٧)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٨).

قلت: وهو كما قال وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح ابن ماجه (٣١٢١).

<sup>(</sup>١) في دص): [هذه].

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۱۰٤۰۱).

<sup>(</sup>۳) ابن ماجه (۳۸۷۱).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/١١ه - ١١٥).

ثلاثهم من طريق عبادة بن مسلم، عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عنه به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٥) في اص): [ومن ...].

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٨/٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) المستدرك (١/١١٥).

كلاهماً من طريق حيي بن عبدالله، عن أبي عبدالرحمن الحبلي عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

قلت: حيي ليس من رجال مسلم، وقد ضعفه جماعة.

قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي.

١٦٠٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ طَحْلُهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ كَلَّتِ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلِلهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ

يَلَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواْ أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ

سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، وَإِذَا دُعِيّ بِهِ أَجَابَ».

أَخْرَجُهُ الْأَرْبَعَةُ (١)، وَصَحَّحُهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٦٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْكُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ:
 «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ».
 النُّشُورُ».
 وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».
 أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (٣).

١٦٠٤. وَعَنْ أَنْسِ ﴿ مَا اللَّهِ عَلِيلًا: كَانَ أَكْتَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رَبُّنَا آتِنَا في

وقال الحافظ: صدوق يهم.

وَقد حسن إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (١٥٤١) وذكر له عدة شواهد في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٤٩٣)، والترمذي (٣٤٧٥)، والنسائي في الكبرى (٧٦٦٦)، وابن ماجه (٣٨٥٧). كلهم من طريق مالك بن مغول، عن عبدالله بن بريدة عنه به.

قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وإسناده صحيح. وعدالله بن بريدة ثقة وزه

وعبداللَّه بن بريدة ثقة ونفى أحمد سماعه من أبيه لكن حديثه عنه مخرج في الصحيحين. وقد أشار أبو حاتم الرازي إلى علة في إسناده لكنها لا تضر على ما ظهر لي، وانظر العلل (٢/ ١٩٨١٩٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (٨٩١).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٠٦٨)، والترمذي (٣٣٩١)، والنسائي في الكبرى (٩٨٣٦، ٩٩٣٩)، وابن ماجه
 (٣٨٦٨).

كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عنه. وعندهم ببعض الاختلاف في لفظه.

وعندهم ببعض الاحتلاك مي نقطه. والحديث إسناده حسن على شرط مسلم.

وَقَدَ تَتَبَعَ النَّفَاظُهُ الشَّيخِ الأَلْبَانِي ـ رحمه اللَّه ـ في الصحيحة (٢٦٣،٢٦٢) فانظره.

الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ (۱). 
مَا مَا وَعَنْ أَبِي موسى الْأَشْمَرِيِّ وَلَيُّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْعُو: «اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَرْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَرْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِدْي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَرْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِدْي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُوتُ، وَمَا أَخُوتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءَ قَدِيهِ، مُثَقِقٌ عَلَيهِ (۱).

١٦٠٦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دَنْيَايَ اللَّبِي فِيهَا لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ اللَّبِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي اللَّبِي إلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِيهَا مُعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي اللَّبِي إلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْمُؤتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلُّ شَرِّ». أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٦٠٧ـ وَعَنْ أَنَسِ وَهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْني بِمَا عَلَّمْتِنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعَني، وَارْزُقْني عِلْمًا يَنْفَعْني». رَوَاهُ النَّسَائيُ<sup>(1)</sup>، وَالْحَاكِمُ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۳۹۸)، ومسلم (۲۷۱۹).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۷۲۰).

 <sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند النسائي، وهو في المستدرك (٥١٠/١) من طريق سليمان بن موسى، عن مكحول عنه به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: في إسناده سليمان بن موسى مختلف فيه. وقال الحافظ: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقلبل.

وقال الحَافظ: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل. ومثله يقبل في أحاديث الفضائل.

١٦٠٨- وَلِلتَّرْمِذِيِّ (١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَمْهُ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَزِدْنِي عِلْمَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلُّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ (٢) أَهْلِ النَّارِ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنِّ.

١٦٠٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُمَا هَلذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ مِنَ النَّيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجُنَّةَ، وَمَا مَنْ مَنْ مَا عَاذَ<sup>(7)</sup> به عَبْدُكَ وَنَبِيكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجُنَّةَ، وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوَدُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ وَلِي أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوَلُ كُلُّ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ لِي حَيْرًا». أَوْمَا لَكُلُ أَنْ جَعْمَلُ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ لِي حَيْرًا». وَصَحَمَهُ أَنْ جَعْلَ كُلُّ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ لِي حَيْرًا». وَمَحَمَّهُ أَنْ جُعْلَ كُلُّ وَمَاءٍ وَلَمْكُونَهُ لَعُولًا أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ مَعْولَ أَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْفَادُهُ أَنْ حَيْلًا كُلُّ أَمْ مَنْ إِلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَا مَا حَدُلُكُ مُ أَنْ مُعْلَمُ لَا لَيْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ مُعْمَلًا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مَنْ مَا مَا مَنْ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَا مَلْكُولُ أَلَالًا لَمْ اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ مَا مَلْ مُؤْمِلًا مُولَا أَوْدُ أَنْ مُ اللَّهُ مَلَا مُولَا أَنْ مُنْ مَا مِنْ الْمُؤْمِلُهُ مَلْ مُعْلَى مُلْكُولًا اللْكُولُ اللْمُولِقُولُ أَلْهُ مِنْ مَا مِنْ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِّي اللْمُ مِنْ اللْمُ الْمُؤْمِلُهُ إِلَيْهِ مِنْ اللْمُ لَلْمُ مِنْ مَا مُؤْمِلُهُ إِلَيْ اللْمُعْلِي الْمُؤْمِلُهُ اللْمُعْمِلِهُ الللَّهُ عَلَيْهُ مَلْكُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُ عَلَيْهُ الللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُعْمِلُهُ ا

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٩٩٥).

من طریق موسی بن عبیدة، عن محمد بن ثابت عنه به.

قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

قلت: محمد بن ثابت مجهول، تفرد بالرواية عنه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في وص؛ [أحوال].

<sup>(</sup>٣) في (ص): [استعاذ].

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٣٨٤٦).

من طريق حماد بن سلمة، عن جبر بن حبيب، عن أم كلنوم بنت أبي بكر عنها به. قال في الزوائد: في إسناده مقال، وأم كتلوم هذه لم أر من تكلم فيها وعدها جماعة في الصحابة، وفيه نظر لأنها ولدت بعد موت أبي بكر، وباقي رجال الإسناد ثقات.

ربيه حار د ي وددك مند موك بي بحر، رب. وتعقبه الألباني في الصحيحة (٦/٤ه) فقال:

يُكنيها توثيقاً أنَّ مسلمًا أخرجُ لها في صحيحه وروى عنها الصحابي الجليل جابر بن عبدُ الله الأنصاري، وهي زوجة طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المبشرين بالجنة.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٨٦٩).

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/١١ه ٢٢،٥).

١٦٦٠ وَأَخَرَجَ الشَّيْخَانِ<sup>(١)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ظَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( ١٦٦٠ وَأَخَرَجَ الشَّيْفَانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْكَسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمُسْانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمُيْوَانِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، شَبْحَانَ اللَّهِ الْمُظِيمِ».

آخر الكتاب ولله الحمد، بلغ مقابلته على يد ولي الدين أبي بكر غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. قال مؤنقه: فرغ من ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر عفا الله عنه في حادي عشر ربيع الأول سنة ثماني وعشرين وثمانمائة حامدًا مصليًا ومسلمًا وحسبنا الله ونعم الوكيل.

## SE SE SE

(١) البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤).



## فهرس المحتويات

| ٠.  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          | ىقق   | مة اغ          | مقد      |   |
|-----|----|------|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|----|-----|----|------|------|----------|----------|-------|----------------|----------|---|
| 11  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      | ي        | لمار     | طوه   | ح الخ          | نماذ     |   |
| 19  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          | زلف   | نة المؤ        | مقد      |   |
| ۲۱. |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      | 351  | ناھ      | :<br>الد | ئ     | کتًا           | _        | • |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      | -    |          |          |       | المية          |          |   |
| **  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       |                |          |   |
| 44  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       |                |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | ير<br>الوط     |          |   |
| ٣٩  |    |      | • |  |  | Ċ |  | • | • | • |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      | نه   | ĿI,      | غذ       |       | ر<br>المکن     | <br>بَاك |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | نَوَاقِ        |          |   |
| ٤٩  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          | -,    | رِ<br>قَضَا    |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          | •     | الغند          |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | الثيمة         |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | الحَيَّة       |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          | •     | ۔<br>ڪتاب      |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      | -    |          |          |       | عداد<br>المؤاز |          | • |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       |                |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | الأذَا         |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | شرو            |          |   |
| 41  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | سِثْرَا        |          |   |
| 94  |    | <br> |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  | ö | يك | اله | نی | ع ا  | ئئو  | الخ      | ىلَى     | ئي ءَ | الخدا          | بَابُ    |   |
| 47  |    | <br> |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          | جِدِ  | المكشا         | بَابُ    |   |
| 44  |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | صِفَةِ         |          |   |
| ۱۲  | ١. | <br> |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    | بره  | وَغَ | ڼو       | الت      | ردِ ا | شبخ            | بَابُ    |   |
| 17  | ٩. | <br> |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      | ع :      | عَطَو    | ةِ ال | صَلَا          | بَابُ    |   |
| ١٤  | ١. | <br> |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     | نڌ | (مًا | واأ  | ب<br>اغة | لجمة     | ة ١-  | صَلَا          | بَابُ    |   |
| ١٥  | ١. | <br> |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | صَلَا          |          |   |
| 10  | ٦. | <br> |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    | •    |      |          |          |       | الجث           |          |   |
|     |    |      |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |    |     |    |      |      |          |          |       | صَلَا          |          |   |

| 17.   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          | ڹڹ        | أبيا       | ةِ اأ  | صَلَا     | ابُ | بَا |
|-------|---|---|----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|------|------|-----|--------|-------|------|----------|-----------|------------|--------|-----------|-----|-----|
| ۲۷    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      | ب        | نوف       | ک          | i ş    | صَلَا     | ابُ | بَا |
| 144   |   |   | ٠. |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      | فاءِ     | بِشأ      | <u>ز</u> د | ةِ ا   | صَلَا     | ابُ | پَ  |
| ۱۸۱   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          |           |            | سِ     | اللَّبَاء | ابُ | بَ  |
| ۸٥    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      | بز       | نَادُ     | لْجَ       | ک آ    | عتَابُ    | ڪِ  |     |
| ۲۰۳   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      | اةٍ      | ے         | لزَّ       | ک ا    | كتَادُ    | Ļ   |     |
| 110   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          | لر        | لفِه       | قَدِ ا | صَدَأ     | ابُ | į   |
| 117   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          | ئع        | لئط        | قَدِ ا | صَدَأ     | ابُ | بَ  |
| ۲۲.   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      | ې        | قَارَ     | مُد        | JI,    | قَسْم     | ابُ | بَ  |
| 77    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      | م        | سا        | لحً        | ک ا    | كتاب      | ڪِ  |     |
| 171   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     | مِدِ | مَوْ | ن , | ź      | ڣؠؘ   | از   | ِ<br>وَ: | ع،        | عطو        | , 16   | صَو       | ابُ | į   |
| 189   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     | į      | ضار   | زمًا | ام       | وُقِيَ    | فِ         | بكا    | الإغ      | ابُ | į   |
| 128   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          | ځ         | لْحَ       | ک ا    | كتَابُ    | Ş   |     |
| 1 2 4 |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      | 4   | عَلَيْ | نَ    | أرط  | ن ا      | -<br>ئ مَ | بيار       | بِ وَ  | فطيا      | ابُ | į   |
| 1 £ A |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          |           | ,          | نيتِ   | المؤاؤ    | ابُ | į   |
| ۱.    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        | بِهِ  | بِهَ | وَ       | رَامِ     | نرِء       | ۱ ۾    | ۇنجو      | ابُ | į   |
| ١.    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        | . 4   | ي پ  | تعلو     | ايّ       | وَهُ       | وَامِ  | الإخ      | ۱بُ | į   |
| ' o £ |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     | ź      | مَکُ  | -    |          |           | _          |        | صِفَا     |     |     |
| 177   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       | رِ   |          |           |            |        | الفوا     |     | é   |
| 79    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      | ٤        | يو        | لب         | ۽ ا    | كتّاب     | ş   | ,   |
| 179   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        | ٤     | ۽ ۾  | ئوء      | مًا       | ، وَ       | طِدِ   | شُرُو     | ابُ | í   |
| 144   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          |           |            | ادِ    | الخيتا    | ابُ | į   |
| ١٩٠   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      | :   |        |       |      |          |           |            |        | الؤبا     | •   | •   |
| 144   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | وَا | لِ   | صُو  |     |        |       |      |          |           |            |        | الزخ      |     |     |
| •••   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      | نِ  | ė      | وَالر | ٠,   |          |           |            |        | ن ال      |     |     |
| ٠٤    |   | • |    |   |   |   |   | • |  | • | ٠ | • | • | • | • | • | • |   |   |  |     | -    | •    | •   | •      |       |      | خو       | Ü         | -          | -,     | التفل     |     |     |
| ٠.٨   |   |   |    |   |   |   | • |   |  | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |  |     |      | •    | •   |        |       |      |          |           |            | ~      | الصا      |     |     |
| ٠١.   |   | • | •  | • | • |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |  | ٠   |      |      |     |        |       |      |          |           |            |        | الخوَ     |     |     |
| . 1 4 |   |   |    |   | • | • |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      | •   |        |       |      |          |           |            |        | الشّر     |     |     |
| 10    | • |   | •  | • | • | • |   | - |  |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          |           |            |        | الإقر     |     |     |
| 10    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |      |      |     |        |       |      |          |           |            | يَة    | العَاد    | نات | į   |

| 009 | هرس الموضوعات |
|-----|---------------|
|     |               |

| الْفَصْبِ                                |          |
|------------------------------------------|----------|
| الشَّفْعَةِ                              | بَابُ    |
| الْقِرَاضِ                               | بَابُ ا  |
| الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ             | بَابُ    |
| إخياءِ الْمَوَاتِ َ                      |          |
| الْوَقْفِ                                | بَابُ    |
|                                          |          |
| للْقَطَةِ                                | بَابُ ا  |
| لْقَرَائِضِ                              |          |
| لْوَصَايَا ۗ                             |          |
|                                          | بَابُ ا  |
| تَابُ النِّكَاحِ                         |          |
| لَكُفَاءَةِ وَالْحَيَارِ                 |          |
| عِشْرَةِ النَّسَاءِ                      |          |
| لصَّدَاق                                 |          |
| ۇللىمۇ                                   |          |
|                                          |          |
| بر ب |          |
| َ عِنْ السَّلَاقِ                        |          |
| لارْجُهُوْ                               |          |
| لإيلاءِ وَالطَّهَارِ وَالْكُفَّارَةِ     |          |
| مريح وسهور والمصدود                      |          |
| لميثق وَالْإِخْدَادِ                     | • •      |
| وتوسيق والمرحصات                         |          |
| التُقَاتِ                                |          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله  |          |
|                                          |          |
| تَّابُ الْجِنَايَاتِ                     |          |
| للبًاتِ                                  |          |
| غَوْقِ اللَّمْ وَالْقَسَامَةِ            |          |
| عَالِ أَهْلِ الْغِنِي                    |          |
| قَالِ الْجَأَنِي، وَأَقْتَل الْمُؤتَدُّ  | بَابُ فِ |

| ٤٣٩   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      | دِ     | ئو     | ځ        | ، اڈ       | تَابُ      | ڪِ        |     | • |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|-------|---------|------|--------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----|---|
| ٤٣٩   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        | ی        | لؤاني      | حَدُّ ا    | ب -       | پَا |   |
| £ £ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        | نِ       | أقذ        | حَدٌ ا     | بُ ۔      | یَا |   |
| ££Y   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        | قَدِ     | لئر        | حَدُّ ا    | بُ ۔      | يا  |   |
| ٤٥٣   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Ļ     | .ک    | الك     | انِ  | وَيَهَ | "      | ُ<br>ارب | لشا        | حَدُّ ا    | بُ '۔     | يَا |   |
| ٤٥٧   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       | ل       | ئىاۋ | الد    | کُم    | خ        | ر وَ       | لتتغزي     | بُ ا      | يَا |   |
| ٤٥٩   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        | هَادِ  | ج,       | ، الْ      | ۔<br>تَابُ | ڪِ        |     | • |
| ٤٧٢   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        | دُنَةِ | الَهُ    | ةِ وَا     | لجزيا      | بُ ا      | بَا |   |
| ٤٧٥   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        | نی     | الرًا    | ، وَ       | لسنبق      | بُ ا      | بَا |   |
| ٤w    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        |          |            |            | ڪِ        |     | • |
| ٤٨٠   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        |          |            |            | -<br>بُ ا |     |   |
| £A£   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        |          |            |            |           |     |   |
| £AY   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        |          | ئةِ        | لعَقِية    | بُ ا      | بَا |   |
| ٤٨٩   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       | .ور   | ئۇ      | وا   | ن      | هَا    | ذَيْ     | i.         | تَابُ      | ڪِ        |     | • |
| ٤٩v   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      | ءِ     | غيا    | فَد      | ، اأ       | تَابُ      | ڪ         |     | • |
| ٥. ٢  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        |          |            |            | -<br>بُ ا |     |   |
| ٥.٦   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        | ، وَ     | <b>ۇ</b> ئ | لدُّعَا    | بُ ا      | Ļ   |   |
| ٥١١   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        | و      | ٠        | i.         | تَابُ      | ڪِ        |     | • |
| 0 1 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Ļ     | وَلَا | مً اأ   | وأ   |        |        |          |            |            | بُ ا      |     |   |
| 014   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        |          |            |            | ڪِ        |     | • |
| 019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        | ٠.     |          | ب          | لأدَر      | ک ا       | بَا |   |
| 077   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        |        | ئىلة     | و الط      | نبر ,      | بُ ا      | بَا |   |
| 0 7 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      |        | زع     | المؤ     | . وَا      | ا<br>لڑھا  | بُ ا      | يَا |   |
| ۰۳۰   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | į | لَاقِ | أخا   | ,<br>11 | وي   | نسًا   | غ ،    | مِر      | يب         | لئزم       | ب ا       | بَا |   |
| ۹۳۹   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ؙقِ   | فلك   | الأ     | رم   | کا     | , ه    | فر       | يب         | لتزغ       | بُ ا      | بَا |   |
| 0 £ £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |         |      | ,      | عَاء   | الدُّ    | ,<br>,     | الذنح      | ابُ ا     | بَا |   |

تم الجمع والصف بحكب الرضا للدعاية والإعلان ۱۹۵۰-۱۹۹۲ (۸۲۹) ـ محمول ۱۹۸۹، ۲۰۱۹ بني سويف \_ ج. م. ع